## مَطْبُوعَا وَالْجَنْعُ الْعِلْيَقُ الْعِلْيَقُ الْعِلْمَةُ الْعِلْمَةُ الْعِلْمَةُ الْعِلْمَةُ الْعِلْمَةُ الْعِلْمَةُ الْعِلْمَةُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّل

## دراسات في تاريخ بغداد وخططها كتب مؤلفة (١)

بغالة مرينة السيلام

انشاؤها وتنظيم سكانها في العهود العباسية الأولى

(1) الجانب الغربي

ت اليف الكري مسللة المسمر العكائي دئيس المجمع العلمي العراقي

المجلد الاول



## مظبئ اللجكع العالين المواق

دراسات في تاريخ بفداد وخططها كتب مؤلفة (١)

# بغالدُ مَا يَنْ إِلْسَالِمُ

انشاؤها وتنظيم سكانها في العهود العباسية الأولى



(١) الجانب الفربي

تأليف (لاكتق صلل المكيلي رئيس المجمع العلمي العراقي



مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٩٨٥

91; 100711 co. de





تتبوأ بغداد مركزاً متميزاً في تاريخ وحضارة العرب والاسلام ، عبرت عنه أقوال تصفها أيام عزها وازدهارها ، وتشيد باتقان هندستها وكثافة سكانها وامتداد اقتصادها وازدهار الفكر فيها وكثرة من أمّها واستوطنها من العلماء والمفكرين وغزارة ما أتتجوه وأبدعوه في شتى ميادين الآداب والفنون والمعارف والعلوم ، فقال اليعقوبي انها : « المدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق الارض ومغاربها سعة وكبراً وعمارة وكثرة مياه وصحة هواء ، ولأنه سكنها من أصناف الناس وأهل الأمصار والكور ، واتتقل اليها مسن جميع البلدان القاصية والدانية ، وآثرها جميع أهل الآفاق على أوطانهم ، فليس من أهل بلد الا ولهم فيها محلة ومتجر ومتصرف ، فاجتمع بها ما ليس في مدينة في الدنيا ، وسيقت اليها خيرات الارض ، وجمعت فيها ذخائر الدنيا ، وتكاملت بها بركات العالم ،

وهي مع هذا مدينة بني هاشم ودار ملكهم ومحل سلطانهم ، لم يبتد بها أحد قبلهم ، ولم يسكنها ملوك سواهم ، ثم هي في وسط الدنيا ، حسنت أخلاق أهلها ونضرت وجوههم ، وانفتقت أذهانهم حتى فضلوا الناس في العلم والفهم والادب والنظر والتمييز والتجارات والصناعات والكسب والحذق بكل مناظرة ، واحكام كل مهنة ، واتقان كل صناعة ، فليس عالم أعلم من عالمهم ، ولا أروى من راويهم ، ولا أجدل من متكلمهم ، ولا أعرب من نحويهم ، ولا أصح من قارئهم ، ولا أمهر من متطبهم ، ولا أحذق من مغنيهم ، ولا ألطف من صانعهم ، ولا أكتب من كاتبهم ، ولا أبين من خطيبهم ، ولا أعبد من عابدهم ، ولا أورع من زاهدهم ، ولا أفقه من حاكمهم ، ولا أعبد من عابدهم ، ولا أورع من زاهدهم ، ولا أفقه من حاكمهم ، ولا

أخطب من خطيبهم ، ولا أشعر من شاعرهم ، ولا أفتك من ماجنهم » (١) .

وقال فيها الخطيب «لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها ، وفخامة أمرها ، وكثرة علمائها وأعلامها ، وتميز خواصها وعوامها ، وعظم أقطارها ، وسعة أطرارها ، وكثرة دورها ومنازلها ودروبها وشعابها ومحالها وأسواقها وسككها وأزقتها ومساجدها وحميّاماتها وطرزها وخاناتها وطيب هوائها » (۲) .

ووصفها ابن الفقيه بقوله «هي محل الخلفاء ، ومسكن الوزراء ، ومأوى بني هاشم ومقرهم ومفزعهم من الشدائد والرخاء ، الواسعة الدور ، الكثيرة القصور ، الغزيرة الأنهار ، المرية العيون ، صحيحة البناء ، رحبة الفناء ، نزهة الهواء ، رفيقة بالغرباء ، مؤاتية لكل من أتاها ، مغيثة لمن اشتكاها ، حسنة الصحبة ، طيبة التربة ، مسكن من تغني ، ومعقل من تنسك ، معدن كل تاجر معروف ، وحسبك بلدا قد جمع الله فيها ما فرقة في غيرها من البلدان من أنواع التجارات وأصناف الصناعات ، فهي سلة الدنيا ، وخزانة الارض ، معدن العلم وينبوع الحكمة ، في أهلها ظرفاء فضلاء فيهم الجمال ، ولباسهم الكمال ،

ما مثل بفداد في الدنيا ولا الدين على تقلبها في كل ما حين »(٣)

وعندما عزم أبو جعفر المنصور بناء مدينة تكون دار ملكه ، قرر أن تكون على أطراف دجلة في وسط العراق حيث الارض منبسطة ، والتربــة خصبة ،

<sup>(</sup>۱) البلدان ۲۳۳ ـ ه .

۲) تاریخ بفداد ۱۱۹/۱.

<sup>(</sup>٣) بغداد مدينة السُلام .٦ ، وانظر أقوالا أخرى عنها .٦ – ٦٦ ؛ الخطيب ١/٥٥ فما بعد ؛ ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ١٦٠ ؛ الثعالبي : لطائف المعارف ١٧٠ ؛ النويري : نهاية الارب ٢٠/١ ؛ التعالبي تهاية الارب ٢٠/١ ؛ التعالبي المعارف ١٧٠ ؛ النويري نهاية الارب ٢٩٠٠/١ .

تنساب فيها الأنهار والترع ، آخذة ماءها من الفرات ، ومنتهية في دجلة ، وهي توفر المياه للارواء والزراعة ، وللنقل والمواصلات ، فضلا عن أنها تكو"ن خطوطاً دفاعية تعرقل تقدم الجيوش الغازية ، ولعل هذه الخصائص والميزات هي التي حملت معظم الدول الكبيرة القديمة على أن تتخذ فيها مراكزها وعواصمها ، بدءاً من أوبيس عاصمة الأكاديين ، فسلوقية مركز السلوقيين ، فالمدائن عاصمة الفرث والساسانيين ، ثم بغداد مدينة العباسيين ومركز دولتهم وعاصمة العراق اليوم والى ما شاء الله ،

والرقعة التي اختارها أبو جعفر لتشييد مدينته كانت عند اختياره لها فيها مزارع منبثة ، وتجمعات قروية صغيرة ، ودير للنصارى ، فلم تقيده في تصميمها أبنية مشيدة ، أو مسقفات ومستغلات ترفع من أثمانها ، وبذلك كان حراً في وضع تصميمها وتنفيذه وتشييده بالشكل الذي يراه ، وبالسعة التي يرتئيها ،

كان الغرض الأول للمنصور من بناء مدينته هو أن يتخذها مقاماً كه ولحاشيته ودواوينه وحرسه وجنده المقيمين حوله ؛ فكانت لها عند تخطيطها الأول هذه السمة «الرسمية» العسكرية ، وقد أفرغت وفق تخطيط مدروس روعى فيه التنسيق لأداء الغرض الذي أنشئت من أجله •

غير أن المنصور منذ أن اعتزم تشييد عاصمة جديدة له ، فكر في توسعها ، وقرر أن يختار منطقة تستوعب التوسع وتحتمل الزيادة في السكان ، فلما وضع تخطيطها وبدأ بتنفيذه لم يغفل تواجد العنصر الحضري ، فأمر «أن تجعل الاسواق في طاقات المدينة ، ازاء كل باب سوقاً » (٤) ، كما قدر أن توضع في الارباض أسواق ، وأمر القائمين ببناء الارباض « أن يوسعوا في توضع في كل ربض ٠٠ وأن يبتنوا في جميع الارباض والاسواق والدروب

<sup>(</sup>٤) ابن الفقيه ٢٧ ، الطبري ٣/٣٣٣ .

#### من المساجد والحمامات ما يكتفي بها من في كل ناحية ومحلة (٥) .

والواقع أن أعداداً كبيرة من الصناع والفعلة قاموا ببنائها الاول ، ولابد أنه رافق وجودهم عدد غير قليل من الكسبة والباعة والتجار لتزويدهم بما يحتاجون ، وأدى استمرار البناء واطراد النمو الى تزايد أعدادهم ، مما قاد بدوره الى تطوير سمتها الاولى التي أرادها لها ، وقد حمل حرص ابي جعفر على الاحتفاظ بسمتها الاولى ، الى نقل التجار من المدينة المدورة الى أرباضها الجنوبية .

غير أن نقل التجار من المدينة المدورة لم يعطل نمو النشاط الاقتصادي من عمل وصناعة وتجارة ، ولم يوقف تدفق المهاجرين للافادة من الفرص التي يوفرها هـذا المركز الجديدة في ميادين الحياة الاقتصادية ، وبهذه الهجرات الحرة ازداد عدد السكان في الارباض والاطراف ، ونمت الأسواق الكبيرة في الكرخ وفي باب الشام ، بالاضافة الى عدد كبير من الأسواق الفرعية التي انبثت في أرجاء متعددة فيها ،

ومنذ بداية تأسيس بغداد حظي العلم فيها برعاية خاصة أولاها الخليفة ورجال حاشيته ثم أهل بغداد ؛ فأخذ العلماء ومحبو العلم يتقاطرون اليها من مختلف أرجاء الدولة ، فجاءها العلماء من المدينة المنورة والكوفة والبصرة ، كما جاءها علماء من جنديسابور ومن الهند ليعرضوا معارفهم فيزيدوا ويستزيدوا ، وأنموا حركة فكرية متعددة الجوانب ، رحبة الآفاق ، عميقة الآراء ، يوسعها اعجاب بالفكر وتقدير لحكملته ورغبة في نشره ، وكانت حرة مفتوحة للجميع ، هدفها الفكرة دون المال ، والكلمة دون المادة ، تعمل ضمن الطار العروبة والاسلام ، في أفق رحب من الانسانية والعالمية في جزئياتها وكلياتها ، دون الانحصار في الاقليمية الضيقة .

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي : البلدان ٢٤٢ .

ان هذين الميدانين الواسعين: الاقتصاد والعلم رافقهما ازدهار في الفنون بمختلف صورها ، من شعر وأدب ، وموسيقى وغناء ، وبناء وزخرفة ، كما رافق كل ذلك نمو مؤسسات ادارية واجتماعية تنظم المجتمع ، وتؤمن له الحياة الآمنة المستقرة .

كل هذا أدى الى أن يتلاشى الطابع «الجدِّي العسكري» الذي اتسمت به بغداد في أوائل تأسيسها ، وحل محله مظهر حضري ينشد فيه أهلها الحياة الغنية السعيدة وما فيها من عيش رغيد ، وجمال مبهج ، وفكر عميق ،

ان بغداد بعد أن أصبحت موئل الخلافة ، ومركز الدولة ، وسرة الدنيا ، اتخذت نظرة عالمية تهتم بالانسان والكون ، وتسمو على الزمان والمكان ، وانغمرت في حياة وصلت الى عظمة ادركها الجميع ، ولم تعد لأهلها حاجة الى التفاخر في عظمة مدينتهم وفضائلها التي يدركها الجميع ، ويقر بها الكل ،

وعندما نقل المعتصم مقام الخلافة الى سر من رأى «انتقل الوجوه والجلة والقواد وأهل النباهة من سائر الناس مع المعتصم الى سر من رأى في سنة ٢٣٣ ، ثما تصل بهم المقام الى أيام الواثق والمتوكل، ولم تخرب بفداد ولا نقصت أسواقها ، لأنهم لم يجدوا منها عوضا » (٦) ،

غير أنه حدثت في أواسط القرن الثالث الهجري تطورات من شائها تحدي مكانة بغداد ، فقد كان الخلفاء يقيمون في سامرا متعرضين لتجاوزات القواد ، واكثرهم من الجند الاتراك ، واتخذ ولاة كثير من الاقاليم لأنفسهم سلطات واسعة جعلتهم شبه مستقلين في أعمالهم ، وحصرت حسكم ولاياتهم بأسرهم ، واعتمدوا في تثبيت مكانتهم على قوات عسكرية محلية ، واستعر اضطراب أثاره صاحب الزنج وتهدد به الامن في المناطق الجنوبية من العراق ، وأدى الى لجوء أعداد كبيرة من المناطق المهددة الى بغداد ، ثم أعادت الخلافة

<sup>(</sup>٦) البلدان ٥٦٢ .

مقرها الى بغداد ، فأدى ذلك الى نشاط اقتصادي وفكري ، كان من مظاهره ، أو لعل من دوافعه ، الاهتمام بتدوين تاريخ احوالها العمرانية ، وبدأ التدوين ضيقاً محدوداً باشارات مقتضبة في كتب التاريخ ، أو بذكر عدد محدود من المعالم كالذي نجده في فتوح البلدان للبلاذري وفي تاريخ الطبري ، ثم بنطاق أوسع كالذي نجده في المصادر التي اعتمدها ونقل عنها الخطيب وابن الفقيه ، وكذلك الفصل الواسع الذي كتبه اليعقوبي في كتاب «البلدان» ، وما كتبه سهراب في كتابه «عجائب الاقاليم السبعة » ونقله عنه الخطيب (۱۷) ، غير ان حصيلة ما كتبوه لا تعطي صورة كاملة تشمل عمرانها وتطوره الذي أشاد به من نقلنا بعض أقوالهم أعلاه ،

غير أن الحيوية التي نشطت في أواخر القرن الثالث لم تدم طويلا ، فمنذ بداية الربع الثاني من القرن الرابع ظهرت أحوال عملت على العبث باستقرارها وأمنها ، وعلى الحد من نشاطها ، فهاجر كثير من أهلها ، وانكمش المقيمون فيها ، فتبدلت أوضاعها العمرانية ، وكان التبدل أوضح في الجانب الغربي حيث جيّفت معظم أنهارها ، وتحول الاعمار الواسع الى محلات منعزلة محاط كثير منها بأسوار خاصة ، وزال اسم «المدينة المدورة ، ليحل محله اسم «باب البصرة» فحسب •

ورافق كل ذلك تطور كبير في الكتابة عنها ، فألفت كتب عن «فضائلها»، وكثرت الكتب عن علمائها ، بعضها مختص بعلماء علم محدد أو مذهب معين ، وبعضها شامل لأكثر من ذلك ، وتتوج هذا بكتاب « تاريخ بغداد » لأحمد بن علي المشهور بالخطيب البغدادي ، الذي ضم تراجم سبعة الآف وثمانمائة

<sup>(</sup>۷) انظر تفاصيل أو في عن ذلك مقالنا «مصادر دراسة خطط بفداد» المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي م ١٤ سنة ١٩٦٧ ، وكذلك المقدمة الضافية التي كتبها يعقوب ليسنر في كتابه عن خطط بفداد في العهود العباسية الاولى .

وثلاثين من علمائها ، وخاصة في علوم الحديث ؛ بالاضافة الى مقدمته الضافية في خططها • وتميز كتاب الخطيب بذكر مساكن أو مدافن عدد غير قليل مسن علمائها ، مما له فائدة كبيرة في تتبع استمرار العمران في كثير من مناطقها الى ما بعد القرن الثالث الذي اقتصرت عليه مقدمته الخططية • ثم ان الخطيب عني بذكر مساند معلوماته ، فيسر معرفة بعض مادة كثير مسن الكتب المفقودة التي بحثت عن بغداد وعلمائها (٨) •

كان تاريخ الخطيب علامة فاصلة ، تبعته كتب ، معظمها ضخمة ، ذيلت عليه باضافة العلماء الذين ظهروا بعد زمن ظهوره ، وفيها اشارات الى بعض معالم بغداد العمرانية (٩) •

ختمت عظمة بغداد بالغزو المغولي الذي أزال الخلافة العباسية ووضع مقاليد الأمور بيد أقوام غير مرتبطين بالاسلام وحضارته ؛ وفقدت السلطة العليا العربية الاسلامية التي ظلت سائدة طوال الخلافة العباسية ، وحلت محلها سلطات «محلية» لم تكن رغم اسلامها متشبعة بالمثل القديمة ؛ فانحدرت بغداد الى مدينة «محلية» ضعف نشاط أهلها ، وخبا العلم فيها ؛ ولم ينقذها ضم العثمانيين العراق الى دولتهم ؛ فظل الركود مخيما عليها ، وان لم يزلها ،

ثم ازداد الاهتمام في الأزمنة الحديثة بتاريخ العرب وتراثهم الذي كانت بغداد أكبر موئل له ؛ فجرت عناية بجمع المخطوطات والحفاظ عليها وتنظيم فهارسها وطبعها ، وبذلك تيسرت معرفة الكتب والافادة منها ؛ كما كثرت الدراسات عن الحضارة الاسلامية بمختلف جوانبها ، وبذلك يسرت معرفة

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) انظر في ذلك الدراسة القيمة للدكتور أكرم ضياء العمري «موارد الخطيب الىغدادى » .

<sup>(</sup>٩) انظر عنها: الوافي بالوفيات للصفدي ١٩/١ ، «الاعلان بالتوبيخ» للسخاوي ٢٢٢ (طبعة روزنثال) «كشف الظنون» لحاجي خليفة ١١٩ – ١٢١ وانظر دراستنا عن مصادر خطط بفداد ، وما كتبه ليسنر في «خطط بفداد في العهود العباسية الاولى ٢١٨ – ٢١٩ (الترجمة العربية ) .

الأحوال الادارية والفكرية والحضارية في بغداد التي كانت أعظم مراكزها ومن أبرز الكتب التي نشرت في خطط بغداد وتطور عمرانها كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب ، وكتاب «البلدان» لليعقوبي ، وكتاب «معجم البلدان» لياقوت ، ثم الفصل الطويل الذي كتبه ابن الفقيه الهمداني عن بغداد ونشر في كتاب مستقل بعنوان «بغداد مدينة السلام» والذي يحتوي معظم ، ان لم يكن كل كتاب «فضائل بغداد» ليزدجرد بن مهبنداد •

ونشر ايضا عدد من الكتب المذيلة على تاريخ الخطيب ، ومنها قطعة من «ذيل تاريخ بغداد» لأبن الدبيثي في مجلدين ، ومختصره الذي أعده شمس الدين الذهبي ، وقطعة من « ذيل تاريخ بغداد » لأبن النجار في ثلاث مجلدات ، والملتقط من ذيل تاريخ بغداد والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن رافع السلامي كما نشرت كتب مختصة كلها أو معظم مادتها عن رجال العلم في بغداد وأبرزها « طبقات الحنابلة » لابي يعلى ، وذيله لابن رجب ، والتكملة لوفيات النقلة للمنذري •

حظيت المقدمة الخططية في كتاب الخطيب باهتمام الباحثين في خطط بغداد وأولوها اهتماما خاصا في دراساتهم، وترجمها مع تعليقات ضافية سالمون الى الفرنسية وليسنر الى الانكليزية ولعل من أسباب هذا الاهتمام ماتميزت به عن غيرها من الكتابات ، فقد شملت نصوصا في مدح بغداد وذمها وفيها تصوير مجمل لأحوالها الحضارية ، وفيها ايضا نص طويل منقول عن سهراب هو على مافيه من هنات أوسع بحث وصل الينا عن أنهار بغداد ، كما أن فيها بحثا واسعا منقولا عن التنوخي عن دار الخلافة ، ومعلومات عن مقابر بغداد ، ومعلومات غير قليلة عن بنائها ، ووصف للمدينة المدورة وما فيها من الأسوار والقصر والجامع وبعض السكك ، وكذلك ذكر كثير من القطائع والأرباض في الجانب الفربي ، والارباض والقصور في الجانب الشرقي ، وتميز الخطيب بذكر المصادر التي اقتبس منها ما أورده ، ومما عز "ز مكانت ه المتميزة بين

المؤرخين تدقيقه في ضبط النصوص ، وعنايته بذكر مساند مصادره ، غير أنه بالرغم من سعة المعلومات التي أوردها ، فانه لم يرتبها تبعا لتسلسل مواقعها الجغرافية ، ولم يتابع دراسة كافة تطوراتها العمرانية وخاصة بعد القرن الرابع الهجري ، فضلا عن أنه لم يستوعب كل ما يتعلق بخطط بعداد ، ومن هذا النقص الاخير يكتسب ما كتبه اليعقوبي وابن الفقيه الهمداني أهمية ، فأما اليعقوبي فانه ذكر كثيرا من المواضع الخططية التي لم يذكرها الخطيب ، وأشار الى أن ما ذكرها كان قائما في زمن أبي جعفر المنصور ، فضلا عن أنه رتب عرض معلوماته تبعاً لتسلسل مواقعها الجغرافية ، أما ابن الفقيه الهمداني فمع أن كثيرا من معلوماته وردت عند الخطيب أيضا الا أنه ذكر عددا من المسالم الخططية لم ترد عند الخطيب ، وان كان بعضها ورد عند ياقوت الذي نقسل كثيرا مما ذكره الخطيب وابن الفقيه وأضاف اليها نصوصا نقلها عن هلال الصابي والتنوخي ولم يشر الى ما كان قائما من معالم في زمنه ، ويتمين ابن الفقيه بنقله كثيرا ، أو ربما كل كتاب يزدجرد بن مهبنداد عن منتوجات ابن الفقيه بنقله كثيرا ، أو ربما كل كتاب يزدجرد بن مهبنداد عن منتوجات بغداد وعمرانها ،

وفي كتب التاريخ التي تعنى بالحوادث السياسية معلومات متفرقة عن معالم بغداد العمرانية ، واشارات الى سكانها ، وذكر لرجالها البارزين الذين أسهموا في الحوادث التي ذكرتها ، وأوسع الكتب الاولى هو تاريخ الطبري الذي قد م تفاصيل وافية عن الحوادث الى سنة ١٣٥٠ه ، ثم ذيله محمد بن عبدالملك الهمداني الى سنة ٢٧٧ ، ومما يعتبر مكملا لتاريخ الطبري ، كتاب «الاوراق» للصولي ، الذي نقل عريب بن سعيد احد اجزائه ونسبها له وكذلك كتاب «تجارب الامم» لمسكويه، وذيليه للروذراوري ولهلال بن المحسن الصابي اما كتاب «المنتظم» لابن الجوزي فتمتد الحوادث التي ذكرها الى سنة ٧٠٥ ، ونقل فيها عن الخطيب كثيرا من التراجم ، كما ذكر في ثنايا بحثه كشيرا من المعلومات الخططية ، أما القرن الاخير من الخلافة العباسية فأبرز مصدرين هما المعلومات الخططية ، أما القرن الاخير من الخلافة العباسية فأبرز مصدرين هما

القطعة الباقية من كتاب الجامع المختصر والتي تؤرخ للفترة بين ٥٩٥ – ٢٠٦ وكتاب الحوادث الجامعة الذي يؤرخ للسنوات ٢٣٦ فما بعدها ، بالاضافة الى ما ذكره ابن الاثير في كتاب «الكامل» عن حوادث بغداد ، وكذلك «ذيل مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي •

وفي كتب التراجم مادة غنية عن أهل بغداد وخططها ، وأقدم ماوصل الينا كتاب « الطبقات » لخليفة بن خياط ت ه ٢٤ه ، وذكر فيه أسماء ثلاثين من المحدثين في بغداد ، يتلوه كتاب «الطبقات» لأبن سعد ت ٢٥٠ ترجم فيه لمائة و تسعين ممن نزل بغداد مع ذكر مساكن أو مدافن كثير منهم • ثم تتابعت كتب التراجم ، وخاصة في أصحاب الحديث ، ومع أن معظمها تراجم عامة ، الا أن نصيب من ظهر في بغداد كبير بسبب ازدهار الحركة الفكرية وما ظهر فيها من علماء •

ولاريب فيأن أوج ما وصلت اليه كتبالتراجم هو «تاريخ بغداد» للخطيب الذي بالاضافة الى مقدمته الخططية ، فانه ترجم لـ ٧٨٣٠ ممن عاش في بغداد أوأميّها الى تاريخ انتهاء تأليفه وهو سنة ٢٦٦ ؛ وذكر الخطيب مصادر معلوماته ، ومعظمها كتب مفقودة ، عنى بضبط اسماء ونسبة من ترجم لهم ، وذكر معلومات كثيرة متناثرة عن المعالم الخططية لبغداد ، وهي معلومات لم يستفد منها من كتب عن خطط بغداد بالرغم من أهميتها في تثبيت أو تعديل أو اكمال المعلومات المذكورة في المصادر الاخرى ،

والواقع ان كتب تراجم رجال بغداد التي ألفت بعد كتاب الخطيب وكان كثير منها ذيولا عليه ، تابعت اسلوبه ونطاقه في ذكر التراجم والاشارات الى بعض المعالم الخططية التي عاش أو دفن فيها المترجم لهم ، وهي كتب واسعة ، وكثير منها ضم عددا كبيرا من التراجم ، فالقسم المطبوع من الذيل الذي ألفه ابن النجار ضم تراجم ٨٠٠ ممن يبدأ اسمهم بحرف (ع) ، أما الذيل

الذي ألفه ابن الدبيثي فان القسم المطبوع الذي يشمل من اسمه (محمد) تبلغ تراجمه ٤٠٠ ؛ ويضم ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب تراجم اكثر مسن ثمانمائة رجل ؛ وترجم المنذري لـ ٣١٦٤ من المتوفين بين سنة ٥٨٣ وسنة ٦٤٣ معظمهم من أهل بغداد مع ذكر نسبتهم ومعلومات متناثرة قيمة عن خطط بغداد ؛ ويضم الجزء الرابع المطبوع من تلخيص مجمع الالقاب لابن القوطي تراجم ٣٢١٦ ، والجزء الخامس تراجم ٢٧٠٠ ٠

عنيت كتب التراجم التي أشرنا اليها برجال الحديث والفقه ، وقلما أشارت الى من برز في الميادين الاخرى ، وخاصة في الطب والعلوم الصرفة ، مما يكون ثغرة في مادتهم ، يخفف من أثرها الاهتمام الواسع بالحديث والفقه وكثرة الباحثين فيه •

ومنذ مطلع هذا القرن نشرت أبحاث وكتب كثيرة عن أوجه من ازدها الفكر والحضارة في بغداد ؛ كما نشرت عن خططها دراسات قام بها علماء وباحثون من الغربيين ومن العراقيين ، من أبرزهم شتريك ، وهرزفيل وليسترانج ، ماسنيون ، وكانارد ، وليسنر ، والدكتور عبدالعزيز الدوري ، والدكتور مصطفى جواد والدكتور احمد سوسة ، والدكتور طاهر مظفر العميد (۱۰) ، وكانت عناية هذه الدراسات الخططية منصبة على ذكر المعالم العمرانية وتحديد مواضعها في بغداد واعتمدت بالدرجة الاولى على ماكتبه

<sup>(</sup>١٠) الابحاث التي ذكرتها هي المشهورة مما نشر ، وتوجد دراسات كانت مواضيع لرسائل جامعية عن خطط بغداد وأحوالها لم تنشر ولم يجر جرد شامل لها .

وفي كتاب «مراجع ما نشر عن بغداد » الذي ألفه الاستاذ كوركيس عواد والاستاذ عبدالحميد العلوجي ، قائمة واسعة بالكتب والابحاث التي كتبت عن بغداد ، وتجدر اضافة ماكتب في العدد الخاص عن بفداد في مجلة Arabica ولمتابعة الابحاث يحسن الرجوع الى كتاب Index Islamicus

اليعقوبي ، وعلى ما اورده الخطيب عن خطط بفداد في مقدمة كتابه ، مع اضافات لبعض ماورد في بعض الكتب الآخرى ، غير ان هذه المؤلفات اقتصرت على دراسة المعالم الخططية دون الاهتمام بمن سكنها ، فضلا عن انها لم تستوعب الاستفادة من المقدار الكبير مما تذكره عن الخطط والسكان كتب التراجم ، وخاصة كتاب الخطيب الضخم الذي ذكر في كثير من تراجم رجاله مساكنهم أو مدافنهم أو تسمياتهم مما يغني معلوماتنا عن المعالم الخططية ويعين على تحديد زمن استمرار وجودها ،

ان الدراسة الحالية تهدف ملء الفراغ في الدراسات السابقة من حيث أنها تضيف كثيرا من المعلومات الواسعة والمتناثرة في كتب التاريخ والتراجم وخاصة ماجاء في تاريخ الخطيب وما طبع من ذيوله ٠

ومع أن أساس هذه الدراسة هو خطط بغداد واعمارها ، الا أنها ركزت اهتمامها على من سكن تلك الخطط والمعالم ، أي على «البشر» و «السكان» وعلى ربط المعالم الخططية بالسكان وأصولهم العرقية والثقافية وتطورهم ، وخاصة رجال العلم وأماكن اقامتهم .

عنيت هذه الدراسة بالاهتمام بأحوال السكان في المراحل الأولى من بنائها وعلى توضيح علاقة الخطط بأسس التنظيم السياسي والاداري للخلافة العباسية في أوائل تأسيسها ، وحظي الجيش بعناية خاصة لكثرة عدد رجال الذين استوطنوا بغداد عند انشائها ، ولأهميتهم في الأحوال المالية والادارية ، كما عنيت بذكر أسماء العلماء الذين ظهروا في كل منطقة منها ،

يدرس هذا الكتاب الذي نشره الجانب الغربي من بغداد ، بما فيه المدينة المدورة وأرباضها ، وهو الجانب الذي اختاره أبو جعفر المنصور لاقامة مدينته وجعلها عاصمته ودار ملكه ، ولاريب في أن الصورة الشاملة عن بغداد تتطلب أيضا دراسة الجانب الشرقي الذي بدىء الاعمار فيه منذ

زمن ابي جعفر حين بنيت «الرصافة» وهي «عسكر المهدي» بسورها وجامعها «واقطع المنصور اخوته وقواده بعد ما اقطع من بالجانب الغربي ، وهو جانب مدينته ، وقسمت القطائع في هذا الجانب ، وهو يعرف بعسكر المهدي ، كما قسمت في جانب المدينة ، وتنافس الناس في النزول على المهدي لمحبتهم له ولاتساعه عليهم بالأموال والعطايا ، ولانه كان أوسع الجانبين أرضا ، لان الناس سبقوا الى الجانب الغربي وهو جزيرة بين دجلة والفرات ، فبنوا فيه وصار فيه الاسواق والتجارات ، فلما ابتدىء البناء في الجانب الشرقي امتنع على من أراد سعة البناء» (١١) ، والواقع أن كلا من المهدي والهادي والمأمون والمعتصم اتخذ مقامه في الجانب الشرقي ، كما أن في هذا الجانب « دار الخلافة» التي كانت مقام الخلفاء العباسيين بعد عودتهم من سامراء والى سقوط دولتهم ، ان السمات الخاصة للجانب الشرقي ، وتأخر زمن ازدهاره نسبيا ، ووفرة المادة عنه ، حملتني على أن أفرد له كتابا خاصا أرجو الله أن يعينني على نشره في القريب ،

عنيت في هذا الجزء بوصف الأحوال عند تأسيس بفداد ، ومتابعة تطورها المطرد حتى الثلث الأول من القرن الرابع الذي أدت الاضطرابات والفتن الكثيرة الى تبدلات واسعة في أحواله الخططية والعمرانية ، غير أن المادة الغزيرة التي توفرت لدي ، قضت علي "أن اذكر بعض التطورات التالية أيضاً .

وأرجو بهذا العمل ان أكون قد أسهمت في توضيح بعض ما أغفل مسن جوانب حضارة وعمران بغداد التي كانت «ستُرَّة الدنيا» ، وعادت قلب العراق وتاجه ، وأرجو أن تكون في نشرها فائدة للقراء والباحثين ، ومن الله التوفيق ،

الدكتور صالح أحمد العلي

<sup>(</sup>١١) البلدان لليعقوبي ٢٥١ .

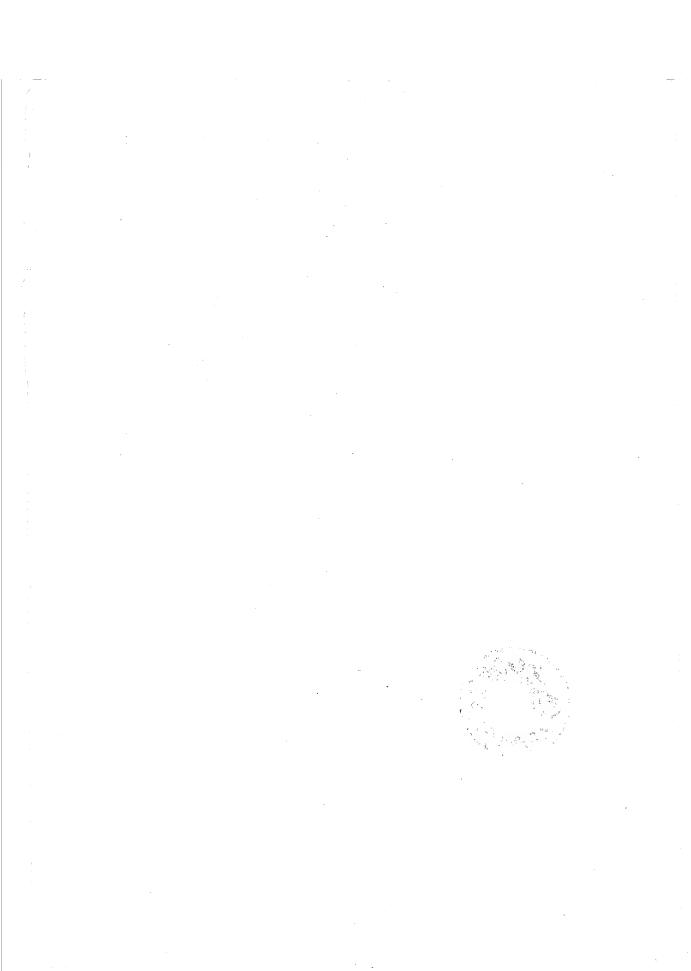

## القسم الأول

#### ١ \_ العواصم الاولى واختيار بفداد:

العواصم الاولى للدولة الاسلامية . اختيار موقع بفداد وميزاته .

#### ٢ \_ دعائم الخلافة العباسية في عهودها الاولى:

الاسرة العباسية في بفعداد •

الصحابة والانصار .

الموالي •

العرب وعروبة بضداد .

القواد والجيش .

تنظيم اسكان الجند .

نفقات الجيش وكلفتها الاجمالية .

الادارة والدواوين والكتاب .

#### ٣ \_ تنظيم العمل والاعمار:

تنظيم العمل في بناء بفداد .

الاعمار والنشاط الاقتصادي .



. **)** 

#### الفصل الأول

#### العواصم الأولى للدولة الاسلامية

لابد للدولة التي تنشد الاستقرار والدوام أن تتخذ لها مركزاً ثابتاً تكون فيه المؤسسات التي تشرف على الدولة وتنظم ادارتها وأعمالها ، وتكون مرجعاً للناس ، ومن أبرز مظاهر هذا المركز اقامة الحاكم الأعلى للدولة فيه ، وما يرافق ذلك من القوات التي يستند اليها في تثبيت سلطانه وحكمه ، غير أن الاقامة الفعلية فيه للحاكم ليست أمراً لازماً ، فقد يتخذ الحاكم مقامه الموقت أو الدائم في أماكن أخرى ، وقد يقوم بجولات في مناطق بعيدة عن المركز دون أن يؤثر ذلك في كون هذا المركز هو المرجع للادارة العامة المشرفة على الدولة ،

يتوقف اختيار موقع المركز الرئيس ، أي العاصمة ، للدولة على رغبات الحكام واراداتهم ، غير أن الاختيار الموفق يكون للمكان الذي تتوفر فيه وسائل العيش والأمن والدفاع ، ويتيسر له الاتصال مع مختلف أجزاء الدولة وأقسامها .

وعندما هاجر الرسول (ص) الى المدينة واستقر مقامه فيها ، اتخذها قاعدة للاسلام ودولته ، وكانت مواد المعيشة فيها متيسرة ، بالاضافة الى موقعها الحصين ووجود المؤيدين المخلصين ، وفي هذه القاعدة تثبت الاسلام وتوسعت دولته حتى أصبحت في آخر حياة الرسول تشمل كل شبه جزيرة العرب تقريبا، وظلت المدينة بعد وفاة الرسول قاعدة لدولة الاسلام ، يقيم فيها الخلفاء

ويوجهون منها الجيوش لتوسيع الدولة التي بعد أن قضى الخليفة الأول أبو بكر ( ١١ – ١٧هـ ) على حركات الردة والانشقاق ، ووطد دعائم الدولة والدين في الجزيرة ، أرسل جيوشاً لتوسيعها ، فوصلت في زمن خلافة عمر ابن الخطاب (١٣ – ٢٤هـ) الى أطراف جبال طوروس شئمالاً ، والى أطراف الهضبة الايرانية شرقاً ، والى طرابلس غرباً ، واستمر هذا التوسع في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان حيث ضمت الدولة أرمينية في الشمال ، والهضبة الايرانية وخراسان في الشرق ، وتونس في الغرب ،

وكان للمدينة دور متميز في ادارة وتوجيه هذا التوسع ، فموقعها في شبه جزيرة العرب بأراضيها الصحراوية الواسعة يحميها من اخطار الأعداء الخارجيين ، وقد ساعد موقعها المتوسط بين أقاليم الدولة آنذاك على تأمين الاتصال بهذه الاقاليم وامدادها بالجيوش ، وتيسير ارسال الأوامر والتوجيهات الى كافة الأطرف ، كما أن وجود الصحابة في المدينة حول الخليفة أسهم في تنظيم ادارة هذه الاقاليم وتنسيقها وتوجيهها بما يتلاءم مع توجهات الأفكار الاسلامية ومصالحها العامة ، وبذلك تيسر للخلفاء الأولين في المدينة تنسيق ادارة الدولة وتنظيمها .

غير أن الانفجار الذي أحاط مقتل عثمان في المدينة أظهر أن هذه العاصمة العتيدة لاتستطيع حماية الخليفة المقيم فيها ، وأن هيمنتها على الأقاليم لم تكن الى الحد الذي يصدهم عن التجرؤ على الخليفة المقيم فيها ، ورغم ان النقمة كانت على الخليفة عثمان ، وليس على المدينة وأهلها ، فان الخليفة الجديد علي ابن أبي طالب (٣٥ ـ ٤٠هـ) أدرك عدم ملاءمة الأحوال في المدينة واتتقل الى الكوفة متخذاً فيها مقامه لادارة الدولة والعمل على التغلب على مناوئه معاوية بن ابي سفيان ،

ولما صفت الخلافة لمعاوية ، ظل مقيماً في دمشق وجعلها مقر الدولة ، ويرجع اتخاذه دمشق مركزاً الى أنه كان والياً على الشام ومقيماً فيها بعد أخيه يزيد ، منذ زمن خلافة عمر بن الخطاب ، فتو ثقت علاقته بأهلها الذين صاروا معتمده في نزاعه مع على بن ابي طالب ، وقد أظهر أهل الشام تأييدهم لمعاوية وتمسكهم به مما قوى ثقته بهم ، وزاد من اعتماده عليهم ، وقد استاء أهل المدينة من انتقال مقر الدولة عن مدينتهم ، وأظهروا تذمراً من ذلك ، وأعلنوا ثورة قمعت بسهولة ، غير أن استياءهم لم يكن قوياً ، واستطاع الخلفاء الأمويون تأمين جانبهم باساليب متعددة ، فقنعوا بأن تكون لهم المكانة المتميزة في التوجيه الديني والروحي للدولة ، ولم يسهموا كثيراً في الحركات السياسية المعارضة للخلافة الاموية ،

ولم تكن لدمشق الميزات التي تؤهلها لأن تكون العاصمة المثلى للدولة الاسلامية ، فقد كانت في أقليم له سواحل طويلة مفتوحة للأسطول البيزنطي، وفي أطرافها الشمالية تتربص الجيوش البيزنطية وراء جبال طوروس ويكونون خطراً قريباً يهدد عاصمة الدولة ، وقد اتخذ الخلفاء الأمويون التدابير للحد من هذه الاخطار ، فأنشأوا اسطولا أمن السيطرة على شرقي البحر المتوسط، وحشدوا الجيوش في الأطراف الشمالية من بلاد الشام ، مما قلل من أخطار البيزنطيين ، ولكنه لم يجتثه كليا ، فبقى ماثلا ،

ولم تكن الاحوال الصحية في بلاد الشام ملائمة ، فقد عرفت بكثرة طواعينها ابان الحكم الأموي (١) ولعل من أسباب سوء الأحوال الصحية ان أكثر الخلفاء الامويين كانوا ابان توليهم الخلافة يكثرون الاقامة في مدن وأماكن غير دمشق (٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر الاشارات الى طواعين الشام: مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ١٨٦، لطائف المعارف للثعالبي ١٥٨، ثمار القلوب للثعالبي ٥٣٧، نهاية الارب للنويري ٢٩٢/١، ٣٧١، الطبري ٢/٦٧٦، تاريخ دمشق لابن عساكر للنويري ٣٤١/١، ١٢١/٣، ديوان الاخطل ١٢١/٢، ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظُر ؛ العلائق الخطيرة لابن شداد : مُجلة الدراسات الشرقية . دمشق ١٩٨٢ ، وانظر الفصل الذي كتبه لامنس بعنوان «البادية» ونشره في كتابه «دراسات عن عصر الامويين» (بالفرنسية) .

ثم أن بلاد الشام كانت عند مجيء الاسلام تسودها النظم الادارية البيزنطية التي لاتتلاءم مع حاجات الدولة الواسعة الجديدة ، ولم يكن في دمشق العدد الكافي من الصحابة والتابعين ذوي الخبرة في توجيه الادارة والحكم ، مما حدا بالخلفاء الامويين الى اعطاء ولاتهم في الأمصار الرئيسة الاخرى ، وخاصة في العراق ، سلطات واسعة في الادارة ، فكان كل منهم يدير ما بامرته من البلاد خلال ولايته بصورة شبه مستقلة .

وكانت للعراق أهمية خاصة من بين أقاليم الدولة ، فقد كان فيه مقر الدولة الساسانية التي قضى على حكامها الى الأبد ، واستسلمت كل أقاليمها للعرب ، فبقيت النظم الادارية فيه دون أن تتقطع ، وكان العراق أغنى أقاليم الدولة ، ومنه تمت فتوح أقاليم الهضبة الايرانية التي أصبحت ادارتها تابعة لولاة العراق ؛ وقد أقام فيه من المقاتلة العرب عدد يفوق ما أقام في أي اقليم آخر ، وتركز سكناهم في المصرين الرئيسين : الكوفة والبصرة ، فلما تناقصت الفتوح اشتغل كثير من هؤلاء المقاتلة في الأمور السياسية فلما أنعرية ، فكانتا مركز معظم الحركات السياسية المعارضة للامويين ، كما انجبتا ما فاق عددهم على ما أنجبه أي اقليم آخر من العلماء والمفكرين (٣) ،

غير أن العراق كان فيه مركزان اداريان متكافئان هما البصرة والكوفة ، ويتبع كلا منهما عدد كبير من الاقاليم ، ثم اضيف اليهما مركز ثالث هو واسط وقد سبب تعدد المراكز الادارية بعض المشاكل والتعقيدات الادارية التي أدركها الخلفاء الأمويون وحاول بعضهم معالجتها بجمع ولاية المصرين في شخص واحد ، كما أنهم فصلوا ادارة خراسان عن البصرة ، غير أن هذه المعالجات لم تكن جذرية ، فقد ظل للدواوين مركزان : واحد في الكوفة والثاني في البصرة ، كما أن الاشراف عليهما لم يكن سهلاً ، رغم أن الولاة

<sup>(</sup>٣) انظر مقالنا « مراكز الحركة الفكرية » في كتابنا « دراسات في الحركة الفكرية في صدر الاسلام » .

الذين جمع لهم المصران كانوا يوزعون اقامتهم بينهما ، فيقضون ستة أشهر في كل منهما ، ويبقون نائباً عنهم في المصر الذي يغيبون عنه ، أما واسط فالراجح أنها كانت مقراً لاقامة المقاتلة الشاميين الذين قدموا العراق ، ولم تتخذ مركزاً ثابتاً للدواوين أو لاقامة والي العراق (٤) .

وكانت للكوفة في زمن الامويين أهمية خاصة بسبب الانجازات الواسعة التي حققها مقاتلتها في الفتوح الاولى ، والموارد الكبيرة للمناطق العراقية التي كانت مرتبطة ادارتها فيها ، وكذلك النشاط السياسي والفكري الذي ظهر فيها ، والمواقف المعارضة التي اتخذها أهلها من الخلافة الاموية (٥) وقد أدرك يزيد بن عمر بن هبيرة ، آخر الولاة الامويين ، قلق موقف أهل الكوفة ، فبنى في أطرافها مدينة سماها «المحفوظة»(١) غير أنه لم يقم فيها ، وانما بنى مدينة أخرى على بعد حوالي عشريان كيلو مترا ، وساماها قصر ابن هبيرة غير أنه لايوجد دليل على أنه نقل الى أي منهما الدواوين ،

وكان الهدف الرئيس لجيش الثورة العباسية الذي تقدم من خراسان ، هو الوصول الى الكوفة ، ولتأمين الوصول الى هذا الهدف تحاشى قائده قحطبة بن شبيب الاصطدام بالقوات الاموية التي يقودها يزيد بن عمر بن هبيرة ، الذي انسحب من الكوفة الى واسط ، لعدم اطمئنانه لولاء أهلها ، فلما وصل الجيش العباسي الى الكوفة تم فيها اعلان الخلافة العباسية ، ومنها أرسل الخليفة العباسي الاول أبو العباس السفاح الجيوش لمقاتلة مروان بن محمد آخر الخليفة الامويين ، ثم مطاردته وقتله وانهاء الخلافة الأموية ، ومن الكوفة أيضاً أنفذ الجيوش والولاة الى أقاليم الدولة الاخرى ،

<sup>(</sup>٤) أتممت اعداد بحث عن تقسيمات العراق الادارية ، وأرجو نشره قريبا .

<sup>(</sup>٥) من الكتب الكثيرة عن الكوفة اكتفي بالاشارة الى الكتاب القيم «الشعر في الكوفة» للدكتور يوسف خليف .

<sup>(</sup>٦) عن المدينة التي بناها بلصق الكوفة انظر مقالنا «منطقة الحيرة» المنشور في مجلة كلية الاداب ص ٢٦ سنة ١٩٦٢ .

والأسرة العباسية متحدرة من العباس بن عبدالمطلب عم الرسول (ص) وكان يقيم في مكة ، واليه سقاية الحجيج ، وقد أسلم بعد الحديبية ، وظل يتردد هو وأولاده بين مكة والمدينة ، وشارك أولاده في الفتوح في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ، كما ولي عدد منهم في زمن خلافة علي ولايات في البصرة وفي عدد من أقاليم شبه جزيرة العرب ، ولكنهم عادوا الى الحجاز حيث كان ديوانهم فيه الى أن نقله الخليفة المهدي الى بغداد (٧) ،

وكان عبدالله اكبر أولاد العباس من أكبر مؤيدي الخليفة علي ، وقد ولي له البصرة ، وحضر معه موقعة صفين ، فلما قتل علي عاد الى مكة حيث انصرف الى العلم وكان حجة في التفسير ، ولم يشارك هو أو اخوته في الثورات التي حدثت على الامويين ، غير ابنه علي أظهر نشاطا سياسيا معارضا ، فنفاه الامويون الى الحميمة في الاردن حيث استقر فيها هو وأولاده من بعده، ومنها نظم الدعوة العباسية في الكوفة ، فلما لم تظفر بالمؤيدين انتقل تركيزها الى خراسان حيث قادت بعد جهود استمرت مدة تزيد على ربع قرن ، الى نجاح أدى الى قيام الثورة وانتصارها على القوات الاموية التي ارسلت لقمعها ، ثم تابعت سيرها الى الكوفة حيث اعلنت الخلافة العباسية فيها (٨) .

ومع ان العباسيين اصلهم من الحجاز ، ومقامهم في الحميمة ، وثورتهم في خراسان ، الا انهم اختاروا الكوفة دون غيرها مقراً لخلافتهم ، بالرغم من قلة مؤيديهم من أهلها الذين عرفوا بميولهم العلوية .

وقد أحس ابو العباس بخطر ضعف حماس أهل الكوفة في تأييده فانتقل بعد سنتين من توليه الخلافة الى الأنسار حيث بنسى

<sup>(</sup>۷) الطبري ۳/۲۳ه .

<sup>(</sup>A) انظر كتاب (اخبار بنى العباس) لمؤلف مجهول ، ففيه تفاصيل عن نشاط العباسيين في زمن الخلافة الاموية ، وتفاصيل عن انسابهم مستمدة من « نسب قريش » لمصعب الزبيري .

بقربها مدينة سماها الهاشمية ، وظل بها الى أن توفي (٩) ، ويذكر اليعقوبي أن أبا العباس التخذها سنة ١٣٤ واشترى أشرية كثيرة بنى بها واقطع أهل بيته وقواده (١٠) .

ولما ولي أبو جعفر المنصور الخلافة عاد الى الكوفة ، ولكنه أقام في مدينة بناها مقابل المدينة التي بناها ابن هبيرة ، يفصلهما الطريق وسماها الهاشمية ، كما بنى بظهر الكوفة مدينة سماها «الرصافة»(١١) ، غير أن هاتين المدينتين كانتا بلصق الكوفة التي لم يظهر أهلها ولاءهم للخلافة العباسية مما كان يؤثر في افساد الجند عليه ،

\* \* \*

<sup>(</sup>٩) انساب الاشراف ١٥٠/٣ ؛ الطبري ٣٠/٣٠

<sup>(</sup>١٠) تاريخ اليعقوبي ٣/٥٥ طبعة النجف .

<sup>(</sup>١١) انظر مقالنا «منطقة الحيرة» ص ٢٥ - ٢٧ ·

## الفصل الشاني البحث عن مكان جديد لقاعدة الدولة

قرر ابو جعفر المنصور انشاء مدينة جديدة تكون مقره ، وعزم منذ ان قرر ذلك على ان يكون موقعها في أواسط العراق ، ولا توجد أية اشارة الى أنه فكر في جعل عاصمته في اقليم آخر أو منطقة أخرى وكان العراق بالاضافة الى ماذكرناه له من خصائص في صدر الاسلام ، يتميز في موقعه عن الاقاليم الاخرى في الدولة ، فبلاد الشام كانت قريبة من بلاد الروم الذين يهددونها ، فضلاً عن انها كانت مركز الخلافة الاموية التي قضى عليها العباسيون ، وقد أظهر أهلها موقهاً عدائياً للدولة العباسية الجديدة ، والحجاز بالرغم من مكانته الدينية بوجود مركز الحج والمعالم المتصلة بنشأة والحجاز بالرغم من مكانته الدينية بوجود مركز الحج والمعالم المتصلة بنشأة متطرف نسبياً ، وهو اقليم قليل الخيرات ، يعتمد في معاشه على مايرده من الاقاليم الاخرى ، ولم يظهر أهله في أواخر العصر الاموي ما يدل على امكان متماد الدولة عليهم ، وأما الجزيرة الفراتية فهي قريبة من بلاد الروم الذيت اعتماد الدولة عليهم ، وأما الجزيرة الفراتية فهي قريبة من بلاد الروم الذيت يهددونها ، وأما خراسان فمع أن فيهم ترعرعت الدعوة العباسيين محلها ، يهددونها ، وأما خراسان فمع أن فيهم ترعرعت الدعوة العباسيين محلها ، الكانها لم تكن ملائمة لاتخاذ مقر الخلافة فيها ، لأن موقعها متطرف في المشرق ،

واكثر أهلها من الاعاجم ، وظهرت فيها تيارات غير منسجمة مع اتجاهات الدولة الجديدة ، وكان بعضها من العنف ما سبب ثورات على المنصور ومن تلاه من الخلفاء العباسيين الأولين •

ولأواسط العراق ميزات خاصة ، منها أن تربته قليلة الملح صالحة للزراعة ، وأرضه مستوية خالية من التضاريس التي تعرقل الري ومجاري الأنهار والترع ، وانحدارها بطيء نحو دجلة ، مما يمكن شق الترع للري ولغسل الأملاح وتصريف المياه الزائدة ، بالإضافة الى فوائدها في النقل وتيسير المواصلات ، وتكوينها موانع دفاعية تعيق تقدم الجيوش التي قد تحاول غزوها • وقد عبر أحد سكان المنطقة عن ميزاتها عندما سـ أله المنصور عن ذلك «فقال يا أمير المؤمنين سألتني عن هذه الأمكنة وطيبها وما يختار منها ، فالذي أرى يا أمير المؤمنين أن تنزل أربعة طساسيج : في الجانب الغربي طسوجين ، وهما قطربل وبادوريا ، وفي الجانب الشرقي طسوجين ، وهما نهر بوق وكلواذي ؛ فأنت تكون بين نخل وقرب الماء ، فان أجدب طسوج وتأخرت عمارته كان في الطسوج الآخر العمارات • وأنت يا أمير المؤمنين على الصراة ، تجيئك الميرة في السفن من المغرب في الفرات وتجيئك طرائف مصر والشام ؛ وتجيئك الميرة في السفن من الصين والهند والبصرة وواسط في دجلة ، وتجيئك الميرة من أرمينية وما اتصل بها في تامرًا حتى تصل الى الزاب ، وتجيئك الميرة من الروم وآمد والجزيرة والموصل في دجلة ٠

وأنت بين أنهار لايصل اليك عدوك الا على جسر أو قنطرة ، فاذا قطعت الجسر وأخربت القناطر ، لم يصل اليك عدوك ، وانت بين دجلة والفرات لا يجيئك أحد من المشرق والمغرب الا احتاج الى العبور ، وأنت متوسط للبصرة وواسط والكوفة والموصل والسواد كله ، وأنت قريب من البر والبحر والجبل ، وقال له يا أمير المؤمنين : ومع هذا فان الله قد من على أمير المؤمنين

بكثرة جيوشه وقواده وجنده ، فليس أحد من أعدائه أن يطمع في الدنو منه ، والتدبير في المدن أن تتخذ لها الأسوار والخنادق والحصون ، ودجلة والفرات خنادق لأمير المؤمنين» (١) ،

والواقع أنه في هذه المنطقة اتخذت معظم الدول عواصمها ، فكانت أوبيس عاصمة الأكاديين ، وبابل مقر حكم البابليين والميديين والاسكندر ، والمدائن مقام السلوقيين والفرث والساسانيين ، وكل منهم كانت له دولة واسعة الأرجاء ، ولابد أنهم في اختيارهم هذه المنطقة أدركوا ميزاتها الطبيعية والعسكرية التي تؤهلها لتقوم فيها عاصمة حصينة ، ومدينة مزدهرة ،

كان المنصور عندما بدأ بالبحث عن مكان يقيم فيه عاصمته الجديدة في أواسط العراق ، قد خبر مناطقه ، فقد جاءته الخلافة عندما كان مقامها في الأنبار ، ثم انتقل منها الى الكوفة ، وكلتا المدينتين تتميزان بأرض خصبة ، وأنهار متشعبة توفر الري والمواصلات ، غير أن هذه المنطقة كانت مكشوفة في الغرب للصحراء التي كانت قليلة المنتوج ومعرضة للغروات ، كما أن الفرات كان أقل صلاحية للملاحة ، اذ أن الأنهار تأخذ منه ولا تصب فيه ، وقسمه الادنى يتبطح ويتفرع الى جداول صغيرة تصب في بطائح لا تصلح للمواصلات ، وانما قد تكون مكامن للعابثين بالأمن ،

لذلك فان المنصور عندما أخذ يبحث عن موقع ملائم ، أرسل رواداً ثم قام بنفسه بجولات في المناطق التي على دجلة فحسب ، فيروى ابن عيّاش أن المنصور « بعث رواداً يرتادون موضعاً ٥٠ فذكر له موضع قريب من بارميّا (حمرين) وذكر له غذاء وطيب ، فخرج اليه بنفسه حتى نظر فيه وبات فيه » ، غير انه لاحظ قلة موارد ما حوله من الاراضي فلم يعجبه (٢) ٠

<sup>(</sup>۱) الطبري ٣/ ٢٧٦ ، ابن الفقيه ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٣/٢/٣ ، ابن الفقيه ٢٩ .

ر ويروى سليمان بن مجالد ان المنصور «خرج نحو الجبل يرتاد منزلاً ، وطريق الناس يومئذ على المدائن » وان المنصور وصل في خروجه الى الموصل (٣) .

أراد المنصور من تأسيس بغداد انشاء مركز اداري وعسكري له ولأتباعه الذين يعتمد عليهم في حكم الدولة ، وبدأ بانشائها بعد أن تم القضاء على الاخطار الرئيسة التي كانت تهدد الخلافة العباسية عند قيامها ، وقد أتاح له القضاء على هذه الأخطار ان يفكر في نظام فيه تعديل للأسس التي قامت عليها الثورة العباسية ، فكانت ثورة عبدالله بن علي محكاً لموقف رجال الأسرة العباسية ، وقد دفعه عدم تأييد رجال تلك الأسرة عبدالله بن علي ، الى توثيق صلته باخوت وأعمامه ، غير أنها لابد وأن أشعرته احتمال تجدد تهديدهم له ، ولذلك لم يسكنهم معه في مدينته المدورة ، ولم يقطع الاعدد قليلا منهم في أطرافها ، بل انه لم ينقل ديوان العباسين من الحجاز ،

ثم ان سوء علاقته بأبى مسلم كشف له موقف الخراسانيين ، ولابد أنه مكنه من عزل من كان ولاؤهم لأبى مسلم وليس للخليفة ، فلم يوطن مسن لايتولاه في بغداد ، والواقع أن الثورات التي قام بها مؤيدو أبى مسلم لمتكن في بغداد ، وانما كانت في أقصى المشرق ،

أما ثورة محمد النفس الزكية وأخيه ابراهيم ، فانها اضعفت التعاون القديم بين العباسيين والعلويين ، وبالرغم من ميول أهل الكوفة للعلويين ، فانهم لم ينضموا الى محمد وابراهيم ، ولاريب في أن هذه الشورة اضعفت مركز العلويين في بغداد ، ودفعت الخليفة إلى الاهتمام بتحصين مدينته ، ولكنها لم تؤد الى قطع صلتها بالكوفة التي ذكرت المصادر زيارة كثير من علمائها بغداد واستبطان عدد منهم فيها ، بالاضافة الى آخرين جاؤا لطلب العيش والكسب من لم تذكرهم المصادر ،

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣/٢/٣، ١٠ ابن الفقيه ٢٩ ٠

ان بغداد عند تأسيسها كانت تمثل الاتجاه العباسي الجديد ، فكان المستوطنون فيها من المرتبطين بأبى جعفر والموالين له ، وكذلك الذين لا يعارضونه أو يعادونه • والواقع أنه فيما خلا محاولة واحدة أثار فيها أهل السوق الشغب ، فان بغداد ظلت مخلصة للخلافة العباسية ، ودافع أهلها بحماس مع الأمين بوجه قوات طاهر بن الحسين التي أرسلها المأمون ، شم أظهروا استياءهم من المأمون عندما بدا منه ما أشعرهم بانحرافه عن العباسين ، فلما أظهر عودته الى الاتجاه العباسي أظهروا رضاهم عنه وطاعتهم له ، أما الاستياء الذي أظهروه في أوائل خلافة المعتصم ، فكان ضد الاتراك الذين أكثر من استخدامهم ، وليس ضد الخليفة نفسه •

وكانت الراوندية الفرقة التي ترى حصر الخلافة بالاسرة العباسية وتسبغ على خلفائهم طابعاً قدسياً خارقاً ؛ وقد فض الخليفة المنصور بالقوة تجمهراً لهم حول قصره ، ويروى انه اظهر تفاضيه عنهم ، غير انه لا يوجد ما يدل على انهم افلحوا في نشر آرائهم بين الناس ، فظل عددهم محدودا ونطاق انتشار أفكارهم ضيقاً •

كان الناس احرارا في اتخاذ مواقهم السياسية ، ولا يخفى ان العصب الرئيسي لسكان بغداد عند تأسيسها هم أهل خراسان من العرب وكانوا عندما بدأت الدعوة العباسية تنتشر فيهم «لم تقسمهم الأهواء والبدع» وقد قضت مصلحتهم المشتركة بالتمسك بولائهم لأبي جعفر الذي حاول السيطرة على اتجاهاتهم بفضل تفريقهم كتلاً تتوزع خططها في عدة مناطق ، وتمسكه بالعروبة والاسلام ، ووضع نفسه فوق الاحزاب والفرق .

لذلك فان بغداد منذ انشائها جماعات متعددة ومنوعة ، ولكن غالبيتهم من العرب وكانت تجمعهم المصلحة المشتركة والارتباط بالخليفة والتحدث بالعربية والايمان بالاسلام وقد طبع هذا التنوع بغداد بسمة «العالمية» الواسعة ، وساعد استقرار الأمن والنظام والسلم على الاختلاط

والتمازج الذي حدث بالتدريج وبصورة طبيعية من سير الزام قهري ، وكان يسير نحو غرض واحد هو ايجاد حضارة متناسقة من هذه العناصر التي يفوق تنوعها ما في المدن الاخرى ، وبغداد تختلف أساسياً عند تأسيسها عن الكوفة والبصرة ، من حيث انها كانت منذ بدايتها مركزاً للخليفة والقوة التي تسنده ، فلم يحدث فيها ما حدث في البصرة والكوفة من اصطدامات بين السكان والحكام ، كما ان سكان بغداد كانوا قد تطوروا حضاريا ، فلم يكونوا بدواً خلصاً ، وانما كانوا عناصر « مدنية » سبق لها احتكاك بغيرها فتفهمت وجهاتهم وأخذت بعض ما عندهم ،

قامت الدعوة العباسية على أساس ازالة ظلم الامويين واحلال عدالة شاملة محله ، وظل اسم المرشح لتحقيق ذلك مكتوماً الى أن انتصرت الثورة في خراسان ووصلت جيوشها الى الكوفة حيث اعلنت خلافة أبى العباس ، غير أن تحقيق المثل التي ادعى العباسيون العمل على تحقيقها كان يتطلب توطيد خلافتهم بالاستناد الى القوى التي يرونها مؤيدة لهم ، وقد أشار الى هذه القوى خلفاؤهم الأولون في عدد من الخطب والأقوال التي نقل الطبري عدداً منها ،

فيروى أنه عندما تتابعت الأحداث بعد ثورة محمد النفس الزكية على أبى جعفر المنصور «أمر باحضار القواد والصحابة وأهل بيته» (٤) •

ويذكر أنه عندما اختار المنصور ابنه المهدي لولاية العهد ، كان ممن بايعه « من حضر من أصحابه ووجوه القواد وشيعته »(ه) .

وعندما توفي المنصور كتب الفضل عن لسانه «الى من خلف بعده ، ومن بني هاشم وشيعته من أهل خراسان وعامة المسلمين» (٦) .

وكتب المهدي لولي عهد المسلمين موسى بن المهدي ،

<sup>(</sup>٤) الطبري ٣/٣٠) .

<sup>(</sup>٥) كذلك ٣/٣٧ .

<sup>(</sup>٦) كذلك ٣/١٥٦ .

والأهل بيته وجميع قواده من أهل خراسان وعامة المسلمين» (٧) .

وشهد باقرار تنازل عيسى بن موسى «أربعمائة وثلاثون من بني هاشم والموالي والصحابة» ( $^{(\Lambda)}$ ) وعندما جددت بيعة المهدي قرىء كتاب تجديد البيعة « على بيت المنصور والقواد والموالي» ( $^{(P)}$ ) •

وفي وقعة فخ وافى القائد العباسي «من شيعة ولد العباس ومواليهم وقوادهم (١٠) .

وعندما توفي هرون الرشيد بايع الأمين «أهل بيته وخاصته ومواليه وقواده» (١١) وكتب الأمين لأخيه صالح الذي كان على الثغور «خذ البيعة من قبلك من ولد أمير المؤمنين ، وأهل بيته ، ومواليه ، وخاصته ، وعامته» (١٢) .

وعندما ظل المأمون مقيماً في مرو بعد مقتل الأمين نصحه بعض أصحابه بالعودة الى الاتجاه السابق للخلفاء العباسيين الأولين وقالوا له « فان بني هاشم والموالي والقواد والجند لواؤك وعزتك» (١٤) (11) و كتب المأمون « الى بني العباس والموالي يعلمهم موت على بن عيسى » (١٤) •

ويتبين من هذه النصوص ان الخلفاء العباسيين ابتداءاً من المنصور الى المأمون كانوا يستندون الى البيت العباسي ، والموالي ، والصحابة ، والانصار، والقواد ، وظراً لأهمية هذه القوى في توطيد دعائم الخلافة ، فيجدر ان تتحدث عن أهمية كل منها ومدى انعكاس ذلك على تخطيط بعداد والمراحل الاولى من تاريخها .

<sup>(</sup>V) كذلك ٣/٥٧٤ .

<sup>(</sup>۸) کذلك ۳/۷۷۶ .

<sup>(</sup>٩) كذلك ٣/٨٨٨ ٠

٠ ٥٥٧/٣ كذلك ١٠٠)

<sup>(</sup>۱۱) كذلك ٣/٧٦٧ .

<sup>(</sup>۱۲) كذلك ١٢٨/٣ .

<sup>(</sup>۱۳) كذلك ٣/٧٦٠١ .

<sup>(</sup>١٤) كذلك ٣/٠٣٠ .

## الفصل الثالث الأسرة العباسية في بفـداد

أدى قيام الدولة العباسية الى أن يصبح الخلفاء العباسيون المنفذيان السياسة جديدة للدولة الاسلامية ، بعد أن أخفق معارضو الدولة الأموية وخاصة الخوارج والعلويين في ازاحة الأمويين عن الخلافة وفي تحقيق المثل التي كانوا يدعون اليها •

والأسرة العباسية تتحدر من العباس بن عبدالمطلب عم الرسول ، وكان بعد وفاة أبى طالب يرعى الرسول ويدفع عنه بعض أذى قريش في مكة ، وقد حضر معه بيعة العقبة ، ولكنه لم يعتنق الاسلام آنذاك ، ولم يهاجر مع المسلمين الى المدينة ، وانما ظل مقيماً في مكة ، وشارك مع مشركي قريبش في معركة بدر وأسر ، ثم فك الرسول اساره فعاد الى مكة ، ولم يذكر له دور فعال في معاداة الاسلام ، ثم أسلم بعد فتح مكة وأبقى له الرسول سقاية الحجيج التي كان يتولاها قبل فتح مكة ،

وشارك أولاد العباس في زمن خلافة عمر بن الخطاب في حركات الفتوح في جبهات مصر وأفريقية ، وفي فتوح المشرق وخراسان ، غير أنهم لم تسند الى أي منهم قيادة جيش أو ولاية بلد أو أي عمل اداري في زمن الخلفاء الراشدين الثلاثة الأولين ، ولكن الخليفة الرابع على بن أبي طالب اعتمد

على أولاد العباس في ادارة البلاد فولى قثم على مكة ، وتميّام على المدينة وعبيدالله على المين ، وكان وعبيدالله على البصرة ؛ ثمسار معه الى صفين ، وكان من أقرب المقربين اليه والمعتمدين في استشارته .

أما في زمن الخلافة الأموية فلم يتول أي رجل من الأسرة العباسية عملاً ادارياً ما عدا أبا جعفر المنصور الذي ولي ايذج في الاهواز في سنة ١٢٧ (١) ، ولم تتكون بين الأسرتين العباسية والأموية علاقات مكينة ، فلم تذكر المصادر الا زيجة واحدة تمت بين الاسرتين ، حيث تزوج الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان من لبابة بنت عبيدالله بن العباس (٢) في حين أنه حدثت زيجات كثيرة بين الأسرتين العباسية والعلوية ، كما تزوج عدد من العباسيين نساءاً من أهل اليمن .

ولما زالت الدولة الأموية ، أصبحت الخلافة محصورة برجال من الأسرة العباسية ، واستطاع العباسيون الأوائل توطيد مكانتهم في الخلافة والقضاء على الثورات المعارضة التي هددتهم وتثبيت الدولة التي أسست بغداد وعملت على انماء أحوال ساعدت على ازدهار الحياة الاقتصادية والحركة الفكرية ، ووصلت الحضارة الاسلامية أوجها في عهدهم وفي عاصمتهم بغداد بصورة خاصة ، وولد طول بقائهم وما حدث في زمنهم من ازدهار فكرة تأصلت وعمت عن أهليتهم للخلافة وجنبت ما شاب حياة كثير من خلفائهم من ضعف أو مجون انتقاد الناس ، حتى أن هولاكو ، وهو القائد المغولي الكافر الذي فتح بغداد، تردد في قتل الخليفة العباسي الأخير ، لأنه خشي أن يؤدي مقتله الى شروق الشمس من المغرب (٣) ! •

وقد اعتمد الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح على أبناء البيت

<sup>(</sup>١) انساب الاشراف ١٨٢/٣ ، وانظر: الطبري ٣٧٧٣ .

<sup>(</sup>٢) مصعب الزبيري: نسب قريش ٣٢.

<sup>(</sup>٣) رشيدالدين : جامع التواريخ ٢ - ١/٢٧٩ (الترجمة العربية) .

العباسي من اخوته وعمومته ، فقربهم وولاهم معظم الولايات الكبيرة وقيادات الجيوش ، وتابع الخلفاء العباسيون الذين تلوه سياسته في الاعتماد على رجال الأسرة ، وعمل هؤلاء باخلاص وتعاون على تثبيت دعائم الخلافة الجديدة وتوطيد أركانها في مختلف البلاد .

غير أنه ظهرت عوارض انقسام في البيت العباسي منذ زمن أبي جعفر المنصور ، وكان محورها الأكبر مشكلة اختيار ولي العهد والحفاظ على اختياره ، وقد تم حل معظم الخلافات التي ثارت بسببها بطريقة سلمية ، فلم تؤد الى انقسامات عنيفة واضحة ، وظلت الأسرة العباسية تبدو متماسكة في الظاهر على الأقل ، ولم يرد ذكر تدابير عنيفة ، من قتل أو حبس أو ابعاد ، اتخذت ضد أي من رجال هذه الأسرة .

غير أن حادثتين وقعتا في صدر زمن الخلافة العباسية واتبع فيهما العنف؛ أولهما حركة عبدالله بن علي الذي طالب بمنصب الخلافة وشهر السلاح بوجه أبي جعفر المنصور ، ولكنه لم يلق تأييداً من الأسرة العباسية ، فلما انتصر المنصور ، لم يعان من انقسام الأسرة العباسية بسببها .

أما الحادثة الثانية فهي النزاع المسلح بين الأمين والمأمون ؛ وقد أيدت الأسرة العباسية في بغداد الأمين في بداية النزاع ، بحكم أنه الخليفة الشرعي وأنه مسيطر مباشرة على العراق والحجاز حيث يقيم العباسيون ؛ ولم ينفضوا عن الأمين الا بعد أن تضعضعت قوته ، وبعد أن اتخذ طاهر بن الحسين ، قائد جيش المأمون ، تدابير شديدة وتهديدات بمصادرة أموالهم ، ومما يمكن اعتباره مكملا لهذا النزاع ومن ذيوله مبايعة ابراهيم بن المهدي بالخلافة في بغداد ابان اقامة المأمون بمرو بعد مقتل الأمين ، وقد لقي ابراهيم تأييداً من العباسيين في بغداد ، تعبيراً عن استيائهم من ابتعاد المأمون عن بغداد ، غير أنه لما عاد المأمون الى بغداد انفض العباسيون عن ابراهيم ، وعادوا الى تأييد المأمون ،

ويجدر أن نذكر أنه خلال القرون الأربعة التالية لم تحدث انقسامات استعملت فيها القوة بين أفراد الأسرة العباسية الا في النزاع بين المستعين والمعتز على الخلافة ، غير أن العامل المؤثر فيها كان الاتراك والقواد العسكريون الذين لعبوا دوراً في عزل عدد من الخلفاء .

ولم تذكر المصادر الا ثورتين اعلنهما رجال من البيت العباسي • أولاهما ثورة ابراهيم بن محمد بن عبدالوهاب على المأمون (٤) ؛ والثانية ثورة عيسى ابن المكتفي في سنة ٣٤٩ حيث « ظهر بناحية ارمينية ، وتلقب بالمستجير بالله ، وانضاف اليه جماعة من الديلم ، وتغلب على عدة بلاد من اذربيجان ، ثم قبض عليه فيما بعد وقتل »(٥) •

ومن الطبيعي ان بلاط الخلافة العباسية لم يخل من الدسائس والخلافات وخاصة على اختيار ولي للعهد، ولكن هذه الخلافات لم ترق الى مستوى التكتلات الموقة أو الانشقاقات العنيفة •

ويلاحظ ان عدد رجال الأسرة العباسية عندما جاءتهم الخلافة لم يكن كبيراً ؛ فان العباس بن عبدالمطلب انجب ثمانية أولاد ، لم يعقب أربعة منهم وهم الفضل ، وقثم ، وكثير ، وتمام (٦) ، كما انقرض عقب معظم أولاد عبيدالله ، وأولاد مععبد بن العباس (٨) اما تمام فان آخر أولاده هلك في زمن ابي حعف (٩) .

اما عبد الله بن العباس فقد ولد له العباس ولا عقب له ، وعلى « البقية

<sup>(</sup>٤) الطبري ٣/١٠٧٦ ، ١٠٧٥ ؛ تاريخ اليعقوبي ٣/١٨٦ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الكارزوني ١٧٠ ٠

<sup>(</sup>٦) نسب قریش ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۸ .

<sup>(</sup>V) کذلك ۳۳

<sup>(</sup>٨) كذلك ٧٧.

<sup>(</sup>۹) کذلك ۲۸ .

من ولد عبدالله بن العباس في ولده »(١٠) ، وليس لعبدالله بن العباس عقب غير علي بن عبدالله بن عباس فان في ولده الخلافة والعدد (١١) .

وقد أنجب على بن عبدالله مبشراً ، وعبدالله الأكبر ولا عقب لهما ، كما أنجب محمداً ، وداوود ، وعيسى ، وسليمان ، وصالحاً ، وأحمد ، وبشراً ، وعبيدالله ، واسماعيل ، وعبدالصمد ، وعبدالملك ، وعثمان ، وعبدالرحمن ، ويحيى ، واسحق ، ويعقوب ، وعبدالعزيز ، واسماعيل (١٢) .

وانجب محمد ابراهيم وأبا العباس ، وأبا جعفر ، وموسى، والعباس (١٣) ٠

وفي الحميمة بالاردن عند جبل الشراة كان المقام الدائم لكل من علي ابن عبدالله ثم ابنه محمد ، وحفيده ابراهيم ، وأولادهم ، وكانوا يزورون دمشق ومكة لماما ، وفي الحميمة ظمت الدعوة العباسية ومنها وجهت في خراسان .

وعندما اتضحت معالم نجاح الثورة العباسية ، وقدم ابو العباس السفاح الى الكوفة «قدم أهله من بعده ، فجاءته الخلافة ومعه داوود بن علي ، وموسى ابن داوود ، والمنصور ، وعيسى بن موسى ، ومحمد وعبدالوهاب ابنا ابراهيم الامام ، والعباس بن محمد ، ويحيى بن محمد ، وسليمان وصالح وعبدالله وعبدالصمد واسماعيل وعيسى بنو علي بن عبدالله ، ويحيى بن جعفر بن تمام ومحمد بن جعفر بن عبيدالله بن العباس ، ورجل من بني معبد بن العباس » ورجل من بني معبد بن العباس » ومحمد بن العباس » ورجل من بني معبد بن العباس » ومحمد بن جعفر بن عبيدالله بن العباس » ورجل من بني معبد بن العباس » ومحمد بن جعفر بن عبيدالله بن العباس » ورجل من بني معبد بن العباس »

اختار ابو العباس السفاح لولاية الأقاليم الرئيسة رجالاً من أسرته وخاصة من أعمامه ، فولتى عبدالله بن علي على الشام ، وصالح بن علي على مصر

<sup>(</sup>۱۰) كذلك ۲۸

<sup>(</sup>۱۱) كذلك ۳۱ .

٠ ٢٩ كذلك ٢٩)

<sup>(</sup>۱۳) کذلك ۳۰.

<sup>(18)</sup> انساب الاشراف  $\pi/\Lambda V/\Gamma$  ، وانظر اليعقوبي  $\pi/\Lambda V/\Gamma$ 

وفلسطين ، وعبدالصمد بن علي على الجزيرة ، وداوود بن علي على الحجاز ، وعيسى بن علي على فارس ، وسليمان بن علي على البصرة ، كما ولى على الكوفة داوود بن علي ثم عيسى بن موسى ، وولى على الموصل أخاه يحيى بن محمد ثم أبا جعفر ، وولى ابنه محمداً على البصرة ، كما ولى العباس بن عبدالله ابن معبد على مكة والطائف (١٥) .

وتابع أبو جعفر المنصور سياسة أخيه السفاح في تولية أقاربه ، فأبقى السماعيل بن علي على فارس، وسليمان بن علي البصرة، وعيسى بن موسى الكوفة، وولى صالح بن علي قنسرين ، والعباس بن محمد الجزيرة ، وعبدالله بن صالح حمص ، والفضل بن صالح دمشق ، ومحمد بن ابراهيم الاردن ، وعبدالوهاب ابن ابراهيم فلسطين ، كما ولى على اليمامة ومكة السرى بن عبدالله بن الحارث، ثم على ثم قشم بن عبيدالله بن العباس ، وولى جعفر بن سليمان على البحرين ثم على المدينة ، وولى مكة عبدالصمد بن علي ثم محمد بن ابراهيم بن محمد بن علي ، ومن ولاته أيضاً عيسى بن موسى الذي ولي المدينة بعد القضاء على ثورة محمد النفس الزكية ، ومحمد بن سليمان بن علي على البصرة ثم الكوفة ، وصالح ابن داوود على البحرين وفارس ، ومحمد بن أبي العباس على البصرة ، والزبير ابن عبدالله بن الحارث على السند ، وداوود بن عبدالله بن معبد على واسط ، ويحيى بن محمد على الموصل ،

أما المهدي فقد ولى موسى بن عيسى على الكوفة ، ومحمد بن سليمان البصرة والأهواز ، وعبدالصمد بن على الجزيرة ثم مكة ، والفضل بن صالح الجزيرة ، وولى محمد بن ابراهيم الامام مكة ، كما ولى على السند قثم بن العباس ، ثم عبدالله بن سليمان بن علي ، ثم عبدالله بن محمد بن ابراهيم وولى موسى الهادي عيسى بن سليمان الكوفة ، وعبيدالله بن العباس

<sup>(</sup>١٥) انظر في ذلك الطبري ٧١/٣ – ٧٣ ؛ تاريخ اليعقوبي ٣٨/٣ ؛ تاريخ خليفة ابن خياط ٣٨/٣ . ٤٤٠ •

ابن عبدالله بن العباس مكة ، وعبيدالله بن المهدي أرمينية ، والفضل بن صالح مصر .

وولى هارون الرشيد على الكوفة العباس بن عيسى ، ثم موسى بن عيسى ، ثم موسى بن عيسى ، ثم جعفر ، وعلى البصرة عيسى بن جعفر ، ومحمد بن سليمان بن علي ، وولى على مكة سليمان بن علي ، وولى على مكة سليمان بن جعفر وموسى بن عيسى ، وعلى أرمينية عبيدالله بن المهدي ثم موسى بنن عيسى ، وعلى اليمن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الامام ، وعلى الشام سليمان بن ابي جعفر ، كما ولى على السند عيسى بن جعفر بن المنصور تسم أيوب بن جعفر بن سليمان ،

وولى محمد الأمين اسحاق بن سليمان بن على حمص وأرمينية ، وعبدالملك بن صالح الجزيرة وجند قنسرين والعواصم •

وولى المأمون صالح بن الرشيد على البصرة ، وابا اسحاق بن الرشيد على الشام ، والعباس بن موسى بن عيسى على مصر ،

وعين الخلفاء العباسيون الأوائل عدداً من الولاة والقادة من غير الأسرة العباسية ، غير ان عدد الولاة من الاسرة العباسية اكثر من عدد أفراد أية أسرة أخرى ولي رجالها الولايات .

ثم قل استخدام العباسيين في الولايات والوظائف ، ما عدا ولاية الصلاة والامامة في جامع المنصور والرصافة ، حيث كان كافة ولاة الصلاة فيهما من العباسين طيلة عصور الخلافة العباسية ، ولاريب في أن لأمامة الصلاة أهمية معنوية باعتبارها تعبر عن الطابع الديني للخليفة ، غير أن أثرها المادي لم يكن كبيراً ،

وكانت ولاية الحج محصورة بهم حتى القرن الرابع الهجري • أما القضاء فلم يشغل منصب قاضي القضاة الارجل واحد من بني العباس

هو جعفر بن عبدالواحد ، ولكن ولى القضاء منهم محمد بن صالح بن ام شيبان، وعلي بن محمد بن عبدالصمد المعروف بابن الفريق ، والقاسم بن علي الزيبئي ومحمد الدين العباسي (١٥٠) وكلهم في الازمنة المتأخرة .

وعندما تأسست نقابة الاشراف في بعداد ، كان لهم نقيب خاص بهم يرعى مصالحهم ويعنى بشؤونهم • ولكن أحوال العباسيين المعاشية لم تكن جيدة ، ورعاية الخلفاء لهم أصبحت محدودة ، ولم يبرز في الأزمنة المتأخرة منهم الا آل الزينبي الذين ولي عدد غير قليل منهم الصلاة والنقابة ، وآل المأمون الذين كانت لهم مكانة مرموقة في آخر العصر العباسي •

وكان أهل البيت العباسي يذكرون في الكتب العامة والمناسبات المهمــة ويقدمون على غيرهم .

فيذكر الطبري ان كتاب تنازل عيسى بن موسى شهد باقراره « أربعمائة وثلاثون من بني هاشم والموالي والصحابة » (١٦) ؛ وقرىء كتاب تجديد بيعة المهدي « على بيت المنصور والقواد والموالي » (١٧) ؛ وعندما توفي هرون الرشيد بايع الأمين «جل" أهل بيته وخاصته ومواليه وقواده » (١٨) ؛ وكتب الأمين الى أخيه صالح ، وكان على العواصم والثغور « خذ البيعة على من قبلك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته ومواليه وخاصته وعامته » (١٩) ؛ وبعد ان قتل الأمين وساد الاضطراب في بغداد ، سأل الناصحون المأمون وكان مقيماً في مرو ان يخرج الى بغداد «فان بني هاشم والموالي والقواد والجند لواؤك مرو ان يخرج الى بغداد «فان بني هاشم والموالي والقواد والجند لواؤك

<sup>(</sup>١١٥) انظر مقالنا «قضاة بغداد في العصر العباسي» مجلة المجمع العلمي العراقي م ١٨ سنة ١٩٦٩ وخاصة ص ١٦٠.

<sup>(</sup>١٦) الطبري ٣/٧٧٤ .

<sup>(</sup>۱۷) كذلك ٣/٨٨) .

<sup>(</sup>۱۸) كذلك ٣/٧٢٧ .

<sup>(</sup>۱۹) كذلك ٣/٨٧٣ .

وعزتك »(٢٠) ؛ وكتب المأمون « الى بني العباس والموالي يعلمهم موت علي ابن عيسى »(٢١) .

وقد أولى ابو جعفر الأسرة العباسية عناية فائقة وكتب الى ابنه المهدي «وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم وتقدمهم وتكثر الاحسان اليهم ، وتعظم أمرهم ، وتوطىء الناس أعقابهم ، وتوليهم المنابر ، فان عزك عزهم ، وذكرهم لك »(٢٢) .

ويروى طيفور بسند عن علي بن صالح صاحب المصلى أن المأمون أراد أن ينحي ابراهيم بن المهدي من مرتبة بني هاشم فقال له علي «ليس لك أن تعدل عن فعل آبائك: غضب المنصور على فلان فلم يزله عن مرتبة أهل بيته، وغضب المهدي على عبدالصمد بن علي فلم يزله عن ذلك، وليس لك الا مافعلوه، قال صدقت ليس لي الا مافعلوا، قال وأمر فاجلس مع بني العباس » (٣٣)، ولعل فلانا الذي غضب عليه المنصور هو سليمان بن علي الذي لجأ اليه عبدالله بن علي فأجار عبدالله من القتل •

يروى الهيثم بن عدي «فر"ق ابو جعفر في جماعة من أهل بيته في يـوم واحد عشرة آلاف (ألف؟) درهم ، وأمر للرجل من اعمامه بألف ألف ، ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده وصل بها أحداً من الناس ، وقال العباس بـن الفضل: أمر المنصور لعمومته سليمان وعيسى وصالح واسماعيل بني علي بن عبدالله بن عباس لكل رجل منهم بألف ألف معونة من بيت المال ، وكان أول خليفة أعطى ألف ألف من بيت المال فكانت تجري في الدواوين »(٢٤) ،

ولما عاد المهدي من خراسان في سنة ١٥١ وفد الى لقائه عامة أهل بيته

<sup>(</sup>۲۰) كذلك ۳/۱۰۲۷

<sup>(</sup>۲۱) كذلك ٣/٢٠)

<sup>(</sup>٢٢) الطبري ٣/٥٤٥ .

<sup>(</sup>۲۳) تاریخ بفداد ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٢٤) الطبري ٣/٢١) .

«فأجازهم وكساهم وحملهم ، وفعل مثل ذلك بهم المنصور وجعل لابنه المهدي صحابة منهم ، وأجرى لكل رجل منهم خمسمائة درهم (70) ه

وتابع المهدي عنايته بأفراد الأسرة العباسية ، ففي سنة ١٦٠ ، أي بعد سنتين من توليه الخلافة «رد" المهدي على أهل بيته قطائعهم التي كانت مقبوضة عنهم »(٢٦) والراجح أن هذه القطائع كانت في الحجاز ، وان الامويين هم الذين كانوا قد قبضوها عنهم ، اذ لم يعرف للعباسيين أملاك في العراق في زمن الامويين •

ويذكر الطبري انه في سنة ١٦٨ «رد" المهدي ديوانه وديوان أهل بيته الى المدينة ، ونقله من دمشق اليها »(٢٧) ؛ ولاريب في أن قرار المهدي يهدف التقرب من أهل المدينة التي أظهر عناية بها ، ويثبت معهم العلاقات الودية ، علماً بأنه لم يكن لهذا القرار تأثير مالي كبير ، لأن العطاء محدد المقدار ، وكان يحو لل عملياً الى العراق حيث أصبح يقيم فيه معظم أفراد الاسرة العاسية ،

وفي تلك السنة أيضاً «خرج المهدي الى نهر الصلة أسفل واسط ، وانما سمي نهر الصلة لانه فيما ذكر أراد أن يقطع أهل بيته وغيرهم غلته ، يصلهم بذلك »(٢٨) ، ولعل المهدي أراد من ذلك تأمين موارد ثابتة من غلتة هذا النهر لتحل محل الصلات التي لم تكن ثابتة أو مقننة ، وعبارة «أهل بيته » قد تحتمل أنها اقتصرت على بعض أفراد الأسرة العباسية ، وليس جميعهم ، وأنه ربما أدخل فيها بعض غير العباسيين ، ولم تذكر المصادر مقدار الموارد مسن نهر الصلة ، ولكن الراجح أنها لم تكن كبيرة لدرجة تؤمن مبالغ كبيرة لمن توزع عليهم ،

<sup>(</sup>٢٥) الطبري ٣/٥٢٣.

٠ ٤٨٥/٣ كذلك ٢٦)

<sup>(</sup>۲۷) كذلك ٣/٣٢٥ .

<sup>(</sup>۲۸) كذلك ٣/٣٢٥.

وفي سنة ١٧٠ «أمر هارون (الرشيد) بسهم ذوي القربى فقسم بين بني هاشم بالسوية »(٢٩) ، وتعبير «ذوي القربى» ورد في القرآن الكريم في تسعة مواضع ، منها ستة تحصره بأقارب الرسول وان كانت الآيات لم تحدد مدى امتدادها وشمولها ، وقد قرن التوزيع على ذوي القربى مع اليتامى والمساكين وابن السبيل ، مما يدل على أن المقصود هو توزيعه على المحتاجين الجديرين بالعون المادي ، والراجح أن سهم ذوي القربى الذي قر ره الرشيد لا يقصد منه خمس موارد الدولة ، وانما خمس مال الرشيد ، وهذا ما ذكره ابن حمدون حيث قال انه في سنة ١٧٠ « أخرج الرشيد خمس ماله ففرقه في أربابه ، وحمل سهم من بالمدينة منهم عبدالله بن سليمان ، فأصاب كل رجل منهم ألف درهم ، ولكل امرأة خمس مائة درهم» (٢٠) ،

يذكر الطبري أنه في سنة ٢٠٠ «أحصي في هذه السنة ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين الفا مابين ذكر وأنثى »(٢١) ، وهذا الرقم الكبير أما أن يكون خطأ ، أو أنه أدخل فيه موالي العباسيين وعبيدهم ٠

وجدير بالذكر هنا أن الجاحظ يقول في كتاب البلدان الذي ألفه سنة ٢٤٨ « أن آل أبي طالب أحصوا منذ أعوام وحصلوا وكانوا قريباً من ألفين وثلاثمائة »(٣٢) ، وهذا الرقم يتباين كثيراً مع ماذكره الطبري عن بني العباس. ويذكر الصابي ان جمهور بني هاشم من العباسيين والطالبيين «كانت عدته بالحضرة أربعة آلاف نفس »(٣٣) ، وهذا الرقم منسجم مع ما ذكره الجاحظ ، وقد يدل على أن العباسيين كانوا قرابة الألفين .

<sup>(</sup>٢٩) الطبري ١٠٥/٣٠.

<sup>(</sup>٣٠) تذكرة أبن حمدون (مخطوطة احمد الثالث) .

<sup>(</sup>٣١) الطبرى ٣/١٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣٢) كتاب البلدان للجاحظ المنشور في مجلة كلية الاداب بجامعة بغداد ٧٩ .

<sup>(</sup>۳۳) الوزراء للصابي ۲۰

#### اقطاعات الاسرة العباسية ومنازلهم:

بالرغم من عناية الخليفة المنصور برجال الأسرة العباسية ، ورعايته لهم ، وتوليتهم الولايات الكبيرة ، واغداقه الهبات عليهم ، وحضه على حفظ مكانتهم المرموقة ، فان المعلومات المستمدة من توزيع الاقطاعات في بغداد عند تأسيسها لاتظهر لهم مكانة متميزة في تخطيطها ، فلم يرد أي ذكر لاقطاع أحدهم داخل المدينة المدورة ، والاشارة الوحيدة التي ذكر اليعقوبي فيها ان المنصور بنى لاولاده بيوتاً في المدينة المدورة هي اشارة عامة اذ لم تذكر أي الاولاد بنى له بيت في المدينة المدورة ، كما انها لاتذكر هل كان مابنى للاولاد بناية واحدة مقسمة الى بيوت ، أم انها كانت عدة بيوت ،

كانت اقطاعات المنصور لأولاده ولأبناء الاسرة العباسية كلها في الاطراف الشرقية والجنوبية من المدينة المدورة وخارجها .

فأما الأطراف الشرقية الممتدة على شاطىء دجلة فان الخطيب يذكر عن الرقعة التي بين المدينة المدورة ودجلة «وأما شاطىء دجلة من قرن الصراة الى الجسر، ومن حد الدار التي كانت لنجاح بن سلمة ثم صارت لأحمد بن أبي اسرائيل ثم هي اليوم بيد خاقان المفلحي الى باب خراسان فهو الخلد، ثم ما بعده الى الجسر فهو القرار، نزله المنصور في آخر أيامه، ثم أوطنه الأمين» (٢٤٠)، ويذكر أن «الزبيدية التي بين باب خراسان وبين شارع دار الرقيق فمنسوبة الى زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور» (٢٥٠)، ويدذكر اليعقوبي «الربع من باب خراسان الى الجسر على دجلة وما بعدها بازاء الخلد، وكان فيه الاصطبلات وموضع العرض، وقصر يشرع على دجلة لم يزل أبو جعفر ينزله، وكان فيه المهدي قبل أن ينتقل الى مقره بالرصافة الذي بالجانب الشرقي من دجلة ، فاذا جاوز موضع الجسر، فالجسر ومجلس الشرطة ودار صناعة

<sup>(</sup>۳٤) تاریخ بفداد ۱/۲۲.

<sup>(</sup>۳۵) كذلك ۱/۸۹

الجسر ، فاذا جاوزت ذلك فأول القطائع قطيعة سليمان بن ابي جعفر في الشارع الأعظم على دجلة ، وفي درب يعرف بدرب سليمان ،

والى جنب قطيعة سليمان في الشارع الأعظم قطيعة صالح بن أمير المؤمنين المنصور ، وهو صالح المسكين ، مادة الى دار نجيح مولى المنصور التي صارت لعبدالله بن طاهر (٣٦) .

وبالقرب من مصب الصراة بدجلة كانت الشرقية «وانما سميت الشرقية لأنها قد رت مدينة للمهدي قبل أن يعزم على أن يكون نزول المهدي في الجانب الشرقي من دجلة فسميت الشرقية »(٧٧) ، ويذكر البلاذري أن المنصور قبل أن يبني الرصافة بنى للمهدي «قصره الذي يعرف بقصر الوضاح وبقصر المهدي ، وبالشرقية ، وهما مما يلي باب الكرخ »(٢٨) •

أما الرقعة الممتدة على شاطىء دجلة جنوبي ملتقاه بالصراة ، فان اليعقوبي ذكر «وتنعرج من الشرقية ماراً الى قطيعة جعفر بن المنصور على شط دجلة ، وبها دار عيسى بن جعفر ، وتقرب منها دار جعفر بن المنصور» (٢٩٠) وذكر الخطيب عن هذه المنطقة « وأما شاطىء دجلة فمن قصر عيسى الى الدار التي ينزلها في هذا اليوم على قرن الصراة ابراهيم بن أحمد ، فانما كانت اقطاعاً لعيسى بن علي ، يعني ابن عبدالله بن عباس ، واليه ينسب نهر عيسى ، وقصر عيسى ، وعيسى بن جعفر ، وجعفر بن ابي جعفر ، واليه تنسب فرضة جعفر ، وقطيعة جعفر » (٤٠) .

أما اقطاعات المنصور لأفراد الأسرة العباسية عند تأسيسه بغداد ، فتقع

<sup>(</sup>٣٦) كتاب البلدان ٢٤٩ .

٠ ٢٤٥ البلدان ١٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣٨) فتوح البلدان ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣٩) البلدان لليعقوبي ٢٤٥٠

٠٠١) الخطيب ١/١١ .

في الاطراف الجنوبية الغربية خارج المدينة المدورة وفيذكر اليعقوبي «وكان أول من اقطع خارج المدينة المدورة من أهل بيته عبدالوهاب بن ابراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس بازاء باب الكوفة على الصراة السفلى •

وأقطع العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الجزيرة التي بين الصراتين ، فجعلها العباس بستاناً ومزدرعاً ٠٠

وأقطع الشروية ، وهم موالي محمد بن علي بن عبدالله بن العباس دون سويقة عبدالوهاب مما يلي باب الكوفة (٤١) .

ويذكر أيضاً « فتعرج من القنطرة العتيقة التي على الصراة ذات اليمين الى قطيعة اسحاق بن عيسى بن علي ، وقصوره ودوره شارعة على الصراة العظمى من الجانب الشرقي ، والطريق الأعظم بين الدور والصراة »(٤٢) .

ولاريب في أن أبرز اقطاعات العباسيين في الجانب الغربي هو قصر عيسى الذي كان يقع في أقصى الطرف الجنوبي ، وعلى شاطىء دجلة ، وكان كبيراً يتسع لثلاثة الآف من موالي عيسى بن علي ، وظل اسمه يطلق على المنطقة الى نهاية زمن الخلافة العباسية .

واستكمالاً للبحث نذكر أن عدداً من أبناء الأسرة العباسية اقطعوا في الجانب الشرقي بعسكر المهدي ، وفي هذا يذكر اليعقوبي « أقطع المنصور أخوته وقواده بعد ما أقطع من الجانب الغربي ، وهو جانب مدينته ، وقسمت القطائع في هذا الجانب ، ويعرف بعسكر المهدي ، كما قسمت في جانب المدينة ، وتنافس الناس في النزول على المهدي لمحبتهم له ولاتساعه عليهم بالأموال والعطايا ، ولأنه كان أوسع الجانبين أرضاً ، لان الناس فيه سبقوا الى الجانب الغربي ، وهو جزيرة بين دجلة والفرات ، فبنوا فيه ، وصار فيه

<sup>(</sup>١١) البلدان ٢٤٣ .

<sup>.</sup> ۲ ﴿ كذلك ٢٤٤ (٢٢)

الأسواق والتجارات ، فلما ابتدىء البناء في الجانب الشرقي امتنع على من أراد سعة البناء ٠

فأول اقطاع على رأس الجسر لخزيمه بن خازم التميمي ٠٠ ثم قطيعة السماعيل بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ٠

ثم قطيعة العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ، لأنه جعل قطيعته في الجانب الغربي بستاناً •

ثم قطيعة السرسى بن عبدالله بن الحرث بن العباس بن عبدالمطلب عامل ابى جعفر على اليمامة (٤٣) .

ويذكر الخطيب أنه في سنة ١٦٤ «بنى المهدي بعيسا باذ ٥٠ وهو عيسى ابن المهدي ، ولد الخيزران ، قصره الذي سماه قصر السلام »(٤٤) ٠

وذكر أيضا أن شاطىء دجلة من الجانب الشرقي «فأوله بناء الحسن بسن سهل ٥٠ ودار دينار ، ودار رجاء بن الضحالة ، ثم منازل الهاشميين ، ثم قصر المعتصم ، وقصر المأمون ، ثم منازل آل وهب الى الجسر كانت اقطاعا لناس من الهاشميين ومن حاشية الخليفة »(٥٠) ، غير ان الخطيب لم يذكر اسماء الهاشميين الذين اقطعت لهم مواقع منازل آل وهب ٠

وفي المصادر اشارات الى بعض الأماكن المنسوبة الى العباسيين الأولين ، ومنها دار أم عبدالله بالكرخ ، وكان فيها أصحاب الدبس ، وصاحبة الدار هي ابنة عيسى بن علي وأم زبيدة زوجة الرشيد (٤٦) .

<sup>(</sup>٣٤) البلدان ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤٤) الخطيب ١/٧٧ .

<sup>(</sup>٤٥) كذلك ١/٨١ .

<sup>(</sup>٢٦) الطبري ١٥٧/٣ .

وذكر أيضا دار ابراهيم بن المهدي «في ناحية سـوق العطـش» (٤٧) ، وشارع المنصور (٤٨) أو درب المنصور (٤٩) في الكرخ •

يتبين من المعلومات التي وصلت الينا وأجملناها أعلاه ، أنه لم يكن لأحد من رجال الأسرة العباسية اقطاع أو دار في المدينة المدورة عندما شيدها المنصور ، ولا بعد زمنه ، بدليل عدم ذكر المصادر لذلك ، خلا اشارة اليعقوبي، وعدم ذكر أحد سكن فيها ، فضلا عن عدم تسمية أي من سكك المدينة المدورة باسم رجل من الأسرة العباسية .

ان هذه الاقطاعات كانت قليلة بالمقارنة مع العدد الكبير الذي كان حياً في زمن المنصور ، ويلاحظ أن معظم من كان يلي الولايات لم يقطعهم المنصور عندما أسس مدينته ، ولم يرد ذكر لسكناهم فيها .

والاقطاعات القليلة التي ذكرتها الكتب موزعة على ثلاثة أماكن: أولها الشاطىء الغربي من دجلة بين الجسر وقصر عيسى ، وفيها اقطاعات أولاده ، ثم اقطاع عيسى بن علي والثاني في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة المدورة، وبالقرب من قطائع الشروبين ودور الصحابة ، أما الثالثة فموزعة في الجانب الشرقي ، أي انها ليست مجتمعة في مكان واحد ، ولا يوجد دليل على خطة مرسومة لتوزيع هذه الاقطاعات ، وعلى أي حال فان اقطاعاتهم لم تكن قرب قصر الخليفة ،

ويدل قول اليعقوبي «أول من أقطع خارج المدينة من أهل بيته (المنصور) عبدالوهاب بن ابراهيم »(٥٠) على أن الاقطاعات كانت تدريجية وفي أوقات مختلفة ، وأنها لم تقم على خطة عامة مرسومة ، وأن تأخر اقطاعهم في الرصافة

<sup>(</sup>٤٧) الخطيب ٦/٢١١ .

<sup>(</sup>٤٨) الخطيب ٧/٢٥٦.

<sup>(</sup>٤٩) المنتظم لابن الجوزي ١٨٩/٩ .

<sup>(</sup>٥٠) البلدان ٢٤٣ .

يدل على أن أبا جعفر المنصور لم يفكر بجمع رجال الأسرة العباسية واسكانهم في بغداد عند انشائها ، وان سكناهم فيها تم تدريجيا ولم يخضع لقواعد مستقة .

وتدل التسميات المتعددة لأملاك العباسيين على حرية تصرفهم فيها ، فقد كان لعبدالوهاب بن ابراهيم الامام ربض وقصر، وللعباس جزيرة ومزدرع، ولاسحق بن عيسى قطيعة فيها قصور ودور شارعة ، ولجعفر بن المنصور قطيعة فيها دار ، وللعباس قطيعة جعلها بستاناً .

وذكرت المصادر قصر عيسى بن علي وهو «أول قصر بناه الهاشميون ببغداد أيام المنصور » ، كما ذكرت قصر عبدالوهاب ، وقصور اسحاق ودوره، وقصر المهدي بالرصافة ، وقصر أم حبيب ، وقصر اسماء .

وذكرت المصادر أيضا «عيسا باذ» التي سميت بعيسى بن محمد المهدي، وكلمة آباد قد تدل على أنها كانت وحدة سكنية كبيرة ، علماً بأنه لم تذكر ببغداد أية وحدة أخرى الحق باسمها «آباذ» •

ولم يقتصر التفرق على أماكن سكنى رجال الأسرة العباسية ، وانما امتد الى مدافنهم أيضا • فكان عبدالله بن علي (ت ١٥٠هـ) أول من دفن في باب الشام (١٥٠) ، وعيسى بن علي (ت ١٦٣) دفن في مقابر قريش (٣٠) ، وموسى بن جعفر (ت ١٨٣) دفن في الشونيزي (٣٠) ، وعبدالصمد بن علي (ت ١٨٥) دفن في باب البردان (٤٥) ، وعلي بن المهدي دفن بسستانه بعيساباذ (٥٥) •

<sup>(</sup>١٥) الطبرى ٣٣١/٣ .

٠ ٤٧/١١ الخطيب ١١/٧١ .

<sup>(</sup>٥٣) الخطيب ٨/٢٣ .

<sup>(</sup>٥٤) الخطيب ١١/٣٧ .

٠ ٥٤/١٢ الخطيب ١١/٥٥)

ودفن محمد بن ابراهيم الامام (ت ١٨٥) في مقبرة العباسة (٥٦) وكانت قرب سوق السلاح (٥١) وقد سميت باسم العباسة بنت المهدي (٥٨) ، أما مقبرة الخيزران فهي من أشهر المقابر في الجانب الشرقي ، وقد سميت باسم زوجة المهدي .

ويلاحظ أن عدداً من النساء العباسيات سميت باسمهن أيضاً قصور وأماكن ، وخاصة بنات المهدي وزوجاته : فأسماء بنت المهدي كان اسمها يطلق على قصر وعلى طاق صارت له شهرة فسميت المحلة به ، والعباسة بنت المهدي سميت باسمها مقبرة وسويقة ودار في المخرسم ، وأم جعفر سميت بها بستان وقطيعة ، كما أن زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر سميت بها قطيعة تقع بين باب خراسان وبين شارع دار الرقيق وقطيعة أخرى أسفل مدينة السلام (٥٩) .

ومن المنشآت المشهورة المسماة بأسماء النساء العباسيات قصر أم حبيب ابنة الرشيد المتوفاة سنة ٢٦٧ (١٠٠) ، وكان قصرها تسكنه النساء العباسيات (١٦٠) ، وسكنه المستعين في بعض المدة التي كان يقاتل فيها المعتز (٦٢) .

ويلاحظ أن بعض النساء العباسيات كانت لهن شهرة ، فكانت البانوقة من الشخصيات البارزة ، واشتهرت علكية بنت المهدي في الاوساط الفنائية ، كما أن لزبيدة زوجة هارون الرشيد وأم الخليفة الأمين شهرة معروفة ، ولم

٠ ٣٨٥/١ الخطيب ١/٥٦٥ .

<sup>(</sup>٥٧) الفهرست لابن النديم ٩١ طبعة تجددي .

<sup>(</sup>٥٨) الخطيب ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٥٩) الخطيب ١/٩٨.

<sup>(</sup>٦٠) الطبري ٣/١٦٣٤ ، ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٦١) الوزراء للصابي ٢٤ .

<sup>(</sup>٦٢) الطبري ٣/١٦٢٤ .

تشتهر في التاريخ العباسي أية من السيدات العباسيات أكما اشتهرت هذه السيدات ٠

ويلاحظ أن عدداً من الخلفاء العباسيين الأولين تزوجوا سيدات مسن الأسرة العباسية ، فقد تزوج المهدي ريطة بنت أبي العباس السفاح ، وتزوج الرشيد زبيدة بنت جعفر بن ابي جعفر، وأم محمد بنت صالح المسكين، والعباسة ابنة سليمان بن جعفر (٦٣) ، وتزوج المأمون أم عيسى ابنة الهادي (٦٤) ، أما بعد هذا التاريخ فلم تذكر المصادر زيجة الا المستعين الذي تزوج العباسة ثم عائشة البنتى الواثق (٦٥) .

ان انتقال مقام الخلافة الى سامراء كان له تأثير على أوضاع الأسرة العباسية ومكانتها في بغداد ، اذ لابد أنه انتقل مع الخليفة أهل بيت وربما عدد من أفراد الأسرة العباسية ، وقد أدرك أهل بغداد بهذا الانتقال أن ازدهارها لايتوقف على مقام الخلافة العباسية فيها ، مما أضعف مكانة الأسرة فيها .

ولما عادت الخلافة العباسية الى بغداد ، اتخذ الخلفاء مقامهم في الجانب الشرقي ، وتابعوا عنايتهم بأفراد الأسرة فكان المعتضد يفر ق «على من في قصر الرصافة من الحرم المحتاجات من قيمة مائتي درهم محدداً في كل يسوم خمسة عشر ديناراً ، ويجري على أولاد المتوكل وأولادهم وعلى أولاد الواثق والمهتدي بالله والمستعين وسائر أولاد الخلفاء ومن في قصر أم حبيب من جملة خمسمائة دينار في الشهر ، ستة عشر ديناراً وثلثي دينار (٢١٥) ، ويتبين من هذا

<sup>(</sup>٦٣) الطبري ٣/٧٥٧.

<sup>(</sup>٦٤) الطبرى ٣/٨٥٠ .

<sup>(</sup>٦٥) تاريخ الكازروني ١٤٤ .

<sup>(</sup>٦٦) الوزراء للصابي ٢٤ - ٢٥ .

ضآلة المبلغ الذي كان يوزع عليهم مما أدى الى تذمرهم » (٦٧) .

غير انه منذ زمن المكتفي كان مستقر اولاد الخلفاء في دار محمد بس عبدالله بن طاهر (٦٨) ، كما اشترى ابراهيم بن المقتدر دار محمد بن اسحاق بن كنداج بالقرب من دار ابن طاهر وجعلها مستقراً لأولاد الخلفاء (٦٩) ، ومنذ ذلك الحين اصبحت تسمى «الحريم الطاهري» •

غير أن عدداً كبيراً منهم تفرقت أماكن سكناهم في مناطق متعددة من الجانب الغربي (٧٠) •

\* \* \*

٠ ٢٦٧ ، ١٩٥/١ المنتظم ١٩٥/١ ، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٦٨) الاوراقُ للصولي ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٦٩) انظر فصل الحريم الطاهري في هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٧٠) انظر تفاصيل أوفى عن ذلك وعن أحوال الاسرة العباسية في بغداد في العهود المتأخرة مقالنا «الأسرة العباسية في بغداد» المنشور في مجلة سومر م ٣١ ج ١ - ٢ ، ١٩٧٥ ٠

# الفصل الرابع الصحابة والأنصار

#### الصحابة

اختار الخلفاء العباسيون الأوائل رجالا وبوهم اليهم ، وسمت المصادر هؤلاء المقربين «الصحابة» ، وحدث هذا الاختيار منذ زمن الخليفة العباسي الأول ابي العباس السفاح ، فقد ذكر المسعودي أن أبا جعدة بن هبيرة المخزومي «كان أحد وزراء مروان (آخر الخلفاء الامويين) وسماره ، وقد كان لما ظهر أبي العباس انضاف الى جملته وصار في عداد أصحابه وخواصه الذيب اتخذهم (۱) ، وذكر أيضا من أصحاب الخليفة أبي العباس سليمان بن ابي خالد (۲) ، وابراهيم بن مخرمة الكندي (۳) ، وخالد بن صفوان (٤) ، وابا بكر الهذلي (٥) ، وذكر البلاذري أن ابراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندي كان من صحابة أبي العباس وسماره وأنه اختاره لأنه «حسن العلم والحديث » (١)

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣/٢٧٢ (طبعة صادر) .

<sup>(</sup>۲) كذلك ۳/۲۷۲ .

<sup>(</sup>۳) کذلك ۳/۸۷۸ .

<sup>(</sup>٤) كذلك ٣/٥٨٢ .

<sup>(</sup>ه) كذلك ٣/٣٧٠ .

<sup>(</sup>٦) انساب الأشراف ٣/١٦٠ .

وانه كان أبو العباس يقول ان أردنا علم الحجاز وتهامة فعند سعيد بن عمرو ابن الفسيل الانصاري ، وان أردنا علم تميم وعلوم فارس والعجم فعند خالد بن صفوان ، وان أردنا علم الدنيا والاخرة والجن والانس ، فعند أبى بكر الهذلي ، فكان هؤلاء من سماره وحد"اثه » (٧) •

وواضح مما ذكرناه أعلاه أن المسعودي والبلاذري متفقان في أسماء الذين قربهم أبو العباس ، ولم يكن أحد منهم من رجال الجيش أو الادارة ، وانما كانوا جميعا من «العلماء» العرب الذين عرفوا بحسن التحدث والثقافة الواسعة ، وقد نقلت كتب غير قليلة ، ومنها البيان والتبيين ، والحيوان للجاحظ، وعيون الأخبار لابن قتيبة ، والعقد الفريد لابن عبد ربه ، ومروج الذهب للمسعودي ، والبلدان للهمداني ، أقوالا لهؤلاء ، ومناظرات شاركوا فيها تظهر سعة اطلاعهم واهتمامهم بالجوانب الثقافية التي اهتم بها العرب آنذاك ، ولعل هذه الاسماء هي بعض من كان في صحابة ابي العباس ، وان آخرين كانوا أيضا متصلين به لنفس الغرض ،

تكثر الاشارات في الأخبار المتعلقة بأبى جعفر المنصور والمهدي الى «الصحابة» كجماعة متميزة من المتصلين بالخليفة والمقربين اليه ، فيروى الطبري عن الهيثم بن عدي عن ابن عيّاش أنه لما تتابعت الاحداث على ابى جعفر اثر ثورة محمد النفس الزكية «أمر باحضار القواد والصحابة وأهل بيته ، وأمر حماداً التركي باسراج الخيل »(١) ، ولما كتب عيسى بن موسى كتاب تنازله عن ولاية العهد «شهد على عيسي بن موسى باقراره بما في هذا الشرط أربعمائة وثلاثون من بني هاشم والموالي والصحابة من قريش والوزراء والكتيّاب والقضاة » (٩) •

<sup>·</sup> ١٦٠/٣ کذلك ٢١)

<sup>(</sup>٨) الطبري ٣/٣٠٠ .

<sup>(</sup>٩) كذلك ٣/٧٧ .

وعندما طغت مكانة الموالي عند المهدي وصاروا يشنعون على وزيره أبي عبيدالله ، اختار هذا أربعة رجال من قبائل شتى من أهل الأدب والعلم ، فضمهم الى المهدي ، فكانوا في صحابته ، فلم يكونو يدعون الموالي يتخلون به »(١٠) .

يتبين من هذه النصوص مكانة الصحابة ، فقد وضعوا في أحدها بعد القواد وقبل أهل بيت الخليفة (١١) ، ووضعوا في نص آخر بعد بني هاشم والموالي ، وقبل الوزراء والكتاب (١٣) ، وفي نص آخر وضعوا قبل الموالي (١٤) ، وكل هذا يظهر مكانتهم المتميزة ، كما أن أحد النصوص يشير الى تميزهم عن الموالي ومنافستهم لهم (١٥) .

يظهر نص أورده البلاذري أن الصحابة كانوا يدخلون قصر الخليفة بحرية ، فيروى عن سلام الأبرش ان المنصور «أرق ذات ليلة فقال للريبع انظر من في الدار من الصحابة ، فأدخله الا ان يكون عبدالله بن عيّاش»(١٦)٠

ذكر اليعقوبي أن الصحابة كانوا من سائر قبائل العرب: من قريش والانصار وربيعة ويمن (١٧) ، وذكر الخطيب منهم أبا بكر الهذلي ، ومحمد ابن يزيد ، وشبتة بن عقال ، وحنظلة بن عقال ، وعبدالله بن عياش ، وعبدالله ابن الربيع الحارثي ، وابن ابي سعلى ، وأبا دلامة (١٨) .

<sup>(</sup>۱۰) كذلك ٣/٨٨٤ ٠

<sup>(</sup>۱۱) كذلك ٣/٠٣٤ .

<sup>(</sup>۱۲) كذلك ٣/٧٧٤ .

٠ ٧٧٠ ، ٤٧٧/٣ كذلك ١٣)

<sup>(</sup>۱٤) كذلك ٣/٠٧٧ .

<sup>(</sup>١٥) كذلك ٣/٨٨٨ .

<sup>(</sup>١٦) انساب الأشراف ٣/٢١٠٠ .

<sup>(</sup>١٧) البلدان ٢٤١ .

<sup>(</sup>١٨) الخطيب ١/٢٨ .

نقل الطبري عن معن بن زائدة أن الصحابة في زمن ابي جعفر كان يبلغ عددهم سبعمائة رجل (١٩) ، وذكر في ثنايا بعض الأخبار اسماء عدد منهم. وممن ذكرهم: معن بن زائدة الشيباني (٢٠) ، وقحطبة بن غدانة الجشمي (٢١) ، وأبو بكر الهذلي (٢٢) ، وأبن عياش المنتوف (٣٢) ، وأحمد بن ابراهيم ابن اسماعيل (٢٤) ، وذكر الخطيب من صحابة المنصور عبدالله بن زكريا الفهري (٢٥) ، وعيسى بن ابى الورد (٢٦) .

جعل المنصور للمهدي صحابة خاصة من أهل بيته فيذكر الطبري أنه في سنة ١٥١ «في هذه السنة قدم على المنصور ابنه المهدي من خراسان ، وذلك في شو"ال منها ، فوفد اليه للقائه وتهنئة المنصور بمقدمه عامة أهل بيته من كان منهم بالشام والكوفة والبصرة وغيرها ، فأجازهم وكساهم وحملهم ، وفعل مثل ذلك بهم المنصور وجعل لابنه المهدي صحابة منهم ، واجرى لكل رجل منهم خمسمائة درهم » (٢٧) .

والراجح أن هؤلاء الصحابة هم الذين كو "نوا «الخاصة» الذين ذكروا في الأخبار منذ زمن ابي العباس السفاح فقد ذكر البلاذري أن أبا العباس خطب عندما بويع في الكوفة وجاء في خطبته « ولأكرمن " الخاصة ما أمنتهم على العامة » (٢٨) ، ولما توفي السفاح خطب داوود بن على وقال في خطبت ه

<sup>(</sup>١٩) الطبري ١٩٥/٣ .

<sup>(</sup>۲۰) كذلك ٣/٥/٣ .

<sup>(</sup>۲۱) كذلك ۴/۷۲۶.

<sup>(</sup>۲۲) كذلك ٣/٢٣٤ .

<sup>(</sup>۲۳) کذلك ٣/٢٣٦ .

<sup>(</sup>۲٤) كذلك ٣/٠٤١ .

<sup>(</sup>٢٥) الخطيب ١٠/٥١ .

<sup>(</sup>٢٦) الخطيب ١٠١/٨ .

<sup>(</sup>۲۷) الطبري ٣/٥٢٥ .

<sup>(</sup>٢٨) انساب الاشراف ١٤١/٣ وانظر نهج البلاغة ١٥٧/٧.

« وأمتع به الخاصة والعامة » (۲۹) ، وقد كثر استعمال « الخاصة » ، واختفى استعمال « الصحابة » بعد المهدي ، فيذكر الطبري ان المهدي لما حمل عيسى بن موسى على التنازل عن ولاية العهد كان محمد بايعه «من حضر من اصحابه ووجوه القواد وشيعته ثم نزل المهدي فصار الى منزله ووكل ببيعته من بقي من الخاصة والعامة خاله يزيد بن منصور » (۳۰) وأن موسى الهادي لما ورد عليه خلع أهل فخ خلا ليلة يكتب كتابا بخطه ، فاغتم بخلوته مواليه وخاصته (۳۱)، ولما مات هارون الرشيد وقف الامين «وبايعه جلة أهل بيته وخاصته ومواليه وقواده ، ووكل ببيعته على من بقى منهم عم ابيه سليمان بن ابي جعفر فبايعهم، وأمر السندي بمبايعة جميع الناس من القواد وسائر الجند » (۳۲) ، كما كتب ومواليه وخاصته وعمد البيعة على من قبلك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيت ومواليه وخاصته وعامته » (۳۳) ، وكتب الى المأمون «وخذ البيعة عمن قبلك من قوادك وجندك وخاصتك وعامتك » (۳۳) ،

ذكرنا قول الطبري أن المنصور «جعل لابنه المهدي صحابة منهم ، وأجرى لكل رجل منهم خمسمائة درهم» (٥٥٠) ، ومع أن الطبري لم يوضع فيما اذا كان هذا الرزق يدفع شهرياً أم سنوياً ، الا انه عند مقارنته بما كان يدفع للجند ، وملاحظة مكانة الصحابة ، فالراجح ان هذا المبلغ كان ما يدفع في الشهر ، وكان دفعه منتظماً ، ومسجلاً في الديوان ، وأنه المقدار الذي يدفع لكافة الصحابة ، اذ توجد اشارات الى أن الرزق يثبت في الديوان فيروي البلاذري ان المنصور كان يمقت الغناء فقال عن المغني « ولا اجرى عليه

<sup>(</sup>۲۹) انساب الاشراف ۱۸۷/۳ .

<sup>(</sup>٣٠) الطبري ٣/٣٧٤ .

<sup>(</sup>۳۱) كذلك ٣/٧٥٠ .

<sup>(</sup>۳۲) كذلك ٣/٧٥٥ .

<sup>(</sup>۳۳) كذلك ٣/٨٢٧ .

<sup>(</sup>۳٤) كذلك ٣/٧٢٧ .

<sup>(</sup>۵۳) الطبري ۳/۵۲۳ .

## رزقاً يثبت في الديوان (٣٦) .

وعندما بني ابو جعفر المنصور مدينته ، أقطع للصحابة قطيعة في خارجها وعلى الطرف الجنوبي منها على الصراة ، فذكر اليعقوبي «وعلى الصراة قطيعة الصحابة وكانوا من سائر قبائل العرب من قريش والأنصار وربيعة ويمن ، وهناك دار عياش المنتوف وغيره» (٣٧) ، ونقل الخطيب عن محمد بن خلف « ودور الصحابة منهم أبو بكر الهذلي وله مسجد ودرب ، ومحمد بن يزيد ، وشبة بن عقال ، وحنظلة بن عقال ولهم درب ينسب الى الاستخراجي اليوم ، ولعبدالله بن عيّاش دار على شاطىء الصراة ، ولعبدالله بن الربيع الحارثي دار في دور الصحابة ، ولابي سعلى الشاعر ، ولابسي دلامة زيد بن جون اقطاع» (۳۸) ؛ وروى بسند عن سليمان بن ابي شيخ «كان ابو جعفر المنصور أمر بدور من دور الصحابة ان تهدم او تقبض ، وفيها دار لابي دلامة» (٣٩) ؛ وذكر البلاذري سبب هذا الهدم اذ قال « مر المنصور في بعض السكك وكانت مضيقة بالبناء ، فأمر بهدم ما ضيقت به من ذلك البناء ، وبلغ الهدم دار ابى دلامة » (٤٠) ؛ يتبين من كلام اليعقوبي والخطيب أن قطيعة الصحابة ودورهم كانت على الصراة (٤١) ، ويذكر الخطيب انها عند القنطرة العتيقة (٢٤) ، ويتبين من كلام الخطيب ان هذه القطيعة ، وهو لا يسميها قطيعة وانما يقول «دور الصحابة» ، كان فيها مسجد لأبي بكر الهذلي، ودروب

<sup>·</sup> ٢٦١/٣ انساب الاشراف ٣/١/٢ .

<sup>(</sup>٣٧) البلدان ٢٤١ .

<sup>(</sup>۳۷) البلدان ۲۶۱ .

<sup>(</sup>٣٨) الخطيب ١/٢٨ .

<sup>(</sup>۳۹) كذلك ١/٧٨ .

<sup>(</sup>٠٤) انساب الأشراف ٣/١١٢ .

<sup>(</sup>١١) انظر عن موقعها على شط الصراة : الخطيب ١٥/١٠ .

<sup>(</sup>٤٢) الخطيب ٧/١٣٠ ، ١١/ ٢١٥ .

لكل من أبى بكر الهذلي ، وشبّة وحنظلة ابنى عقيّال ، وقد ذكر ابن الفقيــه مسجد ابى بكر الهذلي في شارع الصحابة (٤٣) .

وذكر الخطيب في مواضع اخرى من كتابه دور الصحابة ، وكان محمد اقطع فيها مع الصحابة عبدالله بن عياش (٤٤) ، وعبدالله بن عياش (٤٤) وأنه كان ممن يسكن فيها خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم (٤٦) .

وذكر الخطيب ايضاً مسجد الصحابة ، وممن كان يقرىء فيه عمرو بن الصباح أبو حفص الضرير (٤٧) ، والحسن بن المبارك الانماطي (٤٨) .

ويذكر الخطيب أن «عيسى بن أبى الورد الذي نسبت اليه سـويقة أبى الورد كان من صحابة المنصور »(٤٩) ، ومن المعلوم أن هذه السويقة كانت بالقرب من دور الصحابة ، ولعلها افردت لسعة حجمها ولكونها اصبحت سوقاً •

لم تذكر المصادر موقع خطط صحابة المهدي ، غير ان الراجح انهم اسكنوا الرصافة التي بنيت للمنصور ، خاصة وان هؤلاء الصحابة وضعهم المنصور للمهدي بعد عودته من الري ، أي بعد اكتمال توزيع خطط الجانب الغربي .

ومما يجدر ذكره ان بعض أصحاب المراكز كانت لهم صحابة خاصة ، فيروى الطبري ان يعقوب وزير المهدي «ضم اليه من متفقهة البصرة وأهل

<sup>(</sup>٢٣) بغداد مدينة السلام ٥٤

<sup>(</sup>٤٤) الخطيب ١٠/٥٠ .

٠١٥/١٠ الخطيب ١٥/١٠ .

<sup>(</sup>٢٦) الخطيب ١٩٦٨ .

<sup>(</sup>٤٧) كذلك ١٢/٥٠٢ .

<sup>.</sup> ٤٣٠/٧ كذلك (٤٨)

<sup>(</sup>٤٩) كذلك ١٠١/٨ وانظر المنتظم ٥/٢١ .

الكوفة وأهل الشام عدداً كبيراً ، وجعل رئيس البصريدين والقائم بأمرهم اسماعيل بن علية الاسدي ومحمد بن ميمون العنبري ، وجعل رئيس أهل الكوفة وأهل الشام عبد الاعلى بن موسى الحلبي» (٥٠٠) •

#### الأنصيار

ذكر الطبري أن الخليفة المهدي ذهب في سنة ١٦٠ الى الحجاز «وأمر أيام مقامه بالمدينة باثبات خمسمائة رجل من الأنصار ليكونوا معه حرساً له بالعراق وأنصاراً ، وأجرى عليهم أرزاقاً سوى اعطياتهم ، وأقطعهم عند قدومهم معه قطيعة تعرف بهم»(٥١) ، ويلاحظ أن المهدي نقل ديوان العباسيين من الاردن الى الحجاز (٢٥) ، وبذا قوسى العباسيين في الحجاز ، والحجازيين بغهداد ،

وذكر الخطيب عن محمد بن عرفة الأزدي «واما قطيعة الأنصار فان المهدي أقدمهم ليكثر بهم أنصاره ويتيمن بهم ، فأقطعهم هذه القطيعة ، وكانت منازل البرامكة بالقرب منهم  $(^{0})$  و ان هذا النص ورد ضمن الكلام عن اقطاعات الجانب الغربي ، غير أنه في كلامه عن الانهار يقول «ويمر نهر موسى أيضا الى قنطرة الأنصار فيحمل منه هناك ثلاثة أنهار : يصب أحدها في حوض الأنصار ، والثاني في حوض هيلانة ، والثالث في حوض داوود  $(^{0})$  ويدل هذا على ان القطيعة كانت في الجانب الشرقي •

ذكر الخطيب ربض الأنصار في ثلاثة مواضع من كتابه ، حيث ذكر أن ممن كان يسكنه سعيد بن عبدالحميد بن جعفر الحكمي(٥٥) ، وطلحة بن يحيى

<sup>(</sup>٥٠) الطبري ٣/٨٧/ .

<sup>(</sup>١٥) الطبرى ٣/٤٨٤ .

<sup>(</sup>٥٢) الطبرى ٣/٣٢٥ .

<sup>(</sup>۵۳) الخطيب ١/٨٨ - ٩ .

<sup>(</sup>٥٥) الخطيب ٩/١٢٤ - ١٢٦ .

الزرقي (٥٦) ، وعمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ (٥٧) ٠

وذكر أيضاً درب الأنصار وممن نزله موسى بن محمد الاوسي (٥٨) كما ذكر محلة الأنصار ، وكان ينزلها أبو اليسر الأنصاري (٥٩) ، وذكر قنطرة الانصار ، وكان يسكن عندها محمود الظفري (٦٠) .

وكان للانصار مسجد ذكر الخطيب من أئمته عصمة بن محمد بن فضالة الخزرجي (٦١) ، وفيه صلى موسى بن اسحق الأنصاري على ابراهيم الوكيعي (ت ٢٨٩ هـ) (٦٢) •

كُما كانت للأنصار مقبرة ذكر الخطيب ممن دفن فيها جعفر بن عيسى الحسني ت ٢١٩ (٦٤) ، ومحمد بن اسحق الزرقي ت ٢٦٦ (٦٤) ، وكان للانصار نقباء، ذكر الخطيب منهم محمد بن اسحق بن ابراهيم (٦٥) ،

<sup>(</sup>٥٦) كذلك ٩/٨١٣ .

٠ ١٩٢/١٢ كذلك ١٩٢/١٢

٠ ٢٠/٣ كذلك ٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٥٩) كذلك ٦/٦١ .

٠٩٢/١٣ كذلك ١٩٠/١٣ .

<sup>(</sup>٦١) ابن سعد ٧ - ٢/٧٥ الخطيب ١٢/٢٨٦ ·

<sup>(</sup>٦٢) الخطيب ٦ ، ١٢ .

٠ ١٦٢/٧ كذلك ١٦٢/٧ .

٠ ٢٦٠/١ كذلك ١١/٠٢٦ .

<sup>(</sup>٦٥) كذلك ١/٣٦٦ وانظر المنتظم ٧/٥٨٠

# الفعل الغامس

## الموالي

كان الموالي من الكتل العليا المرتبطة بالخلافة ، وقد وصفوا في كثير من النصوص مع البيت العباسي والقواد والصحابة والخاصة .

فلما تتابعت الأحداث على المنصور ابان ثورة محمد النفس الزكية «أمر باحضار القواد والموالي والصحابة وأهل بيته» (١) ؛ وفي كتاب خلع عيسى بن موسى عن ولاية العهد «أشهد عليه باعترافه بما في هذا الشرط أربعمائة وثلاثون من بني هاشم ومن الموالي والصحابة من قريش ، والوزراء والكتتاب (٢) ، ولما جددت البيعة للمهدي «قرئت على بيت المنصور والقواد والموالي» ؛ وعندما ثار العلويون في فخ أيد القائد العباسي «من وافى في تلك السنة من شيعة ولد العباس ومواليهم وقوادهم »(٤) ،

وعندما ولي الأمين الخلافة كتب الى صالح بن الرشيد « خذ البيعة على من قبلك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته ومواليه وخاصته وعامته لمحمد الأمين »(٥) ٠

<sup>(</sup>۱) الطبري ٣/٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) كذلك ١٣/٢٧ .

<sup>(</sup>٣) كذلك ٣/٨٨٤ .

<sup>(</sup>٤) كذلك ٣/٧٥٥ .

<sup>(</sup>ه) كذلك ٢/٨٧٧ .

ولما نقم أهل بغداد على المأمون اقامته بمرو «سألوا المأمون الخروج الى بغداد ، فان بني هاشم والموالي والقواد والجند لواؤك وعزتك »(٦) •

ذ كر الموالي في بعض النصوص مع بني العباس ، وفي بعضها مع الخاصة ، وفي بعضها مع القواد ، فذكر الطبري أن اللأمون «كتب الى بني العباس والموالي يعلمهم موت علي بن عيسى» (٧) ، ولما ورد على موسى الهادي خلع العلويين في فخ « خلا ليلة يكتب كتاباً بخطه ، فاغتم بخلوت مواليه وخاصته» (٨) ، ولما توفي المهدي اجتمع الموالي والقواد «الى ابنه هارون وقالوا ان علم الجند بوفاة المهدي لم نأمن الشغب» (٩) ، ولما عزم الهادي على خلع الرشيد «حمله عليه جماعة من مواليه وقواده» (١٠) ،

ان الموالي وضعوا في عدد من هذه النصوص بعد البيت العباسي وقبل القواد (١١٠) ، غير انهم وضعوا في نصوص أخرى بعد القواد (١٢٠) وذكر الجاحظ ان الموالي احد الاقسام الخمسة من جند الخلافة العباسية في زمنه (١٣٠) .

كان المنصور يستخدم الموالي في الخدمة في بيته وقال «ولكن لأيدخل قصري عربي يخدم خدمي» (١٤) ، ويقول المسعودي ان المنصور «كان أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه (في أعماله) وصرفهم في مهماته ، وقدمهم على العرب ، فامتثل ذلك الخلفاء من بعده من ولده» (١٥) ، ويقول الجاحظ «كان

<sup>(</sup>٦) كذلك ٢/١٠٢٧ .

<sup>·</sup> ١٠٣٠/٣ الطبرى (V)

<sup>(</sup>A) كذلك ٣/٧٢٥ ·

<sup>(</sup>٩) كذلك ٣/٢٥٥ .

<sup>(</sup>۱.) كذلك ١٢/٥٧٥ .

<sup>(</sup>۱۱) كذلك ٢/٢٧ ، ٧٥٥ ، ٨٦٧ ، ١٠٢٧ . ١٠٣٠ .

<sup>(</sup>۱۲) كذلك ٣/٠٧٤ ، ٨٨٨ .

<sup>(</sup>١٣) مناقب الاتراك ٩ .

<sup>(</sup>١٤) الطبري ٣/١٤) .

<sup>(</sup>١٥) مروج الذهب ٣/٣٣٣ .

المنصور ومحمد بن علي وعلي بن عبدالله يخصون مواليهم بالمواكله والبسط والايناس ٥٠ ويوصون بحفظهم أكابر أولادهم ، ويجعلون لكثير من موتاهم الصلاة على جنائزهم » (١٦) .

ازدادت مكانة الموالي رفعة في زمن محمد المهدي لدرجة أثارت بعض التذمر ، فيروى اسحق الموصلي «قال عبدالصمد بن علي: قلت للمهدي يا أمير المؤمنين انا اهل بيت قد شربت قلوبنا حب موالينا وتقديمهم ، وانك قد صنعت من ذلك ما فرطت فيه ، قد وليتهم أمورك كلها ، وخصصتهم في ليلك ونهارك ، ولابد من تغيير قلوب جندك وقوادك من أهل خراسان ، قال يا أبا محمد: ان الموالي يستحقون ذلك ، ليس احد يجتمع لي فيه أن اجلس للعامة فادعو به فارفعه حتى تحك ركبته ركبتي ، ثم يقوم من ذلك المجلس فاستكفيه سياسة دابتي فيكفيها لايرفع نفسه عن ذلك الا موالي هؤلاء »(١٧) .

وذكر الطبري «ان الموالي كانوا يشنعون على ابي عبيدالله (وزير المهدي) عند المهدي ويسعون عليه عنده • • الموالي تتخلى بالمهدي فيبلغونه عن ابي عبيدالله ويحرضونه عليه • فلما رأى ابو عبيدالله غلبة الموالي على المهدي وخلوتهم به ، نظر الى أربعة رجال من قبائل شتى من أهل الادب والعلم فضمهم الى المهدي ، فكانوا في صحابته ، فلم يكونوا يدعون الموالي يتخلون به » (١٨) •

كان الموالي في صدر الاسلام صنفين رئيسين: هما موالي العتاقة وموالي الاسلام ، فاما موالي العتاقة فهم الارقاء المعتقون ، وأما موالي الاسلام فهم الأحرار الذين يعتنقون الاسلام ويرتبطون بعشيرة عربية يوالونها ، فان لم يوالوا عشيرة ، يكون ولاؤهم للسلطان ، والفرق بين الصنفين هو ان موالي الاسلام لهم ترك الولاء متى شاؤوا ، أما موالي العتاقة فليس لهم ذلك ، وفي

<sup>(</sup>١٦) مناقب الاتراك ٢٣ .

<sup>(</sup>١٧) الطبرى ٣/٣٥ .

<sup>(</sup>١٨) الطبري ٣/٨٧) .

كلا الصنفين يرتبط المولى بالعشيرة ، ويحمل اسمها مع كلمة «مولي» تمييزاً له عن الصليبة ، وأبرز مظهر لهذا الارتباط هو العاقلة والارث ، وكان هذا النظام سائداً في الامصار الاسلامية حيث كانت للعشائر مكانة مثبتة ، ومع ان قوة الولاء ضعفت بنمو الحياة الحضرية والسوق ، الا أنها لم تزل تماما ، فيذكر الطبري أنه في سنة ١٣٤ وجه أبو العباس موسى بن كعب الى الهند لقتال منصور بن جمهور «وفرض لثلاثة آلاف رجل من العرب والموالي بالبصرة ، ولألف من بني تميم »(١٩١) ، غير أن هذا الولاء لم يكن واسعاً في بغداد التي لم يكن تنظيمها قائماً على أسس قبلية ، وكانت سلطة الدولة قوية ، فلم يكن موالي العتاقة أو موالي الاسلام حريصين على الارتباط بالقبيلة التي لم يعد لها كيان متميز (٢٠) ،

وقد ذكرت في بغداد ثلاثة أصناف من الموالي:

١ \_ موالي مرتبطون بأفراد معينين :

فيروى ياقوت ان عيسى بن علي كان له في قصره «من حرم أمير المؤمنين ومواليه أربعة آلاف نفس »(٢١) •

ويذكر الطبري أنه في سنة ١٣٤ «ذكر أن خازم بن خزيمة شخص في في السبعمائة الذين ضمهم اليه ابو العباس ، وانتخب من أهل بيته وبني عمه ومواليه ورجال أهل مرو الروذ من قد عرفهم ووثق بهم» (٢٢) ، ولما توفي موسى الهادي تقدم خزيمة بن خازم «فأخذ جعفراً من فراشه ، وكان خزيمة في خمسة آلاف من مواليه معهم السلاح فقال والله لأضربن عنقك أو تخلعها »(٢٣) •

<sup>(</sup>١٩) الطبري ١١/٣ .

<sup>(</sup>٢٠) انظر عن الولاء في الامصار العربية الاولى الفصل الذي كتبته عنهم في كتابي «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة » .

<sup>(</sup>٢١) معجم البلدان ٤/١١٨ .

<sup>(</sup>۲۲) الطبري ۲۹/۳ .

<sup>(</sup>۲۳) كذلك ٣/٣ . ٩٠٣/

ويروي الطبري أن العباس بن عبدالله بن جعفر بن أبى جعفر هــرب له خادم ولجأ الى الأمين ، وحاول اثارة العباس ، فحصلت فتنة ، وأرسل الأمين الى داره جماعة وقفوا حيالها «وصف" العباس غلمانه ومواليه على سور داره ومعهم الترسة والسهام » (٢٤) •

ولعل آخرين من كبار الرجال كان لهم مثل هؤلاء الموالي الذين لم يكونوا خدماً ، وكان أكثرهم من المقاتلة يعيشون مع سادتهم •

#### ٢ \_ موالي مرتبطون بالدولة:

فقد ذكر الطبري ان الفضل بن يحيى اتخذ بخراسان جندا من العجم سماهم العباسية وجعل ولاءهم لهم ، وان عدتهم بلغت خمسمائة ألف رجل ، وانه قدم منهم بغداد عشرون ألف رجل فسموا ببغداد الكرنبية ، وخلف الباقي منهم بخراسان على اسمائهم ودفاترهم (٢٥) ، وقد يكون عدد هـؤلاء مبالغاً فيه ، ولكنه يدل على وجود صنف من الموالي مرتبط بالدولة ، ولكن يصعب تحديده في العراق الذي انشئت فيه بغداد .

#### ٣ \_ موالي مرتبطون بالخليفة:

فقد ذكر الطبري بعض موالي الخلفاء فكان من موالى ابى جعفر المنصور واضح (٢٦) وسويد (٢٧) والربيّان (٢٨) وادريس الشماخ اليمامي (٢٩) والعباس ابن الليث (٣٠) ، وذكر اليعقوبي ان ابا جعفر المنصور «عماله من مواليه عمارة

<sup>(</sup>۲٤) كذلك ٣/١٥٩ .

<sup>(</sup>۲۵) كذلك ٣/٣٢٠.

<sup>(</sup>٢٦) الطبري 4/٢٠٦ .

<sup>(</sup>۲۷) كذلك ۳/۱۶۶ .

<sup>(</sup>۲۸) كذلك ٣/١١١ .

<sup>(</sup>۲۹) كذلك ٣/٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣٠) كذلك ٣/٣ .

ابن حمزة ، ومرزوق ابو الخصيب ، وواضح ، ومنارة ، والعلاء ، ورزين ، وغزوان ، وعطية ، وصاعد والربيع »(٣١) .

ووردت في النصوص اشارات الى مجموعة أفراد هم موالي للخليفة ، فذكر الطبري أن الجند لما شغبت ببغداد بعد مقتل علي بن عيسى قاتلهم عبدالله بن خازم «وسمع محمد (الامين) التكبير والضجيج فأرسل بعض مواليه أن يأتيه بالخبر ، فرجع اليه فأعلمه ان الجند قد اجتمعوا وشغبوا » (٣٢) ٠

ولعل من الموالي من ذكر الطبري أن الأمين «طلب الخصيان واتباعهم وغالى بهم وصيرهم لخلوته في ليله ونهاره وقوام طعامه وشرابه وأمره ونهيمه وفرض لهم فرضاً سماهم الجرادية ، وفرضاً من الحبشان سماهم الغرابية (٣٣) .

ذكر الخطيب «درب الموالي» الذي كان يسكنه ابو الحسين احمد بن علي الانباري (ت ٤٤٨) (٢٥٠) ، وأخوه ابو طاهر محمد بن علي (ت ٤٤٨) (٢٥٠) ، غير انه لم يعين موقع الدرب ، ولم اجد اشارة الى موقعه أو سبب تسميته او تاريخ بدء استيطانه .

وذكر اليعقوبي ان في الرحبة التي تجاه باب الكوفة كانت قطيعة المهاجر بن عمرو صاحب ديوان الصدقات وبازائه قطيعة ياسين صاحب النجائب وخان النجائب ، ودون خان النجائب اصطبل الموالي (٢٦) .

ولعل أبرز الموالي هم الشروية «وهم موالي محمد بن علي بن عبدالله بن العباس «وكانوا بو"ابيه (ابو جعفر) رئيسهم حسن الشروي» وقد اقطع هؤلاء

<sup>(</sup>٣١) تاريخ اليعقوبي ٣/١١٨ .

<sup>(</sup>۳۲) الطبرى ۳/۸۲۷ .

<sup>(</sup>٣٣) كذلك ٣٠/١٥٥

<sup>(</sup>٣٤) الخطيب ٤/٥٢٥ .

<sup>(</sup>۳۰) كذلك ٣/٥٠١ .

<sup>(</sup>٣٦) البلدان ٣٤٣ .

الشروية «دون سويقة عبدالوهاب مما يلي باب الكوفة» (٣٧) •

وذكر اليعقوبي اقطاعات خاصة بأفراد من الشروية ، منها قطيعة ايوب ابن عيسى الشروي بين باب الكوفة والقنطرة العتيقة (٣٨) ، وقطيعة أبى يزيد الشروي مولى محمد بن علي وأصحابه ، وهي بين باب الكوفة وباب الشام (٣٩) ولعلها هي التي ذكرها الخطيب وقال عنها «دار ابى يزيد الشروي مولى علي ابن عبدالله بن عباس »(٤٠) •

وذكر اليعقوبي اقطاعات خاصة بأفراد من الشروية ، منها قطيعة ايوب يزيد الشروي (٤١) ، ولم ينص اليعقوبي على أن بشراً شروي ، غير أن الطبري نص على « بشر بن ميمون الشروي » (٤٢) •

وذكر الخطيب أيضاً «قطيعة اسحاق الأزرق الشروي من ثقات المنصور وقال: انها تتصل بسويقة أبى الورد» ( $^{(27)}$ ) ، وقال ياقوت انها «قرب الكرخ عن يمين سويقة أبى الورد» ( $^{(23)}$ ) • أما اليعقوبي فلم يذكر اسحق الأزرق ، ولكنه ذكر «قطيعة اسحق بن عيسى بن علي وقصوره شارعة على الصراة العظمى من الجانب الشرقي ، والطريق الاعظم بين الدور والصراة » ( $^{(33)}$ ) •

وذكر الخطيب «قصر وضاّح الشروي مولى المنصور »(٤٦) ، أما اليعقوبي فذكر « ربض وضاّح مولى أمير المؤمنين المعروف بقصر وضاّح

<sup>(</sup>۳۷) البلدان ۲۶۳ .

<sup>(</sup>۳۸) کذلك ه ۲٤ ·

<sup>(</sup>۳۹) كذلك ۲٤٧ .

<sup>(</sup>٠٤) الخطيب ١/٧٨ .

<sup>(</sup>١١) البلدان ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤٢) الطبري ٣/٤٧٢ .

<sup>(</sup>۲۶) الخطيب ١/٧٨ ٠

<sup>(</sup>٤٤) معجم البلدان ٣/١٠٩

<sup>(</sup>٥٤) البلدأن ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢٦) الخطيب ١/٩٨ ، وانظر ١/١٨ .

صاحب خزانة السلاح » (٤٧) •

ذكر اليعقوبي عدداً ممن أقطعهم المنصور ، وأشار الى أنهم كانوا مواليه :

- ١ ـ أبو العنبر مولى المنصور وقطيعته تتصل بقطيعة المسيب مما يلي القبلة ،
   وهي قرب باب الكوفة وبقربها قطيعة الصحابة (٤٨) .
- حليعة أبى السري "الشامي مولى المنصور ، وهي بين قطيعة عيسى بن علي والطاق المعقود عليه باب المحو "ل (٤٩) .
- س \_ قطيعة سليم مولى أمير المؤمنين ، وهي تقع على الشارع الأعظم «قبل أن تصل الى القنطرة العتيقة وأنت مقبل من باب الكوفة» وهي متصلة بقطيعة أيوب بن عيسى الشروي (٥٠) •
- عند مأخذ نهر الدجاج من المؤمنين ، وهي عند مأخذ نهر الدجاج من كرخايا (١٥) •
- ربض القس مولى المنصور ، وبستان القس المعروف به ، وهي بين باب الكوفة وباب الشام (۲۰) ، وذكر الخطيب نقلاً عن وكيع « بستان القس كان ثم عند بناء بغداد »(۲۰) .
- ٦ ـ قطيعة واضح مولى أمير المؤمنين وولده وهي قرب شارع باب
   الانسار (٥٤) •

<sup>(</sup>٧٤) البلدان ٥٤٧.

<sup>(</sup>٨٤) اللدان ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤٩) كذلك ٢٤٤ .

<sup>.</sup> ۲٤٥ كذلك (٥٠)

<sup>(</sup>١٥) كذلك ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲۵) کذلك ۲٤٧ .

<sup>(</sup>٥٣) الخطيب ١/٨٥.

<sup>(</sup>١٥٤) كذلك ١/٨٩.

## الفصل السادس

## بفداد العربية العرب وسيادة الثقافة العربية

عندما وضع ابو جعفر المنصور تخطيط بغداد وبدأ بناءها أمر «أن يسموا كل درب باسم القائد النازل فيه أو الرجل النبيه الذي ينزله أو أهل البلد الذي يسكنونه » (١) ، وقد امتد هذا الى عدد من المناطق التي نمت بعد بناء بغداد ، فعندما نقلت الأسواق من المدينة المدورة الى الكرخ وأصبحت قطيعة الربيع من أهم مراكز الحركة التجارية كان «في ظهر قطيعة الربيع منازل التجار وأخلاط الناس من كل بلد ، يُعثر كف كل درب بأهله ، وكل سكة بمن ينزلها » (٢) ، ويمكن القول بأن هذا المبدأ في تسمية الدروب سرى على القطائع والارباض ، فأسماؤها مؤشيّر معتمد على سكانها الأولين ،

ويتبين من دراسة أسماء المعالم الخططية ببغداد ، ان التنظيم السكاني لم يقم على أسس قبلية ، فلم يرد في بغداد الا ثلاثة دروب مسماة بأسماء العشائر العربية هي دربالأنصار، ودرب خزاعة، ودرب الأعراب ، فاما الانصار فقد تحدثنا عنهم في الفصل الذي خصصناه لهم وللصحابة .

وأما درب خزاعة فقد ذكره الخطيب عندما تحدث عن أحد سكنته ،

<sup>(</sup>١) البلدان ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) كذلك .

وهو ابو بكر المطيري (ت ٣٣٥)(٢) ؛ ولم تشر المصادر الأخرى الى هذا الدرب أو موقعه ، علماً بأن خزاعة من العشائر التي أصلها في الحجاز واستوطن رجالها في الكوفة وخراسان وكان لكثير منهم مواقف معارضة اللامويين ، ومنهم أيضا عدد من كبار رجال الدعوة العباسية في خراسان ، ولكن لم يذكر أحد منهم في بغداد بعد تأسيسها •

وذكر الخطيب درب الأعراب ، وممن سكنه محمله بن أحمد الحكيمي البلخي الأصل (ت٣٣٦)(٤) ، ومحمد بن عبدالنور الخزاز الكوفي (ت٣٧٦)(٥) وموسى بن نصر وابراهيم بن علي بن ابراهيم (٦) ، وذكر ممن نزله أيضا أحمد بن عيسى الرازي ، وقال انه نزل « بالجانب الشرقي في درب الأعراب ناحية قنطرة البردان (7) ، وبذلك لا يكون من دروب الجانب الغربي (7) ، وبذلك لا يكون من دروب الجانب الغربي (7) ، وبذلك من عرب الجزيرة (7)

والواقع أن المؤلفات الاولى في الانساب وأهمها كتب ابن الكلبي، ومحمد ابن حبيب، ومصعب الزبيري، والبلاذري، وابن دريد، فيها تفاصيل واسعة، ولكنها لم تذكر أية قبيلة أو عشيرة عربية استوطنت بمجموعها في بغداد، أو اسم رقعة سكنية مسماة بهم، علما بأن هؤلاء المؤلفين أقاموا في بغداد وكانت لهم معرفة واسعة بأحوالها، وليس من المعقول أن يتعمدوا اغفال ذكرها لو وجدت في حين أنهم قدموا تفاصيل عن العشائر التي استوطنت الكوفة والبصرة والمدينة ومكة، وعددا من المراكز الاخرى، وأنهم كانوا معنيين بتدوين أخبار العرب، فضلا عن أن الخلفاء العباسيين الأوائل أظهروا تقديرا

<sup>(</sup>٣) الخطيب ٢/١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ١/٨٢١ .

<sup>(</sup>ه) كذلك ٢/٣٣/٠

<sup>(</sup>٦) كذلك ١٣/٧٥٠

<sup>·</sup> ٣٠٩/٤ كذلك ٤/٧)

للعرب وحضارتهم ، ولابد أنه كان يسرشهم تدوين ما يتصل باخبار العرب في بغداد ، علما بان هؤلاء النسابين ذكروا عددا غير قليل من رجالات العرب فيها ممن عملوا في الادارة أو كانت لهم مكانة مرموقة فيها .

وذكرت المصادر خططاً في الجانب الغربي منسوبة الى المدن العربية في العراق ، وهي واسط ، والبصرة ، والكوفة ، والأنبار ، ولم تذكر خططاً مسماة باسم غير هذه المدن من العراق أو شبه جزيرة العرب ، خلا دمشق، وصحار واليمامة •

فأما واسط فقد كان لأهلها مكان يمر به نهر كرخايا بعد الدر"ابات وقبل أن يتفرع منه نهر البز"ازين (<sup>(())</sup> ؛ وذكر الخطيب أن هذا النهر يقع عليه درب أبى زيد الذي فيه مسجد أبى الحسن الكرخي (ت (٣٤٠) •

وكان للواسطيين مسجد ذكر الخطيب انه دفن فيه عبدالله بن صالح البخاري (ت ٣٠٥) (١٠) •

وفي محلة للواسطيين حد"ث احمد بن عبدالرحمن السقطي (ت ٢٩٥) (١١).
اما البصريون فقد ذكر الخطيب ان لهم بدرب الزعفراني مسجداً كان يسكن حذاءه محمد بن الحسن بن محمد بن سعدون (١٢).

اما الكوفة فان لاهلها درباً مسمى بهم على نهر كرخايا ذكر الخطيب ان فيه منزل احمد بن محمد بن الحسن الفقيه صاحب ابى ثور (ت ٢٨٥) (١٣٠) وذكر اليعقوبي عند كلامه عن القطائع من شارع طريق الانسار « فأول

<sup>(</sup>٨) سهراب ١٣٣ الخطيب ١١١٣/١.

<sup>(</sup>٩) الخطيب ١٠/٥٥٨ وانظر محمد بن عبدالملك الهمداني: تكملة الطبري ٢٠٢

<sup>(</sup>١٠) الخطيب ١٩/٢٨١ .

<sup>(</sup>۱۱) كذلك ٤/١٤ .

<sup>.</sup> ٢٥٥/٢ كذلك ٢/٥٥٢

<sup>(</sup>١٣) كذلك ٤/٥/٤ .

القطائع قطيعة واضح مولى أمير المؤمنين وولده ، ودرب ايــوب بن المغــيرة الفزاري بالكوفة ، والدرب يعرف بدرب الكوفيين »(١٤) ا

ولم أجد في الكتب ذكرا لأيوب بن المغيرة الفزاري ، كما انه لاتوجد اشارة في الكتب الى هذا الدرب الذي يقع بعيدا عن موقع الدرب الذي ذكره الخطب •

أما الأنباريون فقد خصهم المنصور برقعة من الأرض تقع في الأطراف الجنوبية من المدينة المدورة ، بينها وبين الصراة ، وبالقرب من دور الصحابة واقطاعات العباسيين ، وقد ذكر اليعقوبي اقطاع الأنباريين كتاب الخراج ومسجدهم (١٥) ، وذكر الخطيب أن هذا المسجد كان عند بركة زلزل (١٦) ، وانه كانت عنده دار الشريف الرضي (١٧) ، وقال أيضا أن «مسجد الانباريين ينسب اليهم لكثرة من سكنه منهم ، وأقدم من سكنه منهم زياد القندي ، وممن نزل مسجد الانباريين من كبرائهم أحمد بن أبي اسرائيل ، ومنزله في درب جميل ، ود لين يعقوب ومنزله في دور ابن نهيك ، وهناك دار أبي الصقر اسماعيل بن بلبل »(١٨) ،

ان الانبار هي المدينة التي أقام فيها أبو العباس السفاح في أواخر سني خلافته ، واتخذها عاصمة له ، وبنى عندها «هاشمية الانبار» ثم توفي ودفن فيها ، وأقام فيها أبو جعفر بعد تسنمه الخلافة ثم بدا له فعاد الى الكوفة • فصلتها بالعباسيين الأوائل وثيقة ، ولم يرد ذكر لاستيائهم من أهلها ، وهم عرب ، ويبدو ممن نسب اليها أن اكثرهم من تنوخ ، وأن اشارة اليعقوبي الى

<sup>(</sup>١٤) البلدان ١٤٥٠ .

<sup>(</sup>١٤) البلدان ٥٢٥ .

<sup>(</sup>١٥) البلدان .

٠ ٣٩٣/٤ الخطيب ١٦)

٠ ٢٤٧/٤ كذلك ١٧)

<sup>(</sup>۱۸) كذلك ۱/۱۸

أنهم كتاب الخراج يعبر عن دورهم في الادارة ؛ والواقع أن كثيرا من الانباريين والتنوخيين استوطنوا ببغداد كانت لهم اسهامات كبيرة في الادب والكتابة • وذكر الخطيب في كتابه تراجم اثنين وسبعين رجلا نصّ على انهم انباريون ، ولابد ان عددا اخر منهم لم يذكر الخطيب نسبته ، سكن بغداد ايضا •

اما دمشق فان ابن الفقيه ذكر «درب الدمشقيين» وموقعه خارج قطيعة الربيع ، وبالقرب من دجلة ، وأرضه من ورثالا (١٩) .

ذكر اليعقوبي في كلامه عن الاقطاعات عند باب الانبار «ربض الخطاب ابن نافع الصُحاري» و «قطيعة عوف بن نزار اليمامي ، ودرب اليمامية النافذ الى دار سليمان بن مجالد» (٢٠) .

لم أجد في المصادر ذكرا للخطّاب بن نافع أو لعوف بن نزار الما صُحار فهي بلدة مشهورة في عمان اشتهرت بانتاجها منسوجات تسمى بها تصدر الى بعض أقاليم شبه جزيرة العرب ، ويروى ان الرسول (ص) كفن بثياب منها (۲۰ أ) وان تسمية ربض باسم الخطاب قد يدل على مكانته ، وعلى ان الذين استوطنوه ذوو صلة وثيقة بالخطاب وقد يكونون من الصحاريين ، ومن المعلوم أن الربض كان أوسع من الاقطاع والدرب .

أما اليمامية الذين نسب اليهم الدرب فلعلهم الذين ذكر ابن النديم أن صدقة بن عدي بن مرد انشاه من أهل فسا كانت اليه الجهبذة وابواب الاستخراج في أيام المنصور «وهو الذي أشار على المنصور وقد شكا لين صحابه: استخدم قوما وقاحا ، قال ومن هم ، قال اشتر قوما من اليمامة فانهم يربون الملاقيط ، فاشتراهم وجعل حجابه اليهم وضمهم الى الربيع الحاجب(٢١) ويروى ايضا ان احمد بن الحارث الخراز صاحب المدائني «من اسرى جده

<sup>(</sup>١٩) بفداد مدينة السلام ٣٦ .

<sup>(</sup>۲۰) البلدان ۲۶۲ .

<sup>(. 1</sup>أ) انظر دراستنا « الانسجة العربية في القرن الاول » مجلة الابحاث ١٩٦٥ .

<sup>(</sup>٢١) الفهرست ٢٥٨ .

ويروى ايضا ان احمد بن الحارث الخراز صاحب المدائن «من اسرى جده للمنصور ليجعل في البوابين ، وكان يقال له حسان ، من سبي اليمامة» (٢٢) • ولم يذكر الخطيب عالماً في بغداد نسب الى اليمامة •

وجدير بالذكر ان اليعقوبي ذكر « قطيعة الفر السين وتعرف بدار الروميين » (٢٢) ، وان الشروية « كانوا بوابية رئيسهم حسن الشروي » وان قطيعتهم دون سويقة عبدالوهاب مما يلي باب الكوفة (٢٠) ، ويذكر أيضا « قطيعة عيسى بن نجيح المعروف بابن روضة وغلمان الحجابة » وهي في الاطراف الشمالية ، وكان عيسى بن روضة من حجاب المنصور (٢٥) ، ويمكن التوفيق بين هذه الروايات بالقول ان اليماميين اقدموا في اخر سني خلافة المنصور واسكنوا في قطيعة عيسى بن نجيح ٠

ان المصادر الخططية القديمة لم تذكر في بغداد أية خطة سميت بمدن الهضبة الايرانية او من نسب اليها سوى تستر التي هي البلد الوحيد في الاهواز التي «بها خطط للقبائل» (٢٦) ، مما يدل على ان كثيرا من سكانها كانوا عربا ، وقد يؤيد هذا انه ظهر فيها من علماء الفقه والحديث مالا يفوقه عددا الا اصفهان التي استوطنها العرب ايضا (٢٧) •

لم يرد ذكر لدرب او محلة التستريين في الكتب الخططية الاولى غير أن الخطيب ذكر محلة «التستريين» وقال انه كان ينزلها محمد بن احمد الحشمي أن الخطيب ذكر محلة «التستريين» وقال انه كان دكانه في باب الشعير (٢٨) ،

<sup>(</sup>٢٢) الفهرست ١١٦ .

<sup>(</sup>۲۳) البلدان ۲۶۶ .

<sup>(</sup>۲٤) كذلك ۲٤٣ .

<sup>(</sup>٢٥) أنساب الاشراف ٣/٢١٢.

<sup>(</sup>٢٦) تقويم البلدان لابي الفدا ٣١٥ نقلا عن كتاب العزيزي للمهلبي .

<sup>(</sup>۲۷) انظر كتابنا «الاهواز في العهود الاسلامية الاولى» ٩٣ \_ ٩٣ .

<sup>(</sup>۲۸) الخطيب ١/٢٢٨ .

وقد يدل هذا ان «التستريين» اتخذت اسمها في النصف الاول من القرن الرابع الهجري • غير ان التطورات السياسية والعمرانية لاتبرر ظهور هذه المحلة في تلك المدة التي تعرض فيها الجانب الغربي الى التدهور والضمور ، خاصة وان تستر كانت بعيدة عن مراكز قوة البويهيين الذين هيمنوا على بغداد منذ العقد الثالث للقرن الرابع • ومما تجدر الاشارة اليه ان تستر كانت من مراكز انتاج المنسوجات في الاهواز ، غير انها البلد الوحيد في الاهواز التي «بها خطط للقبائل» كما ذكرنا اعلاه •

ذكر ياقوت: « التستريون محلة كانت ببغداد في الجانب الغربي بين دجلة وباب البصرة ، يسكنها أهل تستر وتعمل بها الثياب التسترية »(٢٩) ، وأضاف ياقوت انه ينسب اليها ابو القاسم هبةالله بن احمد (٤٣٥) وشجاع بن علي الملاح ، وعبدالرزاق بن احمد البقال (ت ٤٦٨) وبركة ابن نزار بن عبدالواحد ، وأخوه عبدالواحد (٣٠) ،

وذكر ابن الدبيثي ان بركة بن نزار «كان يسكن محلة التستريين المجاورة لباب البصرة »(٢٠١) ، كما يذكر ان الشيخة أم عثمان (ت ٢٠٤) «ولدت بمحلة التستريين التي كانت مجاورة لباب البصرة ببغداد ، ثم درست ونشأت بها ، ثم سكنت باب البصرة»(٢٢) .

لم تذكر المصادر مكونات الجماعات التي سكنت في الدروب المسماة باسماء المدن او المناطق العربية ؛ ومن المعلوم أن الكوفة والبصرة ، وربما واسط أيضا كانت أمصارا عربية انشئت الاولى والثانية منهما عند دخول الجيوش العربية العراق ، وانشئت الثالثة في أواسط زمن الامويين ، وخطّت كل منهما

<sup>(</sup>٢٩) معجم البلدان ١/٠٥٠ ؛ وانظر مراصد الاطلاع ١/٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣٠) معجم البلدان ١/١٥٨ .

<sup>(</sup>۳۱) ذیل تاریخ بفداد . رقم ۱ ۸۶۱ .

<sup>(</sup>٣٢) كذلك رقم ١٠٣٥ ٠

خططا ، لكل عشيرة خطة ، وكان هذا التنظيم هوالسمة المميزة لكل منهما بالرغم من استيطان عدد غير قليل من الاعاجم في كل منهما ، وبالرغم من التطور ات الحضارية التي مرت بها كل منهما ، فانهما احتفظتا بالسمة العامة من التنظيم القبلي الذي كان ظاهرا عند قيام الدولة العباسية ، وظل واضحا لعدة قرون تالية ،

غير ان المصادر الخططية نسبت الدروب التي استوطن فيها البصريون والكوفيون والواسطيون الى هذه المدن ، ولم تشر الى العشائر التي كان ينتمي اليها كل من أهل هذا الدرب ، ولا السمات الخاصة التي ميزتهم أو الحرف التي احترفوها ، وان ذكر «درب ايوب بن المغيرة الفزاري الكوفي ، والدرب يعرف بالكوفيين »(٣٣) قد يدل على أن الذين استوطنوا هذا الدرب هم جماعة ايوب بن المغيرة ، وانهم كانوا من فزارة ، وانهم كانوا وحدة عسكرية ، غير أن المصادر الاخرى لم تذكر أيوب بن المغيرة ، ولا أشارت الى دور متميز لعشيرة فزارة في الكوفة او في حوادث ثورة العباسيين وقيام دولتهم ،

اما البصريون والواسطيون فقد ذكرت دروبهم عرضا ، ولم ترد اشارة الى زمن هجرتهم ، أو الى وجود رئيس لهم ، أو الى عشائرهم ، أو حرفهم •

اما الانباريون ، فان اشارة اليعقوبي واضحة الى انهم كانوا «كتاب الخراج» • وتجدر الاشارة الى ان ابا العباس اتخذ في أواخر خلافته الأنبار مركزا له ، وان الانباريين ظهر منهم عدد غير قليل ممن عرف بالادب ، وكان أكثرهم من تنوخ •

ان الدروب المنسوبة الى المدن العربية ، والتي ذكرناها اعلاه ، رددت اكثرها المصادر الخططية المؤلفة في أوائل القرن الرابع الهجري ، مما يدل على قدمها ، ويلاحظ انها تقع في الجانب الغربي، ومعظمها تقع في الاطراف الجنوبية

<sup>(</sup>٣٣) البلدان ٥ ٢٤ .

من المدينة المدورة وبالقرب من الكرخ التي عرفت بكثرة من سكنها من التجار والعلماء ، وبدأ اعمارها في أواخر حياة ابي جعفر المنصور ، أي انها لم تكن ضمن تخطيطه الاول للمدينة ، ووقوع هذه الدروب في الكرخ قد يدل على ان اهلها الاولين كانوا من تجار اهل الكوفة ، ولابد انهم كانوا من قبائل متعددة في الاصل ، اذ لو كانوا من عشيرة واحدة لكان من المحتمل ان يسمى الدرب باسم العشيرة ايضا ، غير ان اقتصار الخطيب على ذكر عالم واحد ظهر في كل من هذه الدروب الثلاثة لايعني ضعف الصلة الثقافية بين بعداد وكل من هذه المدن الثلاثة ، اذ ان الخطيب ذكر اسماء علماء منهم ٨٨ منسوبون الى واسط ، و ١٢٧ منسوبون الى الكوفة ،

ويلاحظ انه لم تذكر في بغداد خطة أو درب او مسجد منسوب لاهل أي بلدة في العراق غير ماذكرنا ، غير ان الخطيب ذكر علماء من بغداد منسوبين الى بلدان في العراق وعددهم: المدائن ٨١ ، الانبار ٧٧ ، عكبرا ٤٢ ، الموصل ٣٣ ، النهروان ٢٤ ، الدور ١٨ ، كلواذي ١١ ، العاقول ١٠ ، دير العاقول ٨ ، الصلح ٦ ، فامية ٦ ، النرس ٦ سميّرة ٤ وذكر عالمين منسوبين الى كل من برة ، ودير قنى ، وجرجرايا ، والزندورد ، ومتوث ، وعالم واحد منسوب الى كل من أوانا ، والسيلحين ، وبادرايا ، والدسكرة ، وعبرتا ، وهمانية ، والسيب ، وشلاتا ، والطيب ، والمبارك ، ومطيراباد ، وصرصر ، وحلوان ، وباصيدا ، وسابس ، وباجسرا (٢٤) .

ان هذه القائمة لايدخل فيها عدد ممن ذكرهم الخطيب ولم يشر الى المدن التي ينسبون اليها ، ولعل فيهم غير قليل ممن اصله من البلدان التي ذكرناها ، علما بان عددا من هؤلاء لم يقم طويلا في بغداد ، وعلى أي حال فهم ممسن عرفوا بفروع العلوم التي اهتم بها الخطيب ، فهو لايشمل كافة العلماء ، كما انه لايشمل التجار ورجال الاعمال والصناع والكسبة .

<sup>(</sup>٣٤) انظر الملحق.

وكانت لعدد غير قليل من العرب اقطاعات وأرباض ا

ففي الأطراف الغربية قرب ربض القحاطبة كان اقطاع عامر بن اسماعيل المسلي (٣٥) ، الذي كان على مقدمة جيش صالح بن علي الذي طارد مروان ابن محمد آخر الخلفاء الامويين ، وهو الذي قتل مروان (٣٦) .

ولبني مسلية الذين ينتسب اليهم عامر بن اسماعيل دور كبير في الدعوة العباسية في زمن الامويين ، وهي من عشائر النخع (٣٧) ، وشاركت في معركة القادسية مع صاداء وجنب ، وكان عدد الجميع ثلاثمائة (٨٦) ، ثم استوطنت الكوفة وكانت لها خطة فيها ، ومن رجالها بجير بن عبدالله ، وكان من مؤيدي محمد بن الحنفية وخرج مع المختار «وكان من أشد من كان معه في قتلة الحسين وآل محمد »(٢٩) ، وقاتل مع المختار ثم قتله مصعب بن الزبير (٤٠) .

وفي بني مسلية كان مركز الدعوة العباسية في الكوفة • وقد أوصى بهم محمد بن على ابراهيم الامام وقال «ان هذا الحي من بني مسلية خاصتي وعيبتي ومستراحي وموضع سري ، وهم مني بمنزلة لحمتي ، منهم القائم بأمرنا ، ومنهم قاتل اللعين بن اللعين (مروان بن محمد) في اكناف مصر (١٤) ، وقد «تأثل أمر الدعوة في بني مسلية وتولوا أمرها من قبل ان تجبر • • وكان مجتمعهم من بني مسلية عند سالم واصحابه »(٢٤) ، وكان بكير « ينزل في

<sup>(</sup>٣٥) البلدان ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣٦) الطبري ٣/٥٠ ، أنساب الاشراف ١٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٣٧) الانساب لأبن حزم ١١٤ ، ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣٨) الطبري ١/١٩/١ .

<sup>(</sup>۳۹) اخبار بني العباس ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤٠) اخبار بني العباس ١٨٠ الطبري ٦٣٨/٢ .

<sup>(</sup>١١) اخبار بني العباس ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤٢) كذلك ١٩٣ .

بني مسلية (37) وكان سلمة بن بحير المسلي من أخص أصحاب ابى هاشم (38) •

قد يكون بعض رجال بني مسلية استوطنوا بغداد عند تأسيسها مع عامر بن اسماعيل وفي قطيعته أو بالقرب منها ، غير ان المصادر لم تذكر من رجالهم أحدا سكن بغداد ٠

وذكر اليعقوبي «قطيعة مر"ار العجلي» التي تقع في الأطراف الشمالية من المدينة المدورة ، قرب قطيعة عبدالجبار الأزدي (٥٤) ، ولم يرد اسم مر"ار العجلي في أخبار حوادث صدر الدولة العباسية ، ولكن كتاب «أخبار بني العباس» ذكر مر"ار بن أنس الضبي ، وهو من الدعاة السبعين وكان أحد من و حجّه الى مرو (٤٦) ، ولم يرد له ذكر في حوادث الثورة العباسية وقيام دولتها ،

كانت لبني عجل صلة مؤيدة للدعوة العباسية (١٤) ، وتذكر بعض الروايات أن أبا مسلم كان مولى لعيسى بن معقل العجلي (٤٨) ، وكان الأمويون قد اعتقلوا عيسى لاتهامه باختيان الاموال ، ثم أطلقوا سراحه ، وكان أبو مسلم يختلف الى عيسى في سجنه (٤٩) ، غير أن أحد بني عجل وهو الحجاج بن علاط كان في سرخس مؤيدا للامويين عندما تقدم جيشهم لقمع ثورة العباسيين (٥٠) ، ولم يكن لبني عجل دور في خراسان أو في الثورة العباسية فيها ، كما أنه لم يذكر منهم رجل بارز بعد قيام الدولة العباسية .

<sup>(</sup>۲۳) كذلك ۱۹۱

<sup>(</sup> ٤٤) كذلك ١٨٠ ٠

<sup>(</sup>٥٤) البلدان ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢٦) أخبار بني العباس ٢١٨ ، ٢٢١ .

<sup>·</sup> ٢٥٥ كذلك ٥٥٧ ،

۲۵۷ کذلك ۲۵۲ ۰

<sup>(</sup>٩٩) كذلك ٢٦٠

<sup>(</sup>٥٠) كذلك ٣٢٥ .

ذكرت المصادر العشائر العربية لعدد غير قليل من أصحاب الأرباض والقطائع والدروب ، كما ذكرت كتب الأخبار والتراجم دور كشير منهم في حوادث الثورة العباسية وقيام دولتها ، ولاريب في أن مكانتهم وأعمالهم قائمة على مؤهلاتهم الشخصية واعتماد الخلفاء عليهم ، غير أن ذكر المصادر للعشائر التي ينتمون اليها يدل على ان لهذا الانتماء مكانة وأثراً ، واذا صح القول بان الربض كان يقيم فيه عدد بجانب صاحبه الذي سمي الربض به ، فانه يصعب معرفة القطائع التي كانت للأفراد خاصة ، أو كانت للأفراد مع جماعاتهم ، وفي الحالة الاخيرة هل كانت هذه الجماعات من نفس عشيرة صاحب القطيعة أم هم أخلاط ، وعلى أي حال فلابد أن صاحب القطيعة كان يقيم فيها مع اسرته على الأقل ، ان لم يكن مع عدد كبير من أفراد عشيرته .

ان عددا غير قليل من أصحاب الأرباض والاقطاعات كانوا من عرب خراسان وممن كان لهم دور بارز في الدعوة العباسية وثورتها هناك ، ويظهر من دراسة قوائم أسماء النقباء والدعاة والقادة التي أوردها كتاب «أخبار بني العباس» وهي أوسع قائمة وصلتنا وعني مؤلفها بذكر العشائر والمدن التي ينتسب اليها كثير منهم ، أنه كانت في الاطراف الغربية والشمالية من المدينة المدورة أرباض وقطائع لثلاثة من نقباء الدعوة العباسية ، وهم موسى بن كعب التميمي ، ومالك بن الهيثم الخزاعي ، وأبو النجم عمران بن اسماعيل مولى آل أبى معيط (١٥) .

وكذلك لسبعة من الدعاة وهم حميد والحسن ابنا قحطبة الطائي ، والفضل بن سليمان الطائي ، وعبدالجبار الأزدي ، والهيثم بن معاوية العكي ، وعثمان بن نهيك العكي ، وواضح أبو الوضاح ، كما كان فيهم من دعاة الدعاة عبدالله الراوندي ، وأبو قرة هلال بن عبد ، ومن ظراء الدعاة خازم بن خزيمة ، التميمي ، وأبو الجهم ، والمسيب بن مالك .

<sup>(</sup>٥١) اخبار بني العباس ٢١٦ .

وتجدر الاشارة الى ان المنصور قر"ب أهل اليمن وكان منهم ولاته على أفريقية ، وأرمينية ، ومصر ، وفارس ، والسند ، وخراسان ، والجبل ، والبحرين واليمامة (٥٠) ، وقد عدد اليعقوبي ولاة ابي جعفر ومنهم ثلاثة عشر من أهل بيته ، وخمسة عشر من العرب وأحد عشر من الموالي (٥٠) .

كانت المقاتلة العرب في خراسان مقسمة منذ أول زمن الخلافة الامولية أخماسا على العشائر ، وهي تميم ، وبكر ، والأزد ، وأهل العالية ، وعبدالقيس، وفي زمن قتيبة كون اهل الكوفة فيها وحدة تضم عشائر متعددة لم تـــدرس بالتفصيل ، ولابد أن أهل الشام الذين أرسلوا في زمن هشام كونوا وحدة أيضًا ؛ وقد روعي الانتماء القبلي بدليل ذكره مع الأشخاص في خراسان • وقد أوجد طول اقامتهم في خراسان سمة مميزة لهم عن اخوانهم في البصرة والكوفة، ويبدو أن سكناهم توزع في عدد من مدن خراسان وقراها، فأصبح كثير منهم ينسب الى المدينة التي يقيم فيها ، ومن هنا كانت تسمية كثير منهم بأسماء المدن الخراسانية وبأسماء عشائرهم (٤٠) ؛ ويبدو من قائمة أسماء المسهمين في الحركة العباسية في خراسان أن أصحاب الدعوة عنوا بنشرها في مراحلها الاولى بين العرب ، فكان اكثر النقباء والدعاة من العرب • ويتجلى مما ذكره كتاب «أخبار بني العباس» الذي ذكر عشائر معظم هؤلاء الرجال أنها اعتمدت بصورة خاصة على خزاعة حيث كان منهم ثلاثة من النقباء ومولى لهم وتسعة من الدعاة ، ويتلو ذلك تميم التي كان منها ثلاثة نقباء ( من بني أمرىء القيس) وستة من الدعاة ؛ ثم طي وكان منها ستة ، وأربعة من ضبّة ، ثم اعداد منفردة من الطفاوة ، وعك ، وسليم ، وحنيفة ، وذهل ، والازد (٥٥)

<sup>(</sup>٥٢) تاريخ الموصل للازدي ٢١٨ .

<sup>(</sup>۵۳) تاریخ الیعقوبي ۱۱۷/۳ - ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٥٤) انظر مقالنا «استيطان العرب في خراسان» المنشور في مجلة كلية الاداب ١٩٥٦ .

<sup>(</sup>٥٥) اخبار بني العباس ٢١٦ - ٢٢١ ٠

ومن هؤلاء كان من رجال تميم ، وضبة ، وطبى ، وعك والازد عدد من أصحاب الارباض والقطائع في بغداد ، ولم تذكر قطائع لرجال من خزاعة وسليم وحنيفة وبكر ، ما عدا مر ار العجلي ٠

لابد أن هؤلاء العرب من أهل خراسان الذين كان لكثير منهم دور متميز في الادارة والقيادة في بغداد ، قد أوطنوا في أرباضهم وقطائعهم عددا من أفراد أسرهم ، وربما من رجال عشيرتهم أيضا ، وهذا يشير الى العدد الكبير من العرب المقاتلة الذين استوطنوا بغداد عند تأسيسها •

ذكرنا أن المقاتلة العرب في خراسان نظمت أخماسا على اسس قبلية ، وأن رجالها ظلوا متمسكين بالقبلية وينتسبون الى عشائرهم ، غير أن المتطلبات الادارية قضت بتوزيعهم على عدة أماكن ، وباسكانهم عدة قرى في كل من هذه الاماكن • وذكر مؤلف أخبار بني العباس المدن التي توزع فيها الدعاة العباسيون ، وهي مرو (٤٠ من عشائر متعددة ) وابيورد (٧ من عك والازد وواحد من طي) ونسا (٦ من خزاعة وعك وواحد من عبدالقيس) ثم بلخ ، ومروالروذ وخوارزم وآمل (واحد من كل منها) • ولاريب في أن توزيعهم على هذه المدن يدل على كثرة من فيها من المقاتلة العرب ؛ والواقع أن هذه المدن هي التي يتردد ذكر رجالها المسهمين في الثورة العباسية •

غير أن استيطان العرب في خراسان لم يقتصر على هذه المدن ، فان الاخبار تشير الى استيطانهم أيضا في طوس ، ونيسابور ، كما أن جرجان كان فيها عدد كبير من المقاتلة العرب من عشائر متعددة (٥٦) ، وقد اشتهر عدد غير قليل من رجال العرب بنسبتهم الى هذه المدن ، ومن أبرز الامثلة على ذلك قحطبة بن شبيب ، والفضل بن سليمان الطوسيان (وهما من طي) ، وأبو عون الجرجاني (وهو من عك) ،

<sup>(</sup>٥٦) انظر حمزة السهمي: تاريخ جرجان ٢١.

وهذه الأسماء المشهورة يمكن أن يضاف اليها أعداد أخرى ؛ وهي تحملنا على القول بأن كثيرا من الاقطاعات التي سميت بأسماء مدن خراسان كانت لرجال من العرب ، وان المقيمين فيها كانوا من العرب ، وليسوا من العجم .

يتبين مما تقدم أن دراسة أصحاب الأرباض والاقطاعات تظهر أن معظم الرجال البارزين في الجيش والشرطة ببغداد عند تأسيسها كانوا في الاصل من عرب خراسان ، والراجح أن معظم الذين استوطنوا فيها كانوا من عرب خراسان أيضا ، والواقع أن خراسان كان الاقليم الذي تأثلت فيه الدعوة العباسية ، وعلى سواعد أهلها قامت الثورة ، وقد وصفهم ابراهيم الامام بقوله «هناك العدد الكثير والجلد الظاهر ، وهناك صدور سليمة ، وقلوب فارغة ، لم تتقسمها الاهواء ولم يتوزعها الدغل ، وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحي وشوارب ، وأصوات هائلة ولغات فخمة ، تخرج من أجواف منكرة » (٥٠) •

وكان تنظيم المقاتلة العرب في خراسان قائما على الأسس القبلية ، غير أنه لاتوجد معلومات عن تفاصيل تقسيم كل من الأخماس أو مجموعة أهل الكوفة في خراسان ، ولا عن العرافات فيها ، ولابد أن استقرارهم في خراسان وثيق ترابطهم مع بعضهم وأضعف صلتهم بالبصرة والكوفة اللتين نقلوا منهما ، كما أن المتطلبات الادارية قضت بتوزيع مساكنهم على عدد من المدن والقرى في خراسان ، وقاد هذا الى توثيق صلاتهم مع اهلها ، ولابد ان الحملات العسكرية التي شاركوا فيها والفتوحات التي قاموا بها تطلبت تنظيمات تراعى المتطلبات القتالية والعسكرية ، ومع اننا لانعلم تفاصيلها ، الا أنه يمكن القول بأن من أبرزها تزايد استخدام الأعاجم في الجيش للقتال مع العرب ،

بدأ استخدام الأعاجم في الجيش منذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب الذي

<sup>(</sup>٥٧) مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ٣١٥ .

استخدم الاساورة والسيابجة في البصرة (١٥) ، والديلم في الكوفة (١٥) ، وفرض لهم العطاء اسوة بالعرب ؛ ثم استمر استخدامهم في الجيش وخاصة في خراسان ، وكان قتيبة بن مسلم قد فرض على كل بلد يفتحه أن يقدم أهله رجالا يقاتلون مع المسلمين في الجيش ، وعندما ولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة كان في خراسان «عشرون ألف من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق» وكان هذا من أسباب تذمرهم ، فأدخلهم عمر في العطاء (١٦) ، الا أنه «جعل العرب والموالي في الرزق والكسوة والمعونة والعطاء سواء ، كما أنه جعل فريضة المولى المعتق خمسة وعشرين دينارا (١٦) ، وقد ازداد عدد الأعاجم المستخدمين في الجيش ، واعطيت لبعضهم قيادات ، ولعل عددهم ازداد في أواخر زمن الخلافة الأموية حيث نمت الحياة الاقتصادية ، وأصبح السوق مصدر دخل وافر ، وفضله كثير منهم على خدمة الجيش والاعتماد في المعيشة على الديوان ،

زعم عدد من القدماء والمحدثين أن مجىء العباسيين الى الحكم يعبر عن انقلاب أساسي في اتجاه الدولة ، حيث أصبح اعجميا بعد ان كان عربيا ، ويكفي أن نذكر من هؤلاء الجاحظ الذي يقول «دولة بني العباس أعجمية خراسانية ، ودولة بني مروان اموية عربية » (٦٢) ، وسمتى ولهاوزن كتابه عن الدولة الأموية «الدولة العربية وسقوطها» •

لاريب في أن العرب كانوا عماد الدولة الاسلامية عند قيامها وتوسعها ، فكان منهم الخلفاء والقواد والمقاتلة وولاة الأمصار والأقاليم وكثير من الأقسام الادارية الصغرى • وقد راعى الخلفاء العشائر العربية وتنظيماتها

<sup>(</sup>٥٨) انظر : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة .

<sup>(</sup>٥٩) فتوح البلدان ٢٧٩٠

<sup>(</sup>٦٠) الطبري ٢/١٣٥٤ .

<sup>(</sup>٦١) الطبقات لابن سعد ٥/٢٧٧ .

<sup>(</sup>٦٢) البيان والتبيين ٣/٢٠٦ .

في تخطيط وتنظيم الأمصار التي اسسوها ؛ وكانت المثل العربية البدوية قوية ظاهرة في العادات والأخلاق واللغة والشعر والأدب •

غير أنه بجانب ذلك ترك أهل البلاد المفتوحة يتصرفون في حياتهم على الأنماط الخاصة التي ألفوها ، وكانت لهم حرية في العقيدة واتباع الدين الذي يختارونه ، وممارسة طقوسه وفرائضه ، وفي ادارة مدنهم غير العربية ، والتقاضي أمام محاكمهم الخاصة .

وقد استخدم الاعاجم في كثير من أعمال الادارة ، وخاصة في سك النقود ، وجباية الخراج ، ويدل تعريب الدواوين في زمن خلافة عبدالملك على أن دواوين الخراج كانت حتى تم التعريب تستعمل اللغات الاعجمية ، غير أن تعريب الدواوين والنقود اقتصر على استعمال اللغة العربية في المعاملات ، ولم يمتد الى اقصاء الاعاجم المستخدمين فيها .

فاستخدام العباسيين للأعاجم في الجيش والادارة لم يكن بدعة ، وانما هو متابعة لممارسة قديمة ، ولكنها اتخذت سمة جديدة بزيادة عدد المستخدمين منهم ، وخاصة في الوظائف الكبرى ، وبتنظيم الجيش على أسس تختلف عن الأسس القبلية ، ولعل أصدق تعبير عن تبدل الوضع في القيادات العليا قول المسعودي ان المنصور كان «أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه وصرفهم في مهماته ، وقدمهم على العرب ، فامتثلت لذلك الخلفاء من بعده (٦٣) ، وتقديم الموالى والغلمان لم يرافقه التوقف عن استخدام العرب ،

حرص ابو جعفر المنصور عندما وضع تخطيط بغداد وبناها ، على ان تكون للمرتبطين به من أهل بيته ومواليه واتباعه ، وحرسه وجنده والعاملين في الدواوين • وكان اختياره لهم قائما على خطة مرسومة لايطان من يثق بهم ويرتبطون به برابطة المصلحة والاقرار بخلافته بصرف النظر عن عمق عقائدهم

<sup>(</sup>٦٣) مروج الذهب ٤/٣٢٣ .

السياسية في الخلافة العباسية ، وهو لم ينظم بغداد على أساس قبلي ، وانسا أقام تنظيمه على أساس الأفراد أو المدن التي جاءت من الجماعات التي أوطنها فيها ؛ فالكوفة والبصرة مثلا كانت مقسمة خططا للعشائر حيث يقيم أفراد كل عشيرة معا في « خطة » تسمى باسمهم ويشرف عليهم عريف منهم ؛ أما بغداد فانها مقسمة الى ارباض وقطائع ودروب حسب الأشخاص البارزين ، والمدن التي جاء منها المتوطنون ، او الاشخاص المتنفذون الذين مع أهل هذه المدن غير انه يجب ان نشير الى ان المدن والامصار العربية الأولى كانت قد استقرت خلال القرن الأول ، واكتسب كل منها شخصية متميزة ، وقويت الروابط خلال القرن الأول ، واكتسب كل منها شخصية متميزة ، وقويت الروابط العامة بين أهلها ، وبدات «المفاخرات والمفاضلات» بين المدن العربية ، وخاصة الكوفة والبصرة ، وازدادت الاهتمام بالانتساب الى المدن بصرف النظر عن اصولهم القبلية ، ومن هذا اشتهر كثير من العرب بنسبتهم الى مدن خراسان مع ان اصولهم عربية ؛ فتنظيم المنصور خطط سكان بغداد على الافراد او المدن هو تعبير عن ماوصل اليه التطور في آخر العصر الاموي من ضعف الروابط القبلية ، وازدياد مكانة الافراد ، وبروز أهمية الروابط «المدنية» ،

وقد احتفظت بغداد بأسماء المعالم الخططية الاولى مدة غير قصيرة ، بل ان بعض هذه الأسماء ظل باقيا الى آخر زمن الخلافة العباسية ، بالرغم مما أضيف اليها فيما بعد من أسماء جديدة •

غير أن بقاء أسماء المعالم الخططية لا يعني استمرار اقتصارها على سكانها الاولين ، فقد حدثت على مر الزمان تبدلات في السكان واختلاط فيهم ، فقد تجد بصريا يسكن قطيعة الرازيين ، أو مرويا يسكن قطيعة البغيين مثلا ، وقد نص اليعقوبي على هذا التطور حيث قال «وفي هذه الارباض والقطائع ما لم نذكره ، لان كافة الناس بنوا القطائع وغير القطائع وتوارثوا »(١٤) .

<sup>(</sup>٦٤) البلدان ٢٥٠ .

ان هذا التطور السكاني لم يكن بدعا محصورا ببغداد ، وانما كان قبل ذلك في الأمصار العربية الاولى ، حيث جرى اختلاط في السكن ، فسكن أناس من غير عشيرة أهل الخطة المسماة باسمهم ، كما أن السوق كان يجمع اناسا تجمعهم الحرفة دون الانتماء القبلي •

والواقع أن بغداد سرعان ما نمت وخرجت عما رسمه لها المنصور إ فان كثيرا من الفعلة والصناع الذين كان قد جلبهم للعمل في بنائها ، وهـــو غرض محدد موقت ، لابد أنهم استوطنوها واستقروا فيها للافادة من فرصل العمل المتوفرة فيها ، كما ان النشاط الاقتصادي الذي ازدهر اثر بنائها جلب كثيرا من رجال الاعمال والتجار الذين لم يفرض المنصور عندما بني بغدالد قيودا على هجرتهم او يضع تنظيمات لها ؛ ومع أن قوة سلطان الخليفة وتوفر مجالات العمل كان من شأنه أن يؤمن الاستقرار والهدوء ، الا أن تنوع لم هؤلاء « المهاجرين » واختلاف اتجاهاتهم ، وعدم اعتمادهم في معيشتهم على ما تدفعه الدولة لهم ، يسر الفرص لحركة قام بها يحيى بن زكريا حيث استغوى كثيرًا من هذه العناصر وأثار اضطرابًا استطاع المنصور أن يقضي عليه ، ولكنه أدرك خطره واحتمال تجدده ، فأمر باخراج أهل السوق من المدينة المدورة ، وأمر أن تنقل الاسواق الى الأطراف الجنوبية خارجها ، بين باب المحول وباب الشعير والكرخ «وأمر ببنائها من ماله» (٦٥) ، وقد أمر «أن يبنى لاهل الاسواق مسجد يجتمعون فيه يوم الجمعة ، لايدخلون المدينة ، ويفرد ذلك الهم»(٦٦) ؛ والواقع ان هذه المنطقة سرعان ما اكتظت بالسكان من جماعات مختلفة ، وانتشرت فيها بعض الاراء المعارضة (٦٧) .

ان هذا التطور لم يقتصر على الكرخ ، وانما امتد الى المناطق الاخرى وان كان ربما بمقياس أقل .

<sup>(</sup>٦٥) الخطيب ١/١١ . (٦٦) كذلك ١/١٨ . (٦٧) كذلك ١/١١ .

ان قلة المعالم الخططية من أرباض وقطائع ودروب مسماة بأسماء العشائر العربية لايعني قلة عدد العرب في بغداد ، فان اكتب التاريخ والأدب والأنساب مشحونة بذكر الأشخاص الكثيرين من العرب الذين استوطنوا بغداد منذ تأسيسها ، غير أن طبيعة عمل معظمهم قضت عليهم بالدخول في روابط جديدة غير الروابط القبلية ، مما زاد في ضعف المظهر القبلي الذي لم تحاول الدولة فرضه على تنظيم بغداد ، خاصة وأن مبررات وجوده في بغداد أصبحت ضعيفة بسبب ازدهار الحياة الاقتصادية والفكرية بالاضافة الى قوة سلطان الدولة ، ولاريب في أن المركز المتميز للخليفة والاسرة العباسية والصحابة والأنصار ومن كان من العرب من القواد ورجال الادارة من شائه أن يثبت للعرب مركزا مرموقا ويقوي من مكانتهم ، ويدفع عنهم كثيرا من الطعن والتهجم الذي يمس توجيهه الخليفة والخاصة ورجال الحكم بالإضافة الى آثاره في الاسلام الذي ظهر في بدئه بين العرب ، وتكونت وتوسيعت دولت على سواعدهم ،

أدرك الخلفاء العباسيون الأوائل صلتهم الوثيقة بالعروبة وأهمية تقويتها ، فالرسول (ص) عربي ، والصحابة الأولون ومعظم التابعين عرب ، والقرآن الكريم ، وهو أساس الاسلام وينبوعه ، «نزل بلسان عربي مبين » ، والعادات والتقاليد العربية متداخلة مع الاسلام ، وهي القوام الاكبر للسنة التي هي المصدر الثاني للتشريع في الاسلام ، فالتفريط بالعربية تفريط بالاسلام ، وفي هذا مبرر لمنع العباسيين ترجمة القرآن الكريم الى اللفات الاعجمية للحفاظ عليه عربيا كما نزل .

وكانت اللغة العربية ، وهي لغة القرآن الكريم والفرائض الاسلامية ، ولغة الرسول(ص) والصحابة والتابعين ، كما انها لغة رجال الحكم والادارة والمقاتلة ، ثم امتدت بعد تعريب الدواوين لتكون لغة المكاتبات والحسابات في الدواوين وأهلها انتشارها مع امتداد العرب ، وغناها بالمفردات وخصائصها

في قابلية النمو والتوسع أن تصبح اللغة العامة في الدولة ، لتستعمل في المعاملات والتجارة والعلم والفكر ، وبذلك اتشرت وتثبتت «لغة عالمية» وطغت على اللغات الاخرى التي اخذ استعمالها ينحصر في نطاقات ضيقة خاصة وان كثيراً منها مرتبطة بأديان ضيقة الانتشار وقد اصبحت اللغة الشعبية العامة في العراق والاقاليم التي كان أهلها يتكلمون «لغات» متصلة بالعربية كالسريانية والارامية ، ولم يتم هذا الانتشار تنفيذا لخطة قسرية تجبر الناس على استعمال العربية ، اذ ظلت اللغات الاخرى مستعملة في نطاقها الضيق ، وانما انتشرت لميزاتها وقدرتها على سد حاجات العدد الاكبر من الناس،

وقد عنى الخلفاء العباسيون الاولون باللغة العربية ودراستها ، ففتحوا أبوابهم للشعراء العرب ، وأظهروا تفهمهم لهذا الشعر وتذوقهم لما في نظمه من موسيقى ، وما في صوره من جمال ، وشجعوا جمع شعر أهل الجاهلية والصحراء ، واعداد المختارات والمفضليات والدواوين ، واختاروا لاولادهم مؤدبين من المعروفين بالتبحر في الشعر والثقافة العربية الاصيلة ، وأكرموا الأعراب الذين يفدون الى بغداد لعرض معارفهم باللغة والشعر •

وكان من سعمار ابى جعفر هشام بن عمرو التغلبي ، وعبدالله بن الربيع الحارثي ، واسحاق بن مسلم العقيلي ، والحارث بن عبدالرحمن الحرشي (١٨٠)، وكلهم عرب •

ولم يقتصر اهتمامهم على اللغة والشعر والادب ، وانما امتد الى دراســـة التاريخ واخبار الماضين ، وكذلك القرآن الكريم والسنن والفقه ٠

وشجع ابو جعفر علماء أهل المدينة على المجيء الى بغداد ، وكان ممن قدمها منهم ابن اسحاق مؤلف كتاب «سيرة الرسول» (ص) الذي لايزال المعتمد

<sup>(</sup>٦٨) تاريخ اليعقوبي ٣/١٢٣.

الاكبر في دراسة حياة الرسول (ص) ، ولا يخفى ان الواقدي، وهو المؤلف الثاني للمغازي ، هو حجازي ايضا ، كما ان ابن سعد تلميذه واناقل علمه ومؤلف أوسع كتاب قديم في الطبقات ، كان ممن عاش في بغداد ، وكان معظم قضاة بغداد خلال قرن من تأسيسها ، من علماء الحجاز (٦٩) .

وقد اثبت المنصور لابنه ستمائة من الانصار من أهل المدينة ليقيموا في بغداد ، ويكونوا صحابة له ، كما اسلفنا القول .

ولعل من دوافع اهتمام المنصور والخلفاء العباسيين الأوائل بعلماء الحجاز هو ما لهذا الاقليم من مكانة مرموقة ، اذ ظهرت فيه دعوة الاسلام وبدأت فيه دولته ، وكان من أهله الرسول (ص) والصحابة الأولون ومعظم التابعين ، وقد أقر الرسول مالايعارض روح الاسلام ومبادئه من ممارساتهم ، فكانت هذه الممارسات عنصراً أساسيا من السنئة التي هي المصدر الثاني بعد القرآن للتشريع في الاسلام باعتبار ان من مكوناتها «ما رآه الرسول فأقره أو لم ينكره» ، ولا يخفى أن المدينة بعد أن انتقل منها مقام الخلافة ، ظلت المركز المرموق الذي يتوجه اليه كافة المسلمين باعتباره بعيدا عن الخضوع السلطان الخليفة ورغباته ، فمكانتهم مرموقة ، ونظرتهم واسعة ، والمشاكل التي يعالجونها متعددة ، وأحكامهم عالمية ، وكل هذا يجعل نظرتهم أكثر ملاءمة للمدينة الجديدة التي شيدها المنصور ، والتي أراد لها أن تكون مركز الدولة ، وأن يكون افق نظرها واسعا بسعة الدولة ،

ومما ثبت مكانة اللغة العربية ورفع من مقامها ببغداد ازدهار الحركة الفكرية ، وانتاج الكتب تأليفا وترجمة منذ زمن ابى جعفر ؛ وقد وصف الذهبي الحقبة التي كانت في السنين الأولى من تأسيس بغداد بقوله «وشرع الكبار

<sup>(</sup>٦٩) انظر مقالنا «قضاة بغداد في العصر العباسي» المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي م ١٨ سنة ١٩٦٩ .

في تدوين السنن ، وتأليف الفروع ، وتصنيف العربية ، ثم كثر ذلك في أيام الرشيد ، وكثرت التصانيف ، وألفوا في اللغات ، واخذ حفظ العلماء ينقص ودونت الكتب ، واتكلوا عليها »(٧٠) ويقول أيضا «وخلفاء هذا الزمان ابو جعفر المنصور ، وأين مثل ابى جعفر ، على ظلم فيه ، في شجاعته وحزمه وكمال عقله وفهمه وعلمه ومشاركته في الأدب ووفور هيبته ، ثم ابنه المهدي في سخائه وكثرة محاسنه وتتبعه لاستئصال الزندقة ، وولده الرشيد هارون في جهاده وحجة وعظمة سلطانه ، على لهوه ولعبه ، ولكن كان معظما لحرمات الدين ، قوي المشاركة في العلم ، نبيل الرأي محبا للحسنى ٠٠ وكان في وقته من الصالحين ٠٠ وانما اقتصرت على ايراد هؤلاء النيف والسبعين اماما طلبالتخفيف »(٧١) ٠

ونقل المسعودي قول محمد بن علي الاخباري ان المنصور «كان أول خليفة قرب المنجمين وعمل باحكام النجوم ، وكان معه نوبخت المجوسي المنجم ، واسلم على يده ، وهو ابو هؤلاء النوبختية ، وابراهيم الفزاري صاحب القصيدة في النجوم ، وغير ذلك من علم النجوم وهيئة الفلك ، وعلي بن عيسى الاصطرلابي •

وهو أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات العجمية الى العربية : منها كتاب كليلة ودمنة ، وكتاب السند هند ، وترجمت له كتب ارسطاطاليس من المنطقيات وغيرها ، وترجم له كتاب المجسطى لبطليموس ، وكتاب الارثماطيقي ، وكتاب اقليدس ، وسائر الكتب القديمة من اليونانية والرومية والفهلوية والفارسية والسريانية ، واخرجت الى الناس فنظروا فيها وتعلقوا الى علمها ،

<sup>(</sup>٧٠) الذهبي: تذكرة الحفاظ ١٦٠/١ .

<sup>(</sup>٧١) كذلك (٧١)

وفي أيامه وضع محمد بن اسحاق كتاب المغازي والسير واخبار المبتدأ ، ولم تكن قبل ذلك مجموعة ولا معروفة ولا مصنفة .

وافضت الخلافة اليه وقد نظر في العلم وقرأ المذاهب وارتاض في الاراء، ووقف على النحل ، وكتب الحديث ، فكثرت في أيامه روايات الناس واتسعت عليهم العلوم »(٧٢) .

ولم تقتصر العناية بالنشاط الفكري المعبر عنه باللغة العربية على أبى جعفر المنصور وحده ، وانما تابعه في ذلك عدد غير قليل من الخلفاء ، وخاصة هارون الرشيد الذي أسس بيت الحكمة وجمع فيها الكتب وأوكل ادارتها الى من يعنى بالثقافة ، وشجع على التأليف والترجمة ، ثم المأمون والمتوكل اللذان اظهرا اهتماما ملحوظا في العناية بالفكر والتأليف .

وامتد التشجيع الى عدد من الوزراء والولاة وأصحاب المكانة ، فرعى كثير منهم العلماء ، وشجعوا على الانتاج باللغة العربية ، واغدقوا العطايا والهبات على القائمين فيها لدوافع وأسباب متعددة .

وكانت الحركة الفكرية عند تأسيس بغداد قد استقرت في الامصار العربية الاولى وخاصة في المدينة والكوفة والبصرة ؛ وظهرت فيها تيارات فكرية متعددة بدأت تتميز لتكون مدارس فكرية متمايزة ، وخاصة في الفقه والنحو واللغة ، وفي قراءات القرآن الكريم وتفسيره ، بالاضافة الى الافكار السياسية وما يتصل بها من مذاهب وعقائد .

وعندما أنشئت بغداد لم يرافق انشاءها تثبيت رسمي لمدرسة فكرية معينة ، ولم تقرر السلطات فيها اتجاهات فكرية يلزم المفكرون على السير في خطوطها ، وانما أتاحت حرية واسعة لمختلف الاتجاهات الفكرية ، فكانت السوق الذي يأتيه العلماء لعرض معارفهم بعد اكتمال نضجهم ، ولم يكن

<sup>(</sup>٧٢) مروج الذهب ٤/٢٢٣ .

فيها مركز رسمي للعلم ، وانما كان العلم ينشر حيثما يقيم العلماء الذين توزع سكناهم في أماكن متعددة من المدينة ، ومع أن الجوامع والمساجد كانت مراكز مفضلة للعلم ، الا أنه لم يكن مقصورا عليها فقط ، علما بان بغداد كان فيها ثلاثة جوامع كبيرة وعدد كبير من المساجد ، وقد نشطت هذه الحركة الفكرية بانفتاحها لكل الناس من مختلف المشارب ، وعرضت في كل ميدان من ميادين المعرفة تيارات متعددة ، الى أن استقرت لبغداد سمات فكرية خاصة في تلك الميادين (٧٢) .

يسرت هذه الحرية نمو الثقافة بمختلف ميادينها واتجاهاتها ؛ وكان هذا التنوع في بغداد أوسع مما في المدن الاخرى ، فقد اجتمعت في اصوله الافكار التي كانت قد نمت في المدينة ومكة ، وفي الكوفة والبصرة ، وفي أقاليم المشرق ؛ وانضاف اليها ما قدمه «أهل اللغة » من معارف أهل الصحواء في الجزيرة ، وما قدمه المترجمون من ثقافات الامم الاخرى ، وخاصة الاغريق ومن كتب بالاغريقية ، والهنود وما الفوه ، وبذلك اتسمت الثقافة بالسمة العالمية الشاملة دون الاقليمية الضيقة ؛ وأعان هذا التنوع على الانسمام والاستقرار ، وقلل من الحاجة الى تدخل السلطة في الحركة الفكرية ، حيث كان كل زينغ أو تطرف يرد عليه معارضوه من المفكرين ، وفي ذلك يقول ابن الفقيه الهمذاني « من جميل أمر بغداد ان السلطان آمن من ان يغلب عليها رئيس لبعض الاراء ، كغلبة الطالبيين كثيرا بالشيعة على أهل الكوفة ، وذلك ان ببغداد من مخالفي الشيعة من يقرن بالشيعة ، وبها من مخالفي المعتزلة من يقرن بالمعتزلة ، وبها من مخالفي المعتزلة ، وبها من مخالفي المعتزلة ، وبها من مخالفي الخوارج من يقرن بالخوارج ، فكل فريدق يقون بالمعتزلة ، وبها من مخالفي الخوارج من يقرن بالخوارج ، فكل فريدق يقون بالمعتزلة ، وبها من مخالفي المعترف عن أن يرأسه ، فقد تركوا الرياسة للسلطان ورمحوا تسليط يقاوم ضده ويدفعه عن أن يرأسه ، فقد تركوا الرياسة للسلطان ورمحوا تسليط يقاوم ضده ويدفعه عن أن يرأسه ، فقد تركوا الرياسة للسلطان ورمحوا تسليط

<sup>(</sup>٧٣) انظر مقالنا «مراكز الحركة الفكرية في صدر الاسلام» المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي ج ٣ م ٣١ سنة ١٩٨٠ .

القنا والتفاني بالحروب »(٧٤) •

غير أن هذا التنوع ينتظم ضمن رابطة عامة استندت الى الاستقرار وتقارب السكن وتعدد العلاقات وكثرة الارتباطات ، مما يكسبها سمة مميزة تجلت في عدد من الحوادث ، وخاصة ابان حصار طاهر بن الحسين ، حيث هب أهلها يدافعون عن مدينتهم مدة تزيد على أربعة عشر شهرا أظهروا فيها من التماسك والتعاون في الدفاع عن مدينتهم ، وصدوا جيوش طاهر بن الحسين المدربة على القتال ، وكسروها في عدة معارك ، ومنعوه من دخــول المدينـــة بالقوة ، ولم يفلح بالانتصار الا بعد حصار صارم وأساليب خفية عملت على عزل بعض العناصر فيها • وقد أشار ابن الفقيه الى تماسك أهل بعداد في صد ما يهدد المجتمع من أخطار فقال «ولكن ربما عرضت الآفات وهجمتهم ، وذلك أنه اذا اتصلت المكاره عليهم ودام فيهم جور الولاة ، وعوملوا من التعنت وطلب الرشى وما لا يحتمله الا الذليل وذو المعرة القليل ، تهاجوا وفزعوا الى التطوع ، فحدث منهم مثل الذي حدث عند خروجهم مع سهل بن سلامة في أرباض الحربية ، فانه اجتمع ، لما تطوع ودعا الى انكار المنكر ، زهاء خمس مائة ألف انسان . ولما هاجوا عند تأذيهم بمحمد بن أوس وصعاليكه القادمين مع سليمان بن عبدالله ، فإن الصعاليك لما اسرفوا في الفسق والفجور تهاجوا من جانبي مدينة السلام قاصدين منزل محمد بن أوس ٠٠» (٥٠) ٠

ان امتداد اللغة العربية الى ميادين العلوم زاد من اتساع امتدادها ، وجعلها تحل محل اللغات الاخرى التي كانت قائمة في المنطقة ، وخاصة الآرامية والبهلوية ، فأصبح استعمال هذه اللفات محصورا بجماعات

<sup>(</sup>٧٤) بغداد مدينة السلام ٨٠٠

<sup>(</sup>٧٥) بغداد مدينة السلام ٨٠ ، وانظر عن حركة سهل بن سلامة الطبري ١٥٢٤/٣ - ١٥٣٤ محمد بن أوس الطبري ١٥٢٤/٣ – ١٩١٢ ، ١٩١٢ . ٣٠

محدودة العدد ، وفي ميادين فكرية ضيقة ، وخاصة ما يتعلق بالاديان غير الاسلامية التي يدين بها المتكلمون بهذه اللغات • وكل هذا قوى من مكاتة العربية في بغداد •

ان السمة الاسلامية والعالمية التي اتسمت بها بغداد منذ تأسيسها ، تمت في ظلال اللغة العربية ، وتوجهت وجهة عالمية رحبة دون ان تنحدر الى اقليمية ضيقة ، فعلوم اللغة عنيت بالعربية عموما واستمدت مادتها وثبتت نطاقها في ما يستعمله العرب دون التقيد بما كان في بغداد ، وعلوم الدين التي تشمل دراسة القرآن الكريم والحديث والعقائد عالجت المشاكل العامة التي تهم العالم الاسلامي دون الافتصار بما هو في بغداد ، بل حتى كتب التاريخ عنيت بالتاريخ العام دون الاقتصار على تاريخ بغداد ، واذا كان كل هذا انمى السمة العالمية للفكر العربي ، فائه أغفل الاشارة الى دور بغداد وأحوالها ، مما قوى الصعوبات في دراسة تفاصيل أحوال بغداد ، وفي التمييز بين ما تم في بغداد وما تم في غيرها ، والواقع ان النزعات الاقليمية والتعصب لبغداد لم يظهر الا منذ القرن الرابع الهجري ، ولم يكن قويا بالمقارنة مع ما ظهر في الاقالم الاخرى ،



## الفصل السابع

## الجيش العباسي في بغداد

كان الجيش هو الأداة الرئيسة التي مكنت العباسيين من تثبيت ثورتهم في خراسان ثم تقدمهم الى العراق حيث أعلنوا في الكوفة قيام خلافتهم ، وتابعوا جهودهم للقضاء على الخلافة الاموية ، فحاصروا في واســط الوالى الأموي يزيد بن عمر بن هبيرة الى أن أجبروه على الاستسلام مع كافة القوات التي كانت معه ؛ كما تقدم جيشهم وانتصر على مروان بن محمد وجيشه في معركة الزاب ، وتابعوا مطاردته الى ان تم لهم قتله في مصر ، وبذلك انهــوا حكم الخلافة الاموية ، واصبحوا بحكم تبو "ئهم منصب الخلافة مهيمنين على ا الجيوش الاسلامية التي كانت موزعة في مناطق متعددة ، وكثير منها في الأطراف الشمالية القريبة من حدود الروم • غير أن العباسيين فقدوا ، منذ قيام خلافتهم ، السيطرة على الجيوش التي في الاندلس ، كما ضعفت سيطرتهم على الجيوش التي في المغرب • ولابد أن العباسيين لم يظهروا في السنين الاولى من توليهم الخلافة ثقة كبيرة بجيش اهل الشام ، ولم يعتمدوا عليه ، خاصــة وانه كان المستند الذي اعتمد عليه الثوار الامويون وكذلك عبدالله بن على في ثورته على الخليفة العباس ابو جعفر المنصور • وقد اشار ابن المقفع في رسالة الصحابة الى اهمال جيش الشام ونصح الخليفة باستجلابهم واقترح سبلا لتحقيق ذلك ، فقال « ومما يذكر به أمير المؤمنين أهل الشام ، فانهم أشد الناس مؤونة وأخوفهم في عداوة وبائقة ، وليس يؤاخذهم أمير المؤمنين بالعداوة ولا يطمح منهم خاصة ممن يرجو عنده صلاحاً أو يعرف منه نصيحة أو وفاءاً ، فان

أولئك لا يلبثون أن ينفصلوا عن اصحابهم في الرأي والهوى ويدخلوا فيما حملوا عليه من امرهم »(١) ، ويبدو ان الخليفة نفذ سياسة جلب جيش اهل الشام الى جانبه ، اذ تردد في الاخبار تقريبه عدداً من قوادهم ، واستخدامه لهم في الجبهات المواجهة لبلاد الروم ، ولكن لم ترد اخبار عن جلب قوة منهم وتوطينها في بغداد •

## عدد المقاتلة:

وكان المقاتلة الذين انضموا الى الثورة العباسية عند اعلانها في خراسان عددهم قليل ، ولكن سرعان ما ازداد عددهم بمن انضم اليهم في خراسان من المقاتلة العرب وغير العرب ، وضمن لهم هذا الازدياد التغلب على القوات التي ظلت موالية للوالي الأموي نصر بن سيار ، وكذلك التقدم الى العراق والتغلب على الجيوش التي أرسلها الأمويون للقضاء على الثورة العباسية والتغلب على الجيوش التي أرسلها الأمويون للقضاء على الثورة العباسية

ذكر مؤلف كتاب «أخبار بني العباس» عدد رجال بعض الحملات الفرعية والامدادات لجيش قحطبة الذي تقدم من خراسان الى الكوفة ، فمما ذكر أن قحطبة وجه العكي الى نيسابور في ألفي رجل ، ووجه أبا كامل في ألفي رجل الى بيهق وجعله مسلحة بها (٢) ، وذكر انه عندما تقدم قحطبة الى همدان سرس اليه أبو مسلم احد عشر قائدا في نحو من عشرة الاف رجل (٣) ، ثم انه بعد دخوله اصبهان سرس اليه ثمانية عشر قائدا في نحو خمسة عشر ألفا (٤) وقد يدل هذان النصان على ان القائد كان في المعدل على ألف رجل وقد أمد أبو مسلم قحطبة بعد ذلك بأبى الجهم بن عطية في سبعمائة

<sup>(</sup>١) رسائل البلغاء ١٢٧٠

<sup>(</sup>٢) أخبار بني العباس ٣٢٧ ٠

<sup>(</sup>٣) كذلك ٣٣٧ ٠

<sup>(</sup>٤) كذلك ٥١١.

ويقال في ألف وسبعمائة (٥) •

وكان المجموع الكلي لجيش قحطبة عند دخوله العراق يبلغ اثني عشر ألها (٦) .

اما القوات التي انضمت الى جيش العباسيين المتقدم الى الكوفة فان مؤلف « أخبار بني العباس » يقول: « ولما رأى أبو سلمة اختلاط الأمور على ابن هبيرة بعث رسله ودعاته الى البوادي المطلة على أهل الكوفة والبصرة من الأعراب، وبعث الى الموصل، فدبتوا فيهم ودعوهم الى النهوض، فألفوهم سراعا الى ذلك طمعا في النهب والغنائم،

فخرج موسى بن السرى الأحول الهمداني بحلوان فأخذها و تمى عاملها وسو"د ودعا الى آل الرسول (ص) ، ووضع مسالحه بخانقين ، وكتب الى قحطبة بطاعته .

وخرج في سواد الكوفة وسواد البصرة عدة من ربيعة : أبو الخفيّاف ، والفرافصة ، والحجاج بن علاط العجلي ، فأخذوا أسافل الفرات كله وهم متنابذون ، كل واحد على حياله على غير نيات صحيحة ، وسوّدوا وشهروا ذلك ، وكاتبوا قحطبة ، وأتته رسلهم بخروجهم ، وكتبوا أنه لم تبق في يد ابن هبيرة الا الأمصار ٠٠

وخرج أبو امية التغلبي بتكريت وما والاها ، وتجمعت اليه جماعة من قومه ، وكتب الى قحطبة يخبره بذلك .

وبعث قحطبة بكتابه الى سفيان وروح مع رجل من اصحاب يزيد بن

<sup>(</sup>ه) كذلك ٣/٧٣١ .

<sup>(</sup>٦) كذلك ٣/٣٧١ .

حاتم ، فسوَّدا وخرجا بالبصرة (٧) •

ويذكر أيضا أنه لما عبر قحطبة الفرات متقدما نحو الكوفة ، حر"ض أبو سلمة محمد بن خالد القسرى على الانضمام الى العباسيين ، فبعث محمد خالد الى مواليه وقومه وجيرته وصنائع أبيه ، فاجتمع اليه منهم نحو من ألف رجل ، فأخبرهم برأيه وما أجمع عليه ، وأمرهم ألا يبيتوا حتى يفرغوا مسوادهم .

وبعث أبو سلمة بمثل ذلك الى طلحة بن اسحاق بن محمد بن الاشعث الكندي فتأهب ، وبدره محمد بن خالد فخرج من منزله في جماعة كثيرة ، ودس" له أبو سلمة أصحابه ، وكان من جيرته ، فيمن يليهم ، وأرغبوهم في الخروج للحوق بمحمد بن خالد ففعلوا (٨) ؛ ويذكر البلاذري ان محمد بن خالد بن عبدالله القسري سو"د بالكوفة وخرج في احد عشر ألفا(٩) ؛ ولعل في هذا الرقم مبالغة •

يتبين من هذين النصين أن عدد من انضم من أهل الكوفة الى حيش العباسيين لم يكن كبيرا ، وأنهم كانوا مدفوعين بالروابط الشخصية ، ولاريب في أنهم مدربون على القتال ، ولكن لا يوجد دليل على أنهم من المقاتلة المسجلين في الديوان ، كما لا توجد اشارة الى أن مقاتلة الكوفة انضمت الى ابن هبيرة •

واجهت الخلافة العباسية على أثر قيامها عدة ثورات في ارجاء متعددة ، في بلاد الشام والجزيرة ، وفي بلاد المغرب ، وفي خراسان وما وراء النهر • وتطلب القضاء على هذه الثورات استخدام القوات المعتمدة في ولائها للعباسيين ، وهي القوات الخراسانية بالدرجة الأولى ، وتطلب هذا تنقل

<sup>(</sup>۷) اخبار بنی العباس ۳۵۵ – ۳۵۲ .

<sup>(</sup>٨) أخبار بني العباس ٣٦٧ - ٨ ٠

<sup>(</sup>٩) أنساب الآشراف ١٣٨/٣٠

الجيوش الى المناطق المهددة ، ثم عودتها بعد استقرار النظام .

والمفروض ان القوة المعتمدة الرئيسة كان مقامها الدائم في أوقات السلم بالقرب من الخليفة ، وقد ذكرت المصادر عدد القوات التي ارسلت في بعض الحملات .

فالجيش الذي قاده أبو جعفر في حصار الوالي الأموي يزيد بن عمر بن هبيرة في واسط ، كان يبلغ عشرة آلاف (١٠) ؛ ولعل العدد الكلي للجيش كان يزيد على ذلك بقليل .

والجيش الذي قاده عبدالله بن علي لمقاتلة مروان بن محمد في معركة الزاب ، كان عدده في أحدى الروايات عشرين ألفا ، وفي رواية أخرى عشرة الآف (١١) ، وا تقدم هذا الجيش الى بلاد الشام لتثبيت حكم الخلافة العباسية والقضاء على الثورات التي حدثت في تلك البلاد ، أمد"ه الخليفة بقوة تبلغ ثمانية الاف (١٢) .

ووجّه عبدالله بن علي أخاه عبدالصمد مع قوة تبلغ عشرة آلاف للقضاء على ثورة أهل قنسرين (١٣) •

ولما ثار عبدالله بن علي على أبى جعفر كان في جيشه سبعة عشر ألفا من أهل خراسان (١٤) •

وأرسل المنصور خازم بن خزيمة لقتال الملبد مع نحو ثمانية آلاف (١٠٠٠ أما في جبهة السند فان السفاح أرسل خازم بن خزيمة مع سبعمائة ،

<sup>(</sup>١٠) الطبري ١٨/٣٠

<sup>(</sup>١١) الطبرى ٣/٣٤ - ١٧٠

<sup>(</sup>۱۲) الطبري ٣/٨٨ .

<sup>(</sup>١٣) الطبري ٣/٣٥ - ٥٤ .

<sup>(</sup>١٤) الطبري ٣/٥٥ ، ١٠٢ ٠

<sup>(</sup>١٥) الطبري ٣/١٢٤ .

اضيف اليهم عدد من أهل بيت خازم ومواليه ومن أهل مروالروذ وعدد من بني تميم (١٦) .

ثم «وجه أبو العباس موسى بن كعب الى الهند لقتل منصور بن جمهور وفرض لثلاثة آلاف رجل من العرب والموالي بالبصرة ، ولالف من بني تميم خاصة »(١٧) ، أي انه فرض لأربعة الاف ، ويذكر اليعقوبي ان جيش موسى بن كعب كان عشرين ألف مقاتل (١٨) •

وفي الحملة على محمد النفس الزكية ارسل ابو جعفر مجالد بن يزيد الضبعي في ألف وخمسمائة فارس وخمسمائة رجل (١٩) ، ثم وجه عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفا وجعل على مقدمته حميد بن قحطبة على ثلاثة الاف (٢٠) ، ويروى المسعودي ان ابا جعفر ارسل على محمد النفس الزكية أربعة الاف فارس ، والفي راجل ، ومحمد بن قحطبة في جيش كثيف (٢) ،

اما عن ابراهيم بن الحسن فقد وجه المنصور «الى واسط لحرب هارون ابن سعد عامر بن اسماعيل المسلى في خمسة الاف في قول بعضهم وقال بعضهم في عشرين ألفا »(٢٢) •

ووجه ابو جعفر الى افريقية يزيد بن حاتم « في خمسين ألفا (٢٣) ، وفي رواية أخرى أربعين ألفا » (٢٤) .

<sup>(</sup>١٦) الطبري ١٦/٧٠ .

<sup>(</sup>١٧) الطبري ٣/٨١٠ .

<sup>(</sup>١٨) الطبري ٣/ ٩٤ . .

<sup>(</sup>١٩) الطبري ٣/٤/٣ .

<sup>(</sup>۲۰) الطبري ١١٠/٣.

<sup>(</sup>٢١) مروج الذهب ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٢٢) الطبرى ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٢٣) الطبري ٣/٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢٤) الطبري ٣/٥٠٥ ؛ وانظر سعد زغلول: تاريخ المفرب العربي ٣١١ .

وكان مع المهدي عندما وجهه المنصور الى الري ثلاثون ألفا (٢٠) • وبلغ الجيئ الذي أرسله لقتال استاذسيس عشرين ألفا ، وفي روايات اخرى انه ثمانية عشر ألفا (٢٦) •

اما المهدي فانه في السنة الثانية من توليه الخلافة وجله عبدالملك بن شهاب المسمعي الى بلاد الهند وفرض معه لالفين من أهل البصرة ٥٠ وألف وخمسمائة رجل من المطولعة و ٧٠٠ من أهل الشام ، ومن مطولعة أهل البصرة ألف رجل، ومن الأسواريين والسياد أربعة الأف (٢٧) ٠

واغزا الحسن بن قحطبة الصائفة «في ثلاثين ألف مرتزق سوى المطوعة» (٢٨) ، كما وجه سنة ١٦٨ سعيد الحرشي الى طبرستان في أربعين ألف رجل (٢٩) .

أما هارون الرشيد فانه لما ظهر يحيى طالب الحق «ندب اليه الفضل بن يحيى في خمسين ألف رجل »(٣٠) ٠

وفي الحملة التي قام بها الرشيد سنة ١٩٠ وفتح فيها هرقلة كان معه «فيما قيل ١٣٥ ألف مرتزق سوى الاتباع وسوى المطوعة وسوى من لاديوان  $_{\infty}$  (٢٦)  $_{\infty}$ 

وفي السنة التالية «ولتى الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن اعين وضم اليه ثلاثين ألفا من جند خراسان »(٣٢) •

<sup>(</sup>٢٥) الطبري ٣/٥٠٥ ٠

<sup>(</sup>٢٦) الطبري ٣٤٧/٣ .

٠ ٤٦١/٣ الطبري ٢٧/٢١) ٠

<sup>(</sup>٢٨) الطبري ٣/٤٩٤ .

<sup>(</sup>٢٩) الطبري ٣/٢٢٥.

<sup>(</sup>٣٠) الطبري ٣/١١٢ .

<sup>(</sup>٣١) الطبري ٣/٧١٠ .

<sup>(</sup>٣٢) الطبري ٣/٧١٣٠

ولما تحركت الخرّمية سنة ١٩٢ بناحية أذربيجان وجه اليهم الرشايد عبدالله بن مالك في عشرة الآف فارس (٣٣) .

وفي الحرب بين الأمين والمأمون ، وجه الأمين ضد المأمون ســنة ١٩٥ على بن عيسى «في زهاء ٤٠ ألفا »(٣٤) ، وفي رواية اخرى انه « عقد له على خمسين ألف فارس وراجل من أهل بغداد »(٥٠) .

ثم «وجه عبدالرحمن الابناوي في عشرين ألف رجل من الأبناء»(٣٦) •

ثم «وجه احمد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الاعراب ، وعبدالله ابن حميد بن قحطبة في عشرين ألف رچل من الأبناء ، وأمرهمـــا ان ينــزالا حلوان »(۳۷) .

اما الحاميات فقد ذكر الطبري أنه لما ثار أهل الجزيرة في زمن ابى العباس السفاح كان « بحر"ان يومئذ موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من الجند » (٣٨) .

ولما قدم ابو مسلم على ابى العباس السفاح «شخص في ثمانية الاف فر "قهم بين نيسابور والري ٠٠ وشخص منها بألف (٣٩) ٠

وكانت «روابط الجزيرة وهم فيما قيل ألف مقاتل»(٤٠) .

وعند ثورة ابراهيم بن الحسن «كان عامل الأهواز يومئذ من قبل ابلي جعفر محمد بن الحصين ومعه اربعة الاف »(١٤) .

<sup>(</sup>٣٣) الطبري ٣/٣٣٧.

<sup>(</sup>٣٤) الطبرى ٣/ ٧٩٩.

<sup>(</sup>۳۵) الطبرى ١٨١٨ ٠

<sup>(</sup>٣٦) الطبري ٣/٨٢٨ .

<sup>(</sup>٣٧) الطبري ٣/١٨٤٠

<sup>(</sup>٣٨) الطبري ٣/٣٥ .

<sup>(</sup>٣٩) الطبري ١٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٤٠) الطبري ٣/١٢١ . (٤١) الطبري ٣٠١/٣.

وقدم من الكرنبية الى بغداد عشرة آلاف رجل (٤٢) .

يذكر الطبري انه لما ثار ابراهيم بن الحسن قال ابو جعفر « والله ما أدري كيف أصنع ، والله ما في عسكري الا ألفا رجل ، فر قت جندي ، فمع المهدي بالري ثلاثون ألفا ، ومع محمد بن الاشعث بافريقية أربعون ألفا ، والباقون مع عيسى بن موسى ، والله لئن سلمت من هذه لايفارق عسكري ثلاثون ألفا ، وقال عبدالله بن راشد ماكان في عسكر ابي جعفر كثير احد ، ما هم الا سودان وناس يسير ( الله عنه ايضا ان المنصور عندما ثار ابراهيم ابن الحسن «كان جميع جنده الذين في عسكره نحو من ألف وخمسمائة ( المنه و المنه الدين في عسكره نحو من ألف وخمسمائة ( المنه و المنه الدين في عسكره نحو من ألف و المسلم الله و المنه و المنه و الله المنه و المنه و المنه و الله المنه و الله الله و الله الله و الله الله و الله و

ويتبين من هذا انه عندما ثار ابراهيم بن الحسن بتعيد المباشرة ببناء بغداد ، كانت مع المنصور قوة تبلغ ألفاً وخمسمائة أو ألفين ، وهذا العدد يجعلها أقرب الى الحرس الخاص ، وهي لاتكفي لقمع الثورات الكبيرة التي قد تقوم عليه ، ولاريب في ان هذه القوة انخفضت الى هذا العدد في ظروف استثنائية ناجمة عن نشوب عدة ثورات في أماكن مختلفة وفي أوقات متقاربة، وانه اعتمد في قمعها على القوات التي ارسلها من مقامه في العراق .

ان الارقام التي ذكر ناها عن عدد القوات التي أرسلها لاخماد الثورات قبل تأسيس بغداد، ترجح ان القوات التي كانت مع المنصور في الاحوال الاعتيادية يبلغ عددها حوالي خمسين ألفا ، وان تصريحه بابقاء ثلاثين ألفا معه يعني ان تكون هذه القوة معه دائما ، وان يرسل لقمع الثورات قوات أخرى غيرها ، أي انه أعد لبغداد ان يقيم فيها ثلاثون ألفا اقامة دائمة ، مع قوات اضافية ترسل عند الطوارى ، لعل عددها حوالي عشرين ألفا ، أي انه قد "ر ان يقيم في مدينت خمسون ألفا من الجند .

<sup>(</sup>٤٢) الطبري ٣/٦٣٢ .

<sup>(</sup>٤٣) الطبري ٣/٥٠٥ .

<sup>(</sup>٤٤) الطبري ٣/٤/٢ .

يذكر الطبري ان الأمين عندما ارسل علي بن عيسى بن ماهان لاخضاع المأمون عقد له على خمسين ألف فارس وراجل من أهل بغداد ، ودفع اليد دفاتر الجند ، وأمره ان ينتقي (٤٥) •

ويذكر الطبري أيضا ان الأمين عقد في سنة ١٩٦ نحوا من اربعمائة لواء لقواد شتى ، وأمر على جميعهم محمد بن عيسى بن نهيك وارسلهم لمقاتلة هرثمة (٢٦) ، ولم يذكر الطبري عدد الجند •

ان حصيلة المعلومات المتوفرة عن عدد رجال الحملات التي انفذت من بغداد ، والأرقام القليلة التي ذكرتها المصادر عن العدد الاجمالي للجيش في بغداد ، تدل على ان عدده كان حوالي خمسين ألف مقاتل ، وهو يقارب عدد المقاتلة في خراسان ، وعددها في البصرة والكوفة ابان زمن الخلفاء الراشدين، ولا يدخل في هذا عدد عيالاتهم (٤٧) .

## عناصر الجيش

كانت خراسان الاقليم الذي نشطت فيه الدعوة العباسية ، وعلى رجالها اعتمد العباسيون في نجاح ثورتهم والقضاء على الخلافة الأموية وتثبيت خلافتهم ، ومن المحتمل انها امدت الخلفاء العباسيين ابان السنوات الاولى من

<sup>(</sup>٥٤) الطبري ٣/٨١٨٠

<sup>(</sup>۲۶) كذلك ١٤٦٥ .

<sup>(</sup>٧٤) كان عدد المقاتلة في الكوفة في أول خلافة علي بن ابي طالب سبعة وخمسين الفا ومواليهم ثمانية الاف (الطبري ٢/ ٣٣٧)، ثم ارتفع عدد المقاتلة فيها في زمن معاوية الى ستين ألفا ، وعيالاتهم ثمانون الفا (فتوح البلدان ٣٥٠) . أما البصرة فكان مقاتلتها في زمن خلافة على عددهم ستين ألفا (الطبري ٢/ ٣٥٠) وزاد عددهم في زمن ولاية زياد الى سبعين ألفا ، وعيالاتهم ثمانون ألفا (الطبري ٢ / ٣٧٠) ، فتوح البلدان ٣٧٠ ، البيان والتبيين للجاحظ ٢/ ١٥٠٥) ، وارتفع عددهم في زمن ولاية عبيدالله بن زياد الى المجاحظ ٢ / ١١٥٠) ، وارتفع عددهم في زمن ولاية عبيدالله بن زياد الى ١٠٠٠ ، الفا وعيالاتهم الى ١٤٠٠ ألفا (الطبري ٢ / ٣٣٤) ، انسباب الاشراف ٢ / ١٦٣٠) ،

قيام الخلافة العباسية بامدادات من الرجال ايضا •

ولكن حدثت في خراسان منذ أوائل قيام الخلافة العباسية عدة ثورات على العباسيين، قام بكثير منها رجال ممن كانوا يساندونها قبل ذلك، بالاضافة الى ثورات قام بها بعض الأعاجم (۱) • ولابد أن هؤلاء الشائرين اعتمدوا على مقاتلة خراسان مما أدى الى ان يفقد العباسيون بعض مقاتلة خراسان اما لانضمامهم الى الثائرين أو لمقتلهم خلال اخماد الثورات، ولابد ان قتل ابى مسلم الخراساني زاد من ضعف اعتماد الخلفاء العباسيين على خراسان، اذ أصبح مؤيدو أبى مسلم غير معتمدين، كما أن الاضطرابات في خراسان تطلبت أن تبقى فيها قوات كافية لضبط الأمن •

وكان عماد المقاتلة في خراسان هم العرب ، ويبلغ عددهم في أوائل زمن الأمويين خمسين ألفاً مقسمين الى خمسة أقسام رئيسة تبعا للعشائر العربية ، هي تميم ، والأزد ، وبكر ، وأهل العالية (عشائر الحجاز) وعبدالقيس ، ويبلغ عدد مقاتلة كل خمس عشرة الاف ، غير ان عبدالقيس مقاتلتها أربعة الاف ، وكو"ن أهل الكوفة وحدة قوامها سبعة الاف ، أما الموالي من الاعاجم فكان عددهم سبعة الاف (٢) ، ولابد ان هذا العدد تناقص بسبب من قتل في المعارك ، وقد أمد هم الخليفة هشام بن عبدالملك بعشرين ألفا : عشرة الاف من أهل البصرة ، وعشرة الاف من أهل الكوفة ، وخو"ل والي خراسان ان يفرض اضافة الى ذلك لخمسة عشر ألفا ، وبذلك ازداد عدد المقاتلة العرب فيها (٣) ،

الفصل الثالث . وانظر ايضا:

Sadighi: Les Mouvements Religioux Iranien E. Daniel. Khurasan Under Abbaside Rule 747 — 820.

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك : العباسيون الاوائل للدكتور فاروق عمر : الجزء الاول ، الفصل الثالث .

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٢٩١/٢ ؛ فتوح البلدان ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢/١٢٩١ .

أما الموالي وغير العرب فلابد ان عددهم ازداد ايضا ، ولكنه لم يتجاوز عشرين ألفا<sup>(٤)</sup>، أي حوالي ربع المقاتلة العرب ؛ وعندما تسميهم المصادر «الخراسانيون» أو «مقاتلة خراسان» فانها تقصد المقيمين منهم في خراسان ، علماً بان غالبيتهم المطلقة من العرب •

وكانت خراسان مقسمة الى أربعة أقسام ادارية هي :

۱ مرو الشاهجان ، وسرخس ، ونسا ، وأبيورد ، ومرو الروذ ، وخوارزم،
 وآمل ، وبلخ .

۲ \_ ایرانشهر وهی نیسابور ، وقهستان ، والطبسین ، وهراة ، وبادغیس ،
 وطوس •

٣ \_ الفارياب ، والجوزجان ، والطالقان ، والختـّل ٠

ع ما وراء النهر وتشمل بخاري ، والشاش ، والطرابند ، والصغد ، والروبستان ، وأشروسنة ، وسمام ، وفرغانة ، والبته ، وسمرقند ، وابانكث وبناكث (٥) .

وكانت مرو هي القاعدة الرئيسة ومقام الوالي في خراسان ، ولعله كان يقيم عندها عدد كبير من المقاتلة العرب ، غير أن المتطلبات الادارية قضت بتوزيع اقامتهم في اوقات السلم على عدة اماكن • وفي اخبار الدعوة العباسية دلائل على بعض الاماكن التي توزع العرب فيها ؛ فكان النقباء كلهم مسن مرو<sup>(1)</sup> اما الدعاة فتوزعوا في مرو (٤٠) وابيورد (٧) ونسا (٦) وبلخ (٢)

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢/١٦٩٠ . وانظر مقالنا «استيطان العرب في خراسان» المنشور في مجلة كلية الاداب ص ٢٧ - ٦٨٠ .

<sup>(</sup>ه) مختصر كتاب البلدان الفقيه ٣٢١ (نقلا عن البلاذري ؛ ياقوت ٢/٩٧٢ وانظر تفاصيل أو في في بحثنا «تقسيمات خراسان الادارية في العهود الاسلامية الاولى» المنشور في مجلة كلية الاداب م ١٤ سنة ١٩٧١ ص ٧٧٧ — ٨٢٦ .

<sup>(</sup>٦) أخبار بني العباس ٢١٥ ، ٢١٦ .

ومروالروذ (١) وخوارزم (١) وآمل (١)  $(^{(v)})$  ولابد أن هذه الاماكن ، وكلها من ربع مرو ، كانت مراكز اقامة العرب ، والواقع ان مقاتلة هذه الأماكن هم أكثر من يتردد ذكرهم في أخبار الثورة العباسية ، ومن الواضح أن ذكر هذه المدن لا يعني أن المقاتلة العرب سكنت داخلها، وانما سكن معظمهم حولها، وقد ذكرت المصادر عدداً من القرى في خراسان ومن استوطنها من العرب  $(^{(h)})$  .

أشار مؤلف « أخبار بني العباس » الى اسهام أهل المدن الخراسانية في الثورة العباسية فذكر أن نصر بن سيار قال « قد أطبقت علينا الطالقان ومرو الروذ وبلخ وما على شط النهر وأبيورد ، وهذه مرو قد بلغ فيها ما بلغ ، شم يأتيهم أهل جرجان» (٩) وذكر «ظهور أهل نسا والطالقان ومروالروذ وآمل ونواحيها قريبة بعضها من بعض » (١٠) وأشار الى المشكلة التي احدثها انضمام العبيد من أرقاء أهل نسا والطالقان ومروالروذ وآمل (١١) .

يتردد في الحوادث الأولى للثورة ذكر اسهام أهل نسا وأبيورد وجرجان ومروالروذ ، فيذكر «كان أول جند أمد" به أهل أبيورد ونسا(١٢) ومن كان مع قحطبة (١٤) أهل نسا وأبيورد وجرجان ومروالروذ » (١٤) علما بأنه أشار الى اسهام أهل نسا وأبيورد في مطلع الثورة (١٥) •

أما جرجان فقد أشار نصر بن سيار الى اسمام أهلها (١٦) وذكر مؤلف

۲۱۹ – ۲۱۷ کذلك (۷)

<sup>(</sup>۸) انظر مقالنا «استيطان العرب في خراسان» المنشور في مجلة كلية الاداب  $\nabla V = \nabla V$  .

<sup>(</sup>٩) اخبار بني العباس ٢٩٣٠

<sup>(</sup>١٠) أخبار بني العباس ٢٧٨ .

<sup>(</sup>١١) أخبار بنيّ العباس ٢٨٤ ، ٢٨٩ .

<sup>(</sup>۱۲) أخبار بني العباس ۲۸۱ .

<sup>(</sup>۱۳) أخبار بني العباس ٣٣٩ ٠

<sup>(</sup>١٤) أخبار بني العباس ٢٦٨ .

<sup>(</sup>١٥) أخبار بني العباس ٢٩٣٠

<sup>(</sup>١٦) أخبار بني العباس ٢٢٤ .

أخبار ابى العباس خمس الازد في جرجان ، وان من رجالهم أبا عون والحسن ابن زيارة وأبا نصير الجرجاني (١٧) ، كما ذكر انهم انضموا الى قحطبة ، وانه فرض لخمسمائة رجل منهم ، وانهم شاركوا في فتح ابهر (١٨) .

وكان لأهل مروالروذ دور متميز في الثورة العباسية ، فهي «متوسطة بين مرو وبلخ ، بها خلق كثير من اخواننا ، وبها السلطان قد وهن » وكان من رجالها خازم بن خزيمة ، وخفاف (١٩) ، والأخيم بن عبدالعزيز ، وهو نقيب (٢٠) والأغلب بن سالم ، وهو من الدعاة (٢١) ، وقد شاركوا في الاحداث الاولى للثورة ، فعندما اعلنت الثورة أقبل عبدالله بن شعبة من مروالروذ في ألف رجل ومعه دواب ومواشي من غنائم مروالروذ (٢٣) ، وعندما خندق أبو مسلم على نفسه وأصحابه «كتب الى طخارستان ومروالروذ يستنجد بقية أصحابه » (٢٣) .

وممن شارك في الثورة العباسية أهل الطالقان (٢٤) ، وقد قدم على أبى مسلم عمرو بن أيمن في أهل الطالقان ، فكثرت جماعته فزاد في حرسه وصير منهم أهل النجدة والقوة وأهل البصائر حتى كان من أمره ماكان (٢٥) ، ثم «أقبل عمرو بن أيمن في ألف وخمسمائة رجل من الطالقان» •

<sup>(</sup>۱۷) أخبار بني العباس ٣٣٠ ، وانظر عن العشائر العربية التي سكنت جرجان تاريخ جرجان للسهمي ١٨ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>۱۸) أخبار بني العباس ۲۷۳ .

<sup>(</sup>١٩) أخبار بني العباس ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢٠) أخبار بني العباس ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢١) أخبار بني العباس ٢٢١ وانظر ٣٣٥ .

<sup>(</sup>۲۲) أخبار بني العباس ۲۹۷ .

<sup>(</sup>٢٣) أخبار بني العباس ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢٤) أخبار بني العباس ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢٥) أخبار بني العباس ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢٦) أخبار بني العباس ٢٩٥ .

وكان أهل طخارستان عندما استنجد بهم أبو مسلم (٢٦) من أوائل من قدم عليه (٢٧) .

وممن أسهم في الثورة «أهل خوارزم ، وآمل ، وبخارى والسغد» (٢٨) . وكان « أهل سرخس يداً واحدة على الهاشمية » (٢٩) كما أن نيسابور وطوس لم تكن مع الثورة العباسية (٣٠) ، ولعل هذا يفسر قلة من سكن منهم بغداد عند تأسيسها ، رغم أن قحطبة القائد البارز في الثورة العباسية ، كان من أهل طوس •

يتبين مما تقدم أن الدعوة العباسية وثورتها في خراسان قامت بالدرجة الاولى على العرب ، اذ كان منهم النقباء والدعاة وأبرز القواد ، غير أنهم لم ينحصروا في قبيلة واحدة ، وانما في قبائل متعددة ، علما بأن الدعوة العباسية قامت على أسس عقائدية، وليس على أساس القبلية التي كانت في مرحلة الضعف في الكتب اشارات كثيرة الى تقدير العباسيين الأوائل ، وخاصة ابى جعفر المنصور لدور الخراسانيين ومكانتهم ، فقد اشار في احدى خطبه الى اسنادهم للدولة العباسية (٢٦) وأوصى ابنه المهدي برعايتهم (٢٦) ، وكانوا ممن اعتمد المهدي على اسنادهم عندما عزم على خلع عيسى بن موسى من ولاينة العهد (٣٦) .

والواقع ان مقاتلة خراسان كانوا عماد الجيش العباسي في معركة الزاب (٣٤) ، وفي محاصرة ابن هبيرة في واسط (٣٥) ، وفي السيطرة على بلاد

<sup>(</sup>۲۷) أخبار بني العباس ۲۷۷ .

<sup>(</sup>۲۸) أخبار بني العباس ۲۷۸ .

<sup>(</sup>۲۹) أخبار بني العباس ۳۲۲ .

<sup>(</sup>٣٠) أخبار بني العباس ٣٢٤ ٠

<sup>(</sup>٣١) الطبري ٣ - ٣١١ - ٢ ، مروج الذهب ٣١١/٣ .

<sup>(</sup>٣٢) الطبري ٣/٥٤٤ ، وانظر ٣/١٥٤ .

<sup>(</sup>٣٣) الطبري ٣/٧٧٤ ، ٧٥٥ .

<sup>(</sup>٣٤) الطبري ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٣٥) الطبري ٣/٦٨ .

الشام (٢٦٦) ، وفي القضاء على ثورة الموصل (٢٧٠) ، وثورة محمد النفس الزكية في المدينة (٣٨) .

واستخدموا ايضا في الدفاع عن الحدود الشمالية التي كانت معرضة لتهديدات الروم ، فشاركوا في القوات التي ارسلتها الخلافة العباسية الى تلك المناطق في سنة ١٤٠ (٢٩) ، وسنة ١٥٩ (٤٠) ، وسنة ١٦٨ (٤١) وسنة ١٦٨ (٤١)

وعندما قام الخلفاء العباسيون ببناء الثغور وتحصينها ، ر تب المقاتلة الخراسانيون في كثير منها ، ومن ذلك اذنه عندما بنيت في سنة ١٤١ وجدد بناؤها في سنة ١٩٤ وطرسوس في سنة بناؤها في سنة ١٥٥ (٤١) ، وطرسوس في سنة ١٧٠ (٤١) ، والهارونية وعين زربة في سنة ١٨٠ (٤٧) .

ذكرت الكتب أسماء عدد من القواد ورجال الجيش العباسي وأسماء البلاد التي نسبوا اليها ، ومن هذه البلاد :

ابيورد ، وقد نسب اليها مجالد ومحمد ويزيد أولاد زيد بن عمران ، وقد وجههم ابو جعفر المنصور مع جندهم الى البصرة عندما قدمها ابراهيم

<sup>(</sup>٣٦) الطبرى ٣/٤ ، ٩٧ ، ٩٩ ، ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣٧) تاريخ اليعقوبي ٣/١٩ .

<sup>(</sup>٣٨) الطبري ٣/٢٦٦ ، ١٥٥ ، ٢٣٧ ، ٢٣٦ ، ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣٩) فتوح البلدان ١٨٦٠

<sup>(</sup>٤٠) الطبرى ١٤٠/٣ .

<sup>(</sup>١١) فتوح البلدان ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢٤) الطبرى ٣/٩٥) .

<sup>(</sup>٤٣) الطبري ٣/٧١٢ .

<sup>(</sup>٤٤) فتوح البلدان ١٦٧.

<sup>(</sup>٥٤) فتوح البلدان ١٧٨٠

<sup>(</sup>٢٦) فتوح البلدان ١٦٨٠

<sup>(</sup>٧٤) فتوح البلدان ١٧٠ .

ابن الحسن معلناً الثورة على العباسيين (٤٨) .

وبلخ التي نسب اليها ابراهيم بن جعفر البلخي ، وكان على أحد المسالح عندما حاصر طاهر بن الحسين بغداد (٤٩) •

وبغشور التي نسب اليها البغيون ومنهم ابراهيم بن جبريل الذي كانت له دار في اقطاعهم (٠٠٠) •

وجرجان التي نسب اليها مروان وابو المتوكل الجرجانيان اللذان ارسلهما عبدالله بن علي مع اصحابهما طليعة الى قنسرين (١٥) ، وخفاف الجرجاني الذي بايع عبدالله بن على بالخلافة عندما ثار على المنصور (٢٥) .

وخوارزم التي نسب اليها سالم ابو محمد «وكان من قواد خراسان» (مه) كما كان في جيش طاهر بن الحسين سبعمائة رجل من الخوارزمية ، منهم ميكائيل ، وسيس ، وداوود بن سياه (٥٤) .

ومن الخُتسٌ عبدالرحمن الختلي الذي وجهه المنصور مع ابى يعقوب ختن مالك بن الهيثم في خيل كثيفة الى ابراهيم بن الحسن (٥٥) •

وينسب الى سجستان ابو النجم السجستاني وهو الحد القواد الذيسن قاتلوا استاذسيس (٥٦) .

غير أن أبرز من يتردد ذكرهم في أخبار الحوادث التي حدثت في زمن خلافة ابى العباس السفاح وابى جعفر المنصور هم المرورودية الذين تدل كثرة

<sup>(</sup>٨٤) الطبرى ٣/٤/٢ ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤٩) الطبري ٣/٨١٨ .

<sup>(</sup>٥٠) الوزراء والكتاب للجهشياري ١٩٢ ، وانظر عن البغيين الخطيب ١٠/١ .

<sup>(</sup>٥١) الطبري ٣/٥٥ .

<sup>(</sup>٥٢) الطبري ٣/٩٢.

<sup>(</sup>٥٣) الطبري ٣/٩٩٠ .

<sup>(</sup>١٥٤) الطبريُّ ٣/٨٠١ ، وانظر مروج الذهب ٣/٩٩٦ .

<sup>(</sup>٥٥) الطبري ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٥٦) الطبري ٣/٥٥٥.

و ذكرهم على أنهم كانوا أبرز من كان في الجيش ببغداد .

فيذكر الطبري في حوادث سنة ١٣٤ أن «خازم بن خزيمة شخص في السبعمائة الذين ضمهم اليه أبو العباس وانتخب من أهل بيته وبني عمه ومواليه ورجال من أهل مروالروذ قد عرضهم ووثق بهم ، فسار الى البصرة فحملهم سليمان بن علي ، وانضم الى خازم بالبصرة عدة من بني تميم ، فساروا حتى أرسوا بجزيرة ابن كاوان ، فوجه خازم نضلة بن نعيم النهشلي في خمسمائلة رجل .

وممن قتل أخ لضازم لأمه يقال له استماعيل في تسعين رجلا من أهل مروالروذ، ثم تلاقوا في اليوم الثاني فاقتتلوا قتالا شديدا وعلى ميمته رجل من أهل مروالروذ يقال له حميد الورثكاني، وعلى ميسرته رجل من أهل مروالروذ يقال له مسلم الأرغندي، وعلى طلائعه نضلة بن نعيم النهشلي» (٥٠) وكان مع عبدالله بن على عندما ثار على المنصور مطالبا بالخلافة عدة قواد منهم خفاف المروروذي (٥٠) •

ولما قام الملبد الخارجي وكسر عدة قواد «وجه ابو جعفر اليه خازم بن خزيمة في نحو من ثمانية الآف من المروروذية «وعبر الى الملبد وعلى مقدمت وطلائعه نضلة بن نعيم بن خازم بن عبدالله النهشلي ، وعلى ميمنته زهير بن محمد العامري ، وعلى ميسرته ابو حماد الابرص مولى بني سليم وسار خازم في الطلب ٠٠» (٥٩) •

ولما ثـار عبدالجبار الازدي بخراسان سنة ١٤١ حاربه أهل مروالروذ ، «وعبر اليه المجشر بن مزاحم من أهل مروالروذ فاخذه أسيرا» (٦٠٠) •

<sup>(</sup>٥٧) الطبري ٣/٩٧٠

<sup>(</sup>٥٨) الطبري ٣/٣٠.

<sup>(</sup>٥٩) الطبري ٣/١٢٤ .

<sup>(</sup>٦٠) الطبري ٣/١٣٦ ٠

ولما ثار استاذسيس سنة ١٥٠ وغلب على عامة خراسان تقدم بجموعه «حتى التقوا هم وأهل مروالروذ فخرج اليهم الاجشم المروروذي في أهل مروالروذ فقاتلوه قتالا شديدا ، حتى قتل الاجشم وكثر القتل في أهل مروالروذ ، وهزم عدة من القواد منهم معاذ بن مسلم بن معاذ ، وجبريل بسن يحيى ، وحماد بن عمرو ، وابو النجم السجستاني ، وداود بن كراز ، فوجه المنصور ، وهو بالبردان ، خازم بن خريمة الى المهدي ، فولاه المهدي محاربة استاذسيس وضم القواد اليه »(١٦) .

كان من رؤساء الراوندية ابو خالد المروروذي (٦٢) ، كما أرسل المهدي ضد عبدالسلام الخارجي شبيب بن واج المروروذي (٦٤)، عبدوس (٦٤) .

ان كثرة تردد ذكر المروروذية في أحداث خلافة السفاح والمنصور تدل على أنهم كانوا من أبرز من تتكون منهم الخراسانية في بغداد .

ان تسمية هؤلاء المقاتلة «الخراسانية» يقصد منه انهم القوات التي كانت في زمن الأمويين تقيم في خراسان وتقاتل في جبهاتها • ونسبة المقاتلة الى الاقليم الذي تقيم فيه كانت مستعملة في المناطق الاخرى من الدولة ايضا ، فيذكر أهل الشام ، وأهل الجزيرة ، وأهل مصر ، وأهل الكوفة ، وأهل البصرة ، ويقصد به في الغالب المقاتلة العرب المقيمون في الاقليم الذي ينسبون اليه •

ذكرنا من قبل ان عظم المقاتلة في خراسان هم من العرب ، وانهم نظموا في البداية اخماسا حسب عشائرهم ، غير ان مواطن اقامتهم وزعت على

<sup>(</sup>٦١) الطبري ٣/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٦٢) الطبري ٣/٥٦) .

<sup>(</sup>٦٣) الطبري ٣/٣٨٤ ، تاريخ الموصل ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦٤) الطبري ٣/٩٧٩ .

عدد من مدن خراسان ، فصار كثير منهم ينسب احيانا الى المدينة التي يقيم فيها ، ويذكر في الكتب منسوبا الى عشيرته أو الى مكان اقامته ، أو لكليهما معاً • وفي كتاب الطبري ذكر للعشائر العربية التي ينسب اليها كثير من «المقاتلة الخراسانيين » ؛ فممن ذكر منهم قحطبة وابناه حميد والحسن الطائيون (١٥٠) ، وابو غانم الطائي (٢٦) ، وموسى بن كعب التميمي (٢٦) ، والهيثم بن معاوية العتكي (٢٨) ، ومالك بن الهيثم الخزاعي (١٩) ، وهشام بن عمرو التغلبي (٧٠) ، وبكار الانصاري (٢٠) •

ووردت في الاخبار أسماء عدد كبير من الخراسانية ممن اسمه واسم أبيه عربي اسلامي ، مما يدل على اصولهم العربية أو انهم ممن أسلم واندمج مع العرب في زمن مبكر ، وممن ذكرتهم المصادر : جيّاش بن حبيب (۲۷) ، ومخارق بن غفار (۷۲) ، وكثير بن حصن (۷۲) ، وعاصم بن موسى (۲۷) ، وسهل ابن سلامة (۲۷) ، والحسن بن مصعب (۷۷) ، وداوود بن كراز (۷۸) ، وجريل ابن يحيى (۷۹) .

<sup>(</sup>٦٥) الطبري ٣/٩٤ .

<sup>(</sup>٦٦) الطبري ٣/٩٤ .

<sup>(</sup>٦٧) مروج الذهب ٣/٠٧٠ ·

<sup>(</sup>٦٨) الطبري ١٣٧/٣٠

<sup>(</sup>٦٩) الطبري ٣/١٤ ٠

<sup>(</sup>٧٠) الطبري ١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٧١) الطبري ٣/٧٧ ٠

<sup>(</sup>٧٢) الطبري ٣/١٤ ٠

<sup>(</sup>۷۳) الطبري ۱۹۶۳ ۰

<sup>(</sup>٧٤) الطبري ٣/٢٣٧ ٠

<sup>(</sup>٧٥) الطبري ٣/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٧٦) الطبري ٣/٩١ .

<sup>(</sup>۷۷) الطبري ٣/١٧٧٠

<sup>(</sup>٧٨) الطبري ٣/٢٣٩٠

<sup>(</sup>٧٩) الطبري ٣/٣٣٩ ٠

يتردد في المصادر ذكر «الابناء» من الجيش العباسي ، وأول ذكر لهم في حوادث سنة ١٦٣ حيث يقول: «ولما ندب المهدي هرون الرشيد لما ندب له من الغزو أمر ان يدخل عليه كتاب ابناء الدعوة لينظر اليهم ويختار منهم رجلا ، قال يحيى بن خالد البرمكي فادخلوني معهم » (١) وهذا النص واضح انهم ابناء الدعوة ، وهناك نص آخر في الطبري «فاقبل شيخ كبير من ابناء الكفاية »(٢) .

ويدو ان الابناء كانت من العلية فلما انهزم أصحاب علي بن عيسى من طاهر « وانتهت الهزيمة الى علي فجعل ينادي أصحابه : أين أصحاب الاسورة والاكاليل، يا معشر الابناء الي"، الكر"ة بعد الفر"ة معاودة الحرب من الصبر» (٣) • كما ان عبدالرحمن الابناوي عندما انهزم جيشه «وجعل عبدالرحمن يقول لاصحابه يامعشر الابناء ، يا أبناء الملوك وألفاف السيوف : انهم لعجم وليسوا بأصحاب مطاولة ولا صبر فاصبروا لهم فداكم ابي وأمي ، وجعل يمر على راية راية فيقول اصبروا » (٤) •

كان عدد الابناء كبيرا ، فلما قتل طاهر علي بن عيسى وجسّه الأمين «عبدالرحمن الابناوي في عشرين ألف رجل من الابناء ومعه الاموال ، وقواه بالسلاح والخيل ، وأجازه بجوائز ، وولاه حلوان الى ما غلب عليه من أرض خراسان ، وندب معه فرسان الابناء وأهل البأس والنجدة والفناء منهم» (٥) •

ثم « ان محمدا ( الأمين ) وجَّه احمد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الابناء وأمرهما من الاعراب وعبدالله بن قحطبة في عشرين ألف رجل من الابناء وأمرهما

<sup>(</sup>۱) الطبرى ٣/٩٩) .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٣/٨٤٩.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٣/ ٨٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الطبري ٣/٨٣٠.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٣/٨٢٨ .

ان ينزلا حلوان » <sup>(٦)</sup> •

يظهر النصان المذكوران اعلاه دور الابناء في صد تقدم طاهر ، غير ان لهم أدوارا في مناطق أخرى ، فان الأمين لما ولتى عبدالملك بن صالح الشام والجزيرة «وجَّه معه كنفا من الجند والابناء» • وقد اشتبكوا مع الزواقيل في قتال (٨) •

يذكر الجاحظ في كتاب «مناقب الاتراك» ان الابناء هم من أهل خراسان (٩) ، وأنهم كانوا مقربين الى الخلفاء « نحن بعد تربية الخلفاء ، وجيران الوزراء ، ولدنا في افنين ملوكنا ، ونحن اجنحة خلفائنا ، فأخذنا بآثارهم ، واحتذينا على مشاعهم ، فلسنا نعرف سواهم» (١٠)، ويذكر ميزاتهم في القتال ، وخاصة القتال على أبواب الخنادق وفي المضايق (١١) وأنهم كانوا مسيطرين في بغداد « لنا بغداد بأسرها » (١٢) .

ويبدو انهم بعد ان تضعضع سلطان الأمين انضموا الى طاهر بن الحسين ، ولكنهم لم يكونوا شديدي التأييد له ، فيروى المدائني ان الجند وثبوا بطاهر فغضب وأراد معاقبتهم ، وان «الجند لما شعبوا وانحاز طاهر ركب اليه سعيد بن مالك بن قادم ومحمد بن ابي خالد وهبيرة بن خازم في مشيخة من أهل الارباض ، فحلفوا بالمغلظة من الايمان انه لم يتحرك في هذه الايام أحد من ابناء الارباض، ولا كان ذلك من رأيهم ولا ارادوه، وضمنوا له صلاح نواحيهم من الارباض وقيام كل انسان منهم في ناحيته بكل ما يجب عليه حتى لا يأتيه من ناحية امر يكرهه •

<sup>(</sup>٦) الطبري ٣/١٨٠٠

<sup>(</sup>٧) الطبرى ١٨٤٣/٣٠

<sup>(</sup>٨) الطبرى ٣/٤٤٨ ، ١٨٥٠

<sup>(</sup>٩) مناقب الاتراك ٢٥ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>١٠) مناقب الاتراك ٢٨ ٠

<sup>(</sup>١١) مناقب الاتراك ٥٣ - ٥٤ .

<sup>(</sup>١٢) مناقب الاتراك ٢٥ .

واتاه عميرة ابو شيخ بن عميرة الاسدي وعلى بن يزيد في مشيخة من الابناء فلقوه بمثل ما لقيه به ابن ابي خالد وسعيد بن مالك وهبيرة ، واعلموه حسن رأى من خلفهم من الابناء وأن طاعتهم له ، وانهم لم يدخلوا في شيء مما صنع أصحابه في البستان ، فضمن لهم سعيد بن مالك عشرين ألف دينار وحملها اليه »(١٣) .

وفي قتال الافشين بابك « وانزل علويه الأعور من قــواد الابنــاء في حصن مما يلى اردبيل يسمى حصن النهر ٠٠» (١٤) .

ويذكر الطبري ان من أسباب انتقال المعتصم الى سامراء هو ان الأبناء كانوا يقتلون الترك ببغداد (١٥٠) •

وممن ذكر من الأبناء عبدالرحمن الأبناوي الذي أرسله الامين بعد علي ابن عيسى لمقاتلة طاهر (١٦) ، وعميرة الاسدي ، وعلي بن يزيد وهما من مشيخة الأبناء (١٧) ، وعلويه الأعور وهو من قوادهم (١٨) .

وكان ممن قادهم عبدالله بن حميد بن قحطبة (١٩) والحسين بن علي بن عيسى بن ماهان •

ولما كان عميرة (اسدي) وعبدالله بن حميد (طائبي) من العرب ، فالراجح انهم ، أو معظمهم ، من العرب .

كان بعضهم ينظم الشعر بالعربية ، وقد روى الطبري بعض ما نظموه في بعض المناسبات (٢٠) . كما روى عن بعضهم اخبارا ومعلومات (٢١) .

<sup>(</sup>١٣) الطبري ٩٣٦/٣ . (١٤) الطبرى ١١٧٢/٣ .

<sup>(</sup>١٥) الطبري ١١٨١/٣ . (١٦) الطبري ٨٢٨/٣ .

<sup>(</sup>١٧) الطبري ٣/٩٣٦ . (١٨) الطبري ٣/١١٧٢ .

<sup>(</sup>١٩) الطبري ٣/٨٤٠٠ . (٢٠) الطبري ٣/٥٤٨٠

<sup>(</sup>٢١) الطبري ٣/ ٨٣١ ، ٩٣٦ ، ٨٨٣ .

ذكر اليعقوبي قطيعة للأفارقة في الاطراف الشمالية الغربية خارج المدينة المدورة (٢٢) مما يدل على وجودهم في الجيش منذ أوائل انشاء بغداد ، غير ان المصادر لم تحدد زمن قدومهم وانضمامهم الى الجيش ، كما انها لم تذكر من أي بلد من افريقية كان اصلهم (٢٣) •

وأول ذكر للأفارقة في الجيش العباسي هو في أخبار الحرب بين الأمين والمأمون، فيذكر الطبري انه عندما كان طاهر بن الحسين يحاصر بغداد «خرج الهرش والأفارقة ، فكان طاهر يقاتلهم ، لا يفتر عن ذلك ولا يملته ولايني فيه »(٢٤) .

ولما تقدم طاهر لحصار مدينة ابي جعفر « ثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر والهرش والأفارقة ، فنصب المجانيق خلف السور على المدينة وبازاء قصر زبيدة وقصر الخلد »(٢٥) •

ذكر الطبري انه استأمن الى طاهر « محمد بن عيسى صاحب شرطة محمد وكان يقاتل مع الأفارقة وأهل السجون والاوباش ، وكان محمد بن عيسى غير مداهن في أمر محمد وكان مهيبا في الحرب »(٢٦) •

ان هذا النص يظهر ان محمد بن عيسى كان بامرته الأفارقة والقوات الاخرى غير النظامية ، ولكنه لايذكر من هو قائد الأفارقة ، غير انه يتردد ذكر

<sup>(</sup>۲۲) البلدان ۲۶۹

<sup>(</sup>٢٣) يطلق العرب في الغالب اسم «افريقية» على البلاد التي نسميها اليوم الجزائر والمغرب ، وكان ابو جعفر قد أرسل في أوائل سني توليه الخلافة قوات كبيرة للسيطرة عليها ، فلابد ان يكون هؤلاء الافارقة من تلك البلاد ، وانهم ليسوا من السودان الذين اشار الطبري الى وجودهم في جيش ابى جعفر (٣٠٥/٣) ولم تذكر لهم خطة في بغداد .

<sup>(</sup>۲٤) الطبري ٣/٨٧٣٠

<sup>(</sup>٢٥) الطبري ٣/٧٠٧ .

محمد بن ابراهيم الافريقي ( ابن الأغلب ) والراجح انه كان قائدهم •

ان محمدا هو ابن ابراهيم بن الأغلب الذي ولاه الرشيد على افريقية (٢٧) وأسس فيها دولة الأغالبة التي كان لها دور كبير في شمال افريقية • وكان محمد بن ابراهيم أحد القواد الذين دخلوا على الأمين عندما انسحب الى مدينة السلام واخبروه ان لا أمل له بالنصر (٢٨) وقد ظل مخلصا في القتال الى جانب الأمين (٢٩) • ثم انضم فيما بعد الى المأمون ، وكان مع الحسن بن سهل عندما خرج لقتال ابى زنبيل حيث يقول الطبري « وبلغ الحسن بن سهل موت محمد ابن ابى خالد فخرج من واسط حتى انتهى الى المبارك فأقام بها ، فلما كان جمادي الاخر وجه حميد بن عبدالحميد الطوسي ومعه عركو الاعرابي وسعيد ابن الساجور وابو البط ومحمد بن ابراهيم الافريقي وعدة سواهم من القواد فلقوا ابا زنبيل بفم الصراة فهزموه »(٣٠) •

ولما ثار ابراهيم بن المهدي في بغداد وطالب بالخلافة عندما كان المأمون في مرو، أيده في ثورته محمد بن ابراهيم الأفريقي، وسعى مع عدد من القواد في أخذ البيعة له، ووعدوه ان يأخذوا له قصر ابن هبيرة (٢١)، فلما عاد المأمون الى بغداد قضى على ثورة ابراهيم بن المهدي، وتغلب على القواد المؤيدين لابراهيم، ومنهم محمد بن ابراهيم الافريقي، وقتلهم (٢٢).

#### الاعراب:

ورد ذكر الأعراب في جيش العباسيين في زمن الأمين ، ولانعلم فيما اذا

<sup>(</sup>٢٦) الطبرى ٣/٢٨٨ ٠

<sup>(</sup>٢٧) الطبري ٣/١٦٥ ، ٦٤٩ ؛ وانظر عن دولتهم : تاريخ المغرب العربي للدكتور سعدالدين زغلول .

<sup>(</sup>٢٨) الطبري ١١٢/٣٠

<sup>(</sup>٢٩) الطبري ٣/٩٥٦ .

<sup>(</sup>٣٠) الطبرى ٣/٥٠١٠

<sup>(</sup>٣١) الطبري ٣/١٠١٨ ٠

<sup>(</sup>٣٢) الطبري ٣/١٠٧٥ .

كان أول استخدامهم في ذلك الزمن ، أم انهم كانوا مستخدمين قبل هذا ، ولكن المصادر لم تشر اليهم .

والاعراب هم غير أهل الكوفة والبصرة والشام ، ووجودهم دليل على الحزيرة ظلت تمد الدولة بالرجال المقاتلة ، وان كان عددهم أقل من السابق

ورد ذكر الأعراب في الجيش الذي أرسله الأمين مع علي بن عيسى لقتال طاهر بن الحسين قائد الجيش الذي ارسله المأمون ضد الأمين ، وعندما نصح مستشارو طاهر ان يتحصن بالري قال لهم طاهر : ان الرأي ليس ما رأيتم ان أهل الري لعلى هائبون ومن معرته وسطوته متقون ، ومعه من قد بلغكم من أعراب البوادي وصعاليك الجبال ولفيف القرى »(٣٣) .

ولما شغب الجند ببغداد بعد مقتل علي بن عيسى « واجتمعوا فتوافوا الى باب الجسر وكبروا فطلبوا الارزاق والجوائز ، وبلغ الخبر عبدالله بن خازم فركب اليهم في أصحابه وفي جماعة غيره من قواد الأعراب ، فتراموا بالنشاب والحجارة واقتتلوا قتالا شديداً » • ولما سمع الامين انهم لا يريدون غير الارزاق « قال ما أهون ما طلبوا ارجع الى عبدالله بن خازم فمره فلينصرف عنهم ، ثم أمر لهم بأرزاق أربعة أشهر ورفع مع من كان دون الثمانين الى الثمانين » (٣٤) •

ثم وجله محمد أحمد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الاعراب، وعبدالله بن حميد بن قحطبة في عشرين ألف رجل من الابناء وأمرهما ان ينزلا حلوان (٣٥).

انقطع ذكر الاعراب بعد هذا ، ولكن ورد ذكر احد قوادهم في زمن

<sup>(</sup>٣٣) الطبري ٣/٨٢٧ .

<sup>(</sup>٣٤) الطبري ٣/٨٢٧.

<sup>(</sup>٣٥) الطبري ٣/٨٤٠.

المأمون ، مما قد يدل على وجودهم انذاك ، فيروى الطبري ان الحسن بن سهل بلغه موت محمد بن ابى خالد فخرج من واسط حتى انتهى الى المبارك فأقام بها، فلما كان جمادي الآخر وجه حميد بن عبدالحميد الطوسي ومعه عركو الاعرابي وسعيد بن الساجور وابو البط ومحمد بن ابراهيم الافريقي وعدة سواهم من القواد فلقوا أبا زنبيل بفم الصراة فهزموه »(٣٦) .

ويبدو ان الأعراب كانوا يستخدمون كثيرا في الشام (٢٧)، وقد ذكر منهم «حبيب بن جهيم النمري الاعرابي في أصحابه» (٢٨) ، ومن المعلوم ان بني نمير كانوا من عشائر الجزيرة ٠

#### الأتسراك:

وردت اشارات قليلة الى استخدام الأتراك في الجيش العباسي ببغداد ، ومن هذه الاشارات ان زهير التركي مولى خزاعة كان على همدان (٣٩) وان حماد التركي تقلد السواد لابى جعفر المنصور (٤٠) ، ومبارك التركي الذي كان ممن اسعف خالد البرمكي بألف ألف درهم عندما ألزمه المنصور بثلاثة الآف ألف (١٤) ، وشاكر التركي وكان من القواد الذين ضرب خالد البرمكي عنقه عندما شغب عليه الجند في فارس (٤٢) .

ان هذا العدد القليل من الاشارات لاتتناسب مع ما يذكره اليعقوبي لأهل ما وراء النهر من الاقطاعات في الجانب الغربي من بغداد •

٠ ١٠٠٥/٣ الطبري ٣/١٠٠٥ ٠

<sup>(</sup>٣٧) الطبري ٣/١١٨٠

<sup>(</sup>٣٨) الطبري ٣/٢٦٨٠

<sup>(</sup>٣٩) الطبري ١١٩/٣ .

<sup>(</sup>٠٤) الوزراء والكتاب للجهشياري ١٣٤٠

<sup>(</sup>١١) الوزراء والكتاب ١٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲٪) الوزراء والكتاب ۱۵۱ .

#### تنظيم الجيش وصنوفه القتالية

لابد للجيش ، وهو يضم أعدادا كبيرة من الرجال ، أن يكون له تنظيم خاص يسر السيطرة عليه وتوجيهه وتمكينه من المشاركة في المعارك والانتصار فيها • ويمكن تصنيف تنظيم الجيش الى صنفين أساسيين ، أحدهما التنظيم الذي يتطلبه الاعداد لدخول المعارك ، وهو يتوقف على الأوضاع العامة في كل معركة ، الشاني هو التنظيم في أوقات السلم الاعتيادية ويكون تبعا للاسلحة التي يستعملها ، أو القادة الذين يسيطرون عليه ، أو الوحدات العرقية التي ينتمون اليها ، أو النظم المالية التي تسير عليها الدولة •

فأما في القتال فان الجيش يتبع في تنظيمه ما تتطلبه المعارك من نفيضة وطليعة وقلب وجناحين ومؤخرة ؛ يتوقف أعداد أفراد كل منها على تقدير القائد لما تتطلبه مقتضيات المعركة ؛ وقد يراعى القائد في هذا التوزيع الأسس القبلية ، فيضع أفراد القبيلة الواحدة معاً في الجهة التي يراها ، غير أن هذه الأسس القبلية غير حتمية ، فقد يوضع أفراد أكثر من قبيلة في جهة من توزيع القوات ، أو قد يقسم أفراد القبيلة الواحدة على أكثر من جهة .

وظراً لأهمية الاسلحة في المعارك ، فان من الأسس المعروفة هو تنظيم صنوف الجيش على أساسها ، فيكون الجيش من الرجالة والفرسان ، وقد يتبع ذلك صنوف أخرى من رماة المجانيق والات الحصار والخدمات الاخرى ، بالاضافة الى البحرية ، ان هذا التصنيف ذو أهمية خاصة في المعارك حيث يجعل الفرسان وحدة قتالية تتخذ مواقعها تبعا لمقتضيات المعركة ، وقد يمت هذا التصنيف الى أيام السلم ودفع العطاء الذي يكون عادة للفرسان اكثر مما للرجالة ،

يظهر من الكتب التي وصفت تنظيم ديوان الجيش وسجلات المقاتلة ، ان التصنيف الاساسي يقوم على أساس «الرجالة والفرسان» حيث ذكروا

تفاصيل دقيقة عن مايجب تسجيله من الحلي والشيات لكل منهما ، مما يظهر أهمية هذا الاساس في اختلاف مقدار الارزاق لكل منهما •

### تصنيف الرجالة تبعا لاسلحتهم

يتكون عظم الجيش عادة من الرجالة ؛ ولذلك فان تنظيمهم في أوقات السلم والحرب ذو أهمية كبيرة ، ومع ان الرجالة صنف يتميز عن الفرسان الا ان تنوع أسلحتهم يتطلب تنظيمهم تبعاً لنوع السلاح الذي يستخدمونه ، ومن المحتمل ان هذا يرافقه تنوع في التنظيم ، وربما في الرزق والعطاء .

ورد في نص يتعلق بالمقاتلة المرافقين لعبدالله بن علي بن العباس في بلاد الشام أنواع الاسلحة المستعملة ، واشارة الى ان هؤلاء المقاتلة كانوا مصنفين تبعاً لنوع السلاح الذي يستخدمونه ، فيروى محمد بن خلف بن المرزبان عن محمد بن هارون ابي نشيط عن الفريابي ان الاوزاعي قال ان عبدالله بن علي «لما قدم الشام وقتل بني أمية جلس يوما على سريره وعبتى أصحابه أصنافاً : صنف بالسيوف المسلسلة ، وصنف معهم الجررزة ، وصنف معهم الأعمدة ، وصنف معهم الكافركوبات» (۱) ،

ان هذا النص يصف أسلحة الرجالة ممن كانوا مع عبدالله بن علي في دمشق ، وهي أربعة أصناف: السيوف، والجئر زرة ، والأعمدة والكافر كوبات.

فأما السيوف فهي السلاح الأساسي الذي يتجهز به الرجالة والفرسان وهو الأعم استعمالا ، ولايدخل في بحثنا هذا أنواع السيوف المستعملة ومصادرها وصناعاتها (٢) ، وانما نقتصر على ذكر اشارة الجاحظ الى ان صنع السيوف كان يتم بعمليات يتخصص كل منها بجزء من أجزاء السيف ، غير

<sup>(</sup>١) الذهبي: تذكرة الحفاظ ١/١٨١ ؛ سير أعلام النبلاء ١٢٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) في كثير من كتب اللغة فصول خاصة عن السيوف ؛ وقد اعتمد عليها شوارزلوس في كتابه عن أسلحة العرب ؛ وانظر أيضا : الفن الحربي في

ان الترك لم تكن لهم هذه التخصصات ، فكان التركي يصنع سيفه بكافة أجزائه دون تخصص في الصنع (٢) .

أما الجرّر ن فقد ذكرت في القرآن الكريم بمعنى الأرض المجدبة (3) و وذكر الجاحظ أن أصحاب السلطان «منهم من يلبس البازبكند ويعلق الخنجر ويأخذ الجرز ويتخذ الجمّة» (٥) ، ويقول ابن منظور أن الجرز هو السيف الماضي الحاد (٦) ، وذكر الطبري أن أنوشروان قرر أن «الذي يؤخذ من الفارس من الجند تجافيف ودرعا وجوشنا وساقين وسيفا ورمحا وترسا وجرزا تلزم منطقته ، وطبرزينا أو عمودا ، وجعبة فيها قوسان ووتريهما وثلاثين نشابة ، ووترين مضفورين يعلقهما الفارس في مغفر له ظهريا »(٧) ، وهذا يدل على أن الجرز هو غير السيف ، ولعله من الالآت القاطعة القصيرة ، غير انه ليست لدينا عنها تفاصيل .

أما العثمثد فقد وردت عنها اشارات غير قليلة ، فبالاضافة الى ذكرها في تجهيزات الفارس في زمن أنوشروان ، فان المسعودي يذكر أن الخليفة المهدي «أول من مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة والأعمدة المشهورة والقسى الموتورة ، فسلكه عما له من بعده واتبعوا نهجه »(٨) ، ويروى ابن أبى

صدر الاسلام لعبد الرؤوف عون ؛ السيف في الاسلام لعبدالرحمن زكي. وكتاب لومبارد عن المعادن عند المسلمين ( بالفرنسية ) وانظر قائمة واسعة في المصادر في كتاب «التراث العسكري عند العرب» للاستاذ كوركيس عواد . وقد نشر للكندي كتابان احدهما «رسالة في السيوف» والشاني «رسالة في صنع السيوف» .

<sup>(</sup>٣) مناقب الأثراك.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة ٧ ، سورة الكهف ٨ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين ٣/١١٥ .

<sup>(</sup>٦) لسان العزب ١٨١/٧ ، وانظر المحيط للفيروزابادي ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>V) الطبري ١/٩٦٤ ·

<sup>(</sup>Λ) مروج الذهب ٣/٢٢ .

ذئب أن المنصور استدعاه غاضبا «والسيف بيد المسيب ، والعمود بيد مالك ابن الهيثم» (٩) ، ويذكر اليعقوبي «قطيعة مرزبان ابى أسد بن مرزبان الفاريابي وأصحابه أصحاب العمد (١٠) ، وهذا يظهر ان حاملي العمد كونوا وحدة ، ولهم خطة خاصة ، غير ان المصادر لم تذكر ماهية هذا السلاح الذي لابد انه كان يختلف عن القنا والمطارد التي ذكر الجاحظ انها من اسلحة الخراسانيين والترك والعرب (١١) .

أما الكافركوبات فقد تردد ذكرها في المصادر ، وأقدم اشارة اليها وردت من زمن المختار حيث يذكر الطبري أنه أرسل الى مكة مائة وخمسين « معهم الكافركوبات ، وهم ينادون يالثارات الحسين »(١٢) .

وذكر الجاحظ أن من أسلحة الخراسانيين «الكافركوبات والطبرزينات في الأكف، والخناجر في الأوساط والسيوف »(١٣) •

وذكر الدينوري « انجفل الناس مع ابى مسلم من هراة وبوشنج ومروالروذ والطالقان ومرو ونسا وابيورد وطوس ونيسابور وبلخ والصغانيان والطخارستان وختلان وكش ونسف ، فتوافدوا جميعا مسودين الثياب ، وقد سودوا انصاف الخشب التي سموها الكافركوبات» (١٤) ،

وذكر المسعودي أن خالد بن صفوان حر"ض السفاح على اتخاذ زوجة على أم سلمة ، فأرسلت أم سلمة « الى خالد جماعة من البخارية ومعهم الكافركوبات وأمرتهم أن لايتركوا منه عضواً صحيحاً »(١٥) .

<sup>(</sup>٩) تاريخ الخطيب ٢/٢٩٩٠.

<sup>(</sup>١٠) كتاب البلدان ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١١) مناقب الاتراك ١٨٧/٣٠ ، ٢١٠٠

<sup>(</sup>۱۲) الطبري ۲/۹۹۲ .

<sup>(</sup>۱۳) مناقب الاتراك ١٧٨/٣ .

<sup>(</sup>١٤) الأخبار الطوال ١٦٦ (طبعة وزارة الثقافة المصرية) .

<sup>(</sup>١٥) مروج الذهب ٣/٢٦٢ ·

وذكر وكيع « أول من مشى بين يديه بالكافركوبات الحجاج بن أرطاة (قاضي البصرة) »(١٦٦) •

وذكر الأزدي «أصحاب ابى عون (الجرجاني) بالعصلى والكافركوبات »(١٧) .

وذكر الطبري أنه في سنة ٢٥٢ «أمر محمد بن عبدالله (والي بغداد) ، أن يتخذ لعياري أهل بغداد كافركوبات ، وان يصيِّر فيها مسامير الحديد ويجعل ذلك في دار المظفر بن سبل ، لأنهم كانوا يحضرون القتال بغير سلاح »(١٨) ، وعندما أخذ العيارون الكافركوبات تفرقوا على أبواب بغداد (١٩) ، وان العيارين «وكان معهم الترسة وبواري مقيدرة وسيوف وسكاكين في مناطقهم ، ومعهم الكافركوبات» (٢٠) ،

يتبين من هذه النصوص أن الكافر كوبات أسلحة من الخشب، وهي كالعصي ، وقد توضع فيها مسامير حديد ، وأنها من أسلحة الأعاجم ، وقل استعملها بعض مؤيدي المختار ، وان عددا ممن ناصر الثورة العباسية في خراسان كانوا يستعملونها عندما انضموا الى الشورة العباسية ، وكذلك استخدمها البخارية في زمن خلافة أبى العباس ، وأن محمد بن عبدالله بن طاهر جهر بها العيارين ، غير أن عدم ذكرها من أسلحة المعارك يرجح أنها لم تكن من الاسلحة الاساسية للجيش ، وأن حملتها لم يكور نوا وحدة عسكرية ،

ذكرنا أن الطبري قال ان أصحاب المختار الذين أرسلهم الى مكة كان

<sup>(</sup>١٦) أخبار القضاة ٢/٣٥ .

<sup>(</sup>١٧) تاريخ الموصل للأزدي ١٣٣٠.

<sup>(</sup>١٨) الطبري ٣/١٥٨٦.

<sup>(</sup>١٩) الطبري ٣/١٥٨٧ .

<sup>(</sup>٢٠) الطبري ٣/١٨٥٩ .

«معهم الكافركوبات »(٢١) ؛ غير أن المصادر الآخرى ذكرت أنهم كانوا يحملون الخشب ، فيذكر البلاذري «كان أصحاب المختار يسمون الخشبية ، لأن اكثرهم كانوا يقاتلون بالخشب ، ويقال انهم سموا الخشبية لأن الذيب وجههم المختار الى مكة لنصرة ابن الحنفية اخذوا بأيديهم الخشب الذي كان ابن الزبير جمعه ليحرق به ابن الحنفية وأصحابه فيما زعم ، ويقال بل كرهوا دخول الحرم بسيوف مشهورة فدخلوه ومعهم الخشب ولم يسلوا سيفاً »(٢٢) .

وذكر ابن سعد أن محمد بن الحنفية حج « في الخشبية معه ، وهم أربعة الآف نزلوا الشعب الايسر من منى ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وذكر المسعودي أن المختار كان معه « خلق كثير من الشيعة قد سموا الخشبية من الكيسانية وغيرهم »(٢٤) ، وذكر الطبري أن عثمان الخشبي «كان من أولاد الخشبيية الذين كانوا مع المختار »(٢٥) .

وذكر المسعودي أنه بعد استسلام المختار «نزل من بقي من أصحاب المختار نحو ستة آلاف على حكم مصعب فقتلهم جميعا، وكانوا يسمون الخشبية »(٢٦) .

وذكر ابن سعد أن المختار أرسل لمقاتلة اياس بن مطيع أربعين رجلا من أصحابه في عصابة من الخشبية (٢٧) •

وذكر ابن قتيبة أن جيش ابراهيم بن الأشتر في معركة الخازر «كان

<sup>(</sup>٢١) الطبري ٢/٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢٢) انساب الاشراف ٢/٥٨١ ؛ ٥/٢٣١ ٠

<sup>·</sup> ۲۲/ ابن سعد ٥/٢٣ .

<sup>(</sup>٢٤) مروج الذهب ٣/٩٩ .

<sup>(</sup>۲۵) الطبري ۲/۱۷۹۸ .

<sup>(</sup>٢٦) التنبية والأشراف ٢٧١ .

<sup>(</sup>۲۷) ابن سعد ٥/٩٠١ .

عامة سلاحهم ذلك اليوم الخشب » ، وأنهم لذلك سموا الخشبية (٢٨) .

ويذكر الاصفهاني ان المهلب بن ابي صفرة عندما قاتل أنصار المختار الله الذين اعتصموا في نصيبين قال « أيها الناس لايهولنكم هؤلاء القوم ، فانما هم العبيد بأيديهم العصي »(٢٩) .

ان المصادر رددت أن سلاح الخشبية كان «الخشب» ، ولم تذكر أن «القنا» أو «العمد» ، مما يدل على ادراكهم اختلافه عن السلاحين الأخيرين ٠

ان النصوص المتعلقة بالمختار تذكر أن أصحابه كانوا يسمون «الخشبية»، وقد خصت بعض النصوص الخشبية بالكيسانية ، فيذكر المسعودي أن الدين قدموا مكة لنصرة محمد بن الحنفية كانوا كيسانية (٢٠٠) •

وبصرف النظر عن الأفكار والمعتقدات ، فانه يمكن القول بأن الخشبية تركزت على أتباع كيسان الذين سموا «الخشبية» ، ثم عممتها بعض المصادر على كل أصحاب المختار •

مرست حركة المختار ، رغم قصر مدتها ، بتطورات كثيرة ، فقد أيد حركته عند بدء قيامها كثير من العشائر العربية وأشرافها ، ثم انفضوا عنه عند عندما قرب الموالي وجعلهم عماد قوته ، رغم أنه لم يعدم مناصرين من العرب ، ولما كان العرب غير معروفين باستخدام العمد والخشب في القتال ، فالراجح أن أنصاره من الموالي هم الذين استخدموا الخشب فأصبح ذلك شعارا لهم ، والواقع أنه وردت اشارات كثيرة الى الموالي وكثرة عددهم في الكوفة ، والى أهميتهم (٢١) ، وكانت أكبر مجموعة من الأعاجم في الكوفة هم «حمراء

<sup>(</sup>٢٨) المعارف ٢٦٧ ؛ وانظر البدء والتاريخ للمطهر المقدسي ٥/١٢٣ .

<sup>(</sup>٢٩) الأغاني ٦/٠٥ (طبعة دار الكتب).

<sup>(</sup>٣٠) مروج الذهب ٣/٧٧ .

<sup>(</sup>٣١) انظر «الخلافة الأموية» للدكتور عبدالامير دكسن ٨٨ فما بعد ، ١٠٥ ،

الديلم» ، ولعلهم كانوا أكثر من انضم الى المختار ، وأنهم هم الذين كانوا يقاتلون بالخشب ، اما منذ زمن الساسانيين أو بعد انضمامهم الى العرب •

ذكرنا أن التصنيف الرئيس للمقاتلة هو الرجالة والخيالة ، وقد ذكر الجاحظ براعة الخراسانيين والأتراك في ركوب الخيل ، أما العرب فلا حاجة لايراد النصوص الكثيرة عن براعتهم في ركوب الخيل وعنايتهم بها ، غير انه ليس في اخبار خطط بعداد مايدل على ان الجند نظموا في سكناهم على أساس أسلحتهم ، أو أنه خصصت للفرسان خطط خاصة ، ولا ذكرت فيها ساحات لسباق الخيل والتدريب عليها ، سوى رقعة خصصت للاصطبلات ،

ذكر الجاحظ أن «جند الخلافة» اليوم على خمسة أقسام: خراساني ، وتركي ، ومولى ، وعربي ، وبنوي »(٢٢) ، ومع أن كلامه يخص الجيش العباسي ابان اقامة الخلفاء في سامرا ، الا أن خطط بغداد تظهر أن هذا التركيب كان قائما منذ تأسيس بغداد .

جاءت في بعض الكتب اشارات الى تنظيم الجيش العباسي على أساس العرافات فذكر المسعودي أنه ابان حصار طاهر بن الحسين بغداد ، قاتل عدد مع الأمين ونظموا «على كل عشرة منهم عريف ، وعلى كل عشرة عرفاء نقيب ، وعلى كل عشرة نقباء قائد ، وعلى كل عشرة قواد أمير» (٣٣) ، وذكر البلاذري أنه في ملطية كانت «العرافة عشرة نفر الى خمسة عشر» (٣٤) ، ومما يظهر أن القواد على ألف ماذكره الطبري أن الجيش الذي أرسله المنصور لقتال محمد النفس الزكية كان فيه « خالد بن حسان كان يدعى أبا العساكر ، على ألف رجل» (٣٠) •

<sup>·</sup> ١٦٧/٣ مناقب الاتراك ٣/١٦٧ .

<sup>(</sup>٣٣) مروج الذهب ٣/٣٠) ·

<sup>(</sup>٣٤) فتوح البلدان ١٨٦٠

<sup>(</sup>٣٥) الطبري ٣/١٥٧ .

ووردت اشارات الى الألوية التي كانت تعقد للقواد «مكتوب عليها بصفرة مايكتب على الالوية» (٢٦) ، ويذكر الطبري ان الامين «عقد نحوا من أربعمائة لواء لقواد شتى وأمر على جميعهم محمد بن عيسى بن نهيك» (٢٧) و وذكر أيضا مايدل على أنه كان لكل راية ألف ، فقال انه عندما تقدم على بن عيسى بن ماهان لمقاتلة طاهر بن الحسين «صير عشر رايات ، في كل راية ألف » (٢٨) .

ان هذا التنظيم ذو فائدة في التقدم الى المعارك والاستعداد لها ، كسا أنه يفيد في التنظيم أثناء السلم للاستيطان وتوزيع العطاء ، ومن المحتمل أن الذين ذكر اليعقوبي اقطاعاتهم مع قوادهم ، كان كل منهم يبلغ حوالي ألف مقاتل ، وهو يقارب العدد الذي كانت عليه العرافات العربية في البصرة والكوفة منذ أوائل العصر الأموي •

يروي الخطيب ان المنصور لما بنى بغداد «كان على أبواب المدينة ممايلي الرحاب ستور وحجاب ، وعلى كل باب قائد ، فكان على باب الشام سليمان ابن مجالد في ألف ، وعلى باب البصرة ابو الأزهر التميمي في ألف ، وعلى باب البحرة ابو الأزهر التميمي في ألف ، وعلى باب الكوفة خالد العكي في ألف ، وعلى باب خراسان مسلمة بن صهيب الغساني في ألف » (٢٩٥) أي ان القوات التي وضعت على الأبواب لحماية المدينة كان يبلغ عددها أربعة آلاف ، والراجح ان هذه القوات هي جزء من القوة العسكرية التي أقيمت في بغداد ، ومما تجدر ملاحظته هو أن المصادر لم تذكر المي من هؤلاء القواد اقطاعا في الارباض ، فالراجح ان مقامهم والقوات التي بامرتهم كانت داخل المدينة المدورة •

<sup>(</sup>٣٦) الطبري ١٠٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٣٧) الطبري ٣/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٣٨) الطبري ٣/٧٢٨ .

<sup>(</sup>٣٩) الخطيب ١/٧٧.

ان نص الخطيب يظهر ان كل قائد كان على ألف ، ويبدو ان هذا النظام هو الذي كان معمولاً به في خراسان عند اعلان الثورة العباسية ، فقد ذكرنا من قبل ماذكره كتاب «أخبار بني العباس» عن امداد ابى مسلم قحطبة بقواد مع قوات يتبين منها ان كل قائد كان على ألف (٤٠) ويلاحظ ان المنصور ارسل الى افريقية ابن الاشعث على اربعين ألفا ، منهم ثلاثون ألف وعليهم ثمانية وعشرون قائدا ، أي ان كل قائد كان على حوالي ألف •

ذكرت المصادر أسماء من سميت بعض دروب المدينة باسمائهم ، ومن اقطعوا في أطرافها وفي الارباض ، ونصت على أن بعضهم كان قائدا ، غير أنها لم تذكر أسماء كافة القواد ٠



<sup>(</sup>٠٤) أخبار بني العباس ٣٣٧ ، ٣٥١ .

## الفصل الثامن

## تنظيم اسكان الجند الأرباع والأرباض والقطائع والدروب

تحيط مدينة المنصور المدورة أراضي منبسطة خالية من العوارض الارضية لم يضع لها ابو جعفر المنصور أسوارا أو يحفر لها خنادق ، لذلك كان فيها مجال واسع لامتداد السكن • غير أن قلة وسائل المواصلات آنذاك كانت تلزم الناس بتجنب الابتعاد عن المراكز الحيوية من الأسواق ومراكز الادارة ، وكانت للأنهار أهمية كبيرة من تقرير امتداد السكان والاعمار ، وكانت الأطراف الجنوبية من مدينة المنصور يخترقها نهر الرفيل (نهر عيسى) الذي يتفرع منه الصراة ، وكرخايا ، وطابق ، وما يتفرع منها من الانهار •

يذكر اليعقوبي أن الجانب الغربي «وهو جانب المدينة ، وجانب الكرخ وجانب الأرباض ، وفي كل طرف منه مقبرة وقرى متصلة وعمارات مادة» (١٠٠

وعندما أسس المنصور مدينته كانت في منطقتها عدة قرى ، ففي أطرافها الجنوبية كانت بغداد أو المباركة التي شيدت فيها المدينة المدورة (٢)، والعتيقة (٣) وبراثا ، وبناوري وورثالا (٥) ، والشرقية (٦) ، وشال قفا (٧) ،

<sup>(</sup>۱) البلدان ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) الطبرى ٣/٨٧٣ ؛ الخطيب ١/١١ ؛ ابن الفقيه ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الفقيه ٣٤ ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ١/١٩ ؛ ابن الفقيه ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) الخطيب ١/٨٨ ؛ ابن الفقيه ٣٤ ؛ الطبري ٢٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن الفقيه ٦٦ .

<sup>(</sup>V) 'الخطيب ١/١٩ ؛ ابن الفقيه ٦٦ .

وقد أدى نقل الأسواق من المدينة المدورة الى المنطقة الجنوبية، وماتلاه، من اعمار ، الى تحول هذه القرى الى مناطق سكنية مزدحمة ولم يبق من آثارها الا الدير العتيق عند قرن الصراة ، وبعض بساتين النخيل عند نهر طابق، كما بقيت أسماء هذه القرى في الدواوين ٠

أما الاطراف الغربية والشمالية من المدينة المدورة ، فكان يخترقها خندق طاهر الآخذ من الصراة ، وذنائب الدجيل والأنهار الآخذة منه ، ويبدو أن المياه. كانت متوفرة في هذه الأطراف بدليل تعدد القرى والمزارع التي كانت فيها قبل تأسيس بغداد ؛ وقد ظل كثير من بساتينها ومزارعها قـــائمة حتى أوائل القرن الرابع على الأقل •

ومن القرى التي في الأطراف الغربية قرية الترابية التي يمتلك أهلها شارع الأنبار (٨) •

« وكان الى جانب باب الشام قرية يقال لها الخطابية على باب درب النورة الى درب الأقفاص ، وكان بعض نخلها في شارع باب الشام الى أيام المخلوع ( الأمين ) في الطريق ، حتى قطع في أيام الفتنة ، وكانت الخطابيـــة هذه لقوم من الدهاقين يقال لهم بنو فروة ، وبنو فنورا »(٩) •

وعند مربعة أبي العباس الطوسي كانت قرية لدهاقين يقال لهم بنو زراري وكانت القرية تسمى الوردانية (١٠) ، وقرية الدهقان هذا «قائمة الى اليوم ٠٠ وقباب القرية قائم بناؤها الى اليوم ، وداره ثابتة على حالها »(١١) .

وكانت دار سعيد بن الخطيب «قرية يقال لها شرقانية • ولها نخل قائم الى اليوم مما يلي قنطرة ابى الجون ، وأبو الجون من دهاقين بغداد من أهل

الخطيب ١/١ ؛ ابن الفقيه ٤٢ .

ابن الفقيه ٢) ؛ الطبري ٢٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٩) ابن الفقيه ٢٢ ؛ الطبري ٣/٢٧٨ · (١٠) ابن الفقيه ٢٢ ، الطبري ٣/٣٧٩ ·

<sup>(</sup>١١) ابن الفقيه ٣١ ؛ الطبري ٣/٢٧٤ .

هذه القرية  $^{(17)}$  ، ولعلها هي القرية التي ذكر انها «قائمة الى اليوم مما للي مربعة أبى فروة  $^{(17)}$  .

وكانت دار عمارة بن حمزة «من قبل أن تبنى بغداد بستانا لبعض ملوك الفرس »(١٤) •

ان بقاء مزارع وأبنية هذه القرى يدل على أن الاسكان بعد بناء بغداد لم يشغل كل الأرض التي كانت هناك ، وانما بقيت مساحات من الأرض للم تشغلها المساكن ، ومما يؤيد ذلك المقابر المتعددة التي اتخذت في أطراف المدينة منذ أوائل سنى بناء بغداد .

لقد ذكرنا أعلاه أن بعض هذه القرى كان يمتلكها دهاقين ، ومن المحتمل وجود أراضي خالية من الزراعة ، وقد وردت اشارات الى تعويض دفعه المنصور لأصحاب بعض هذه الأراضي ، فالارض التي شيدت عليها المدينة المدورة «كانت لستين نفسامن البغداديين فعوضهم (المنصور) عنها عوضا أرضاهم» (١٥٠)

ويذكر الخطيب «ان المنصور كان ابتاع من السرى بن حطمة مابين قنطرة البردان الى الجسر (في الجانب الشرقي) وأنه لم يقبض ثمن ذلك منه ، ورفع في ذلك الى الرشيد والى المأمون فلم يعطياه» (١٦١) ، ولعل بعض هذه الأراضي كانت صوافي •

وعلى أي حال فان المنطقة القريبة من سور المدينة كانت فيها اقطاعات كثيرة مما يدل على كثافة أعمارها ، أما المناطق التي خارجها فكان فيها كثير من المزارع والأراضى الخالية •

<sup>(</sup>١٢) الخطيب ١/١٨؛ ابن الفقيه ٤٢ ـ ٣٣ ؛ الطبري ٣/٢٧٩ .

<sup>(</sup>١٣) ابن الفقيه ٢٤ ؛ الطبري ٣/٢٧٩ .

<sup>(</sup>۱٤) ابن الفقيه ٩٩ .

<sup>(</sup>١٥) الخطيب ١/١١ ؛ الطبري ٣/٢٧٨ .

<sup>.</sup> ٢٢/١ الخطيب ١/٢١ .

# الأرباع والتقسيم الرباعي

ذكر اليعقوبي أن المنصور عندما بدأ ببناء بغداد «قسم الأرباض أربعة أرباع ، وقلد للقيام بكل ربع رجلا من المهندسين ، وأعطى أصحاب كل ربع مبلغ ما يصير لصاحب كل قطيعة من الذرع ، ومبلغ ذرع ما لعمل الأسواق في ربض ربض .

فقلد الربع من باب الكوفة الى باب البصرة وباب المحول والكرخ وما اتصل بذلك كله: المسيب بن زهير والربيع مولاه وعمران بن الوضّاح المهندس .

والربع من باب الكوفة الى باب الشام وشارع طريق الأنبار الى حد ربض حرب بن عبدالله: سليمان بن مجالد، وواضحا مولاه، وعبدالله بن محرز •

والربع من باب الشام الى ربض حرب ، وما اتصل بربض حرب وشارع باب الشام وما اتصل بذلك الى الجسر على منتهى دجلة : حرب بن عبدالله وغزوان مولاه والحجاج بن يوسف المهندس •

ومن باب خراسان الى الجسر الذي على دجلة ماداً في الشارع على دجلة الى البغيين وباب قطريل هشام بن عمرو التغلبي وعمارة بن حمزة وشهاب ابن كثير المهندس »(١٧) •

ظم اليعقوبي بحثه عن خطط الأرباض فقسمها أرباعا، ووصف كل ربع على الترتيب الذي ذكره ، وأعاد ذكر المشرفين على العمل والمهندسين في الربع من باب الكوفة الى باب البصرة (١٨) ، ومن باب الكوفة الى باب

<sup>(</sup>١٧) البلدان ٢٤١ ـ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۱۸) كذلك ۲٤٧ .

الشام (۱۹) ، والربع من باب الشام الى ربض حرب (۲۰) ، ثم الربع من باب خراسان (۲۱) .

وذكر الجهشياري أن المنصور لما بنى بغداد «قسمها أرباعاً ، فجعل الربع الأول الى أبى أيوب وزيره ، والربع الثاني الى عبدالملك بن حميد كاتبه •• والربعين الأخرين الى الربيع والى سليمان بن مجالد »(٢٢) •

ان التقسيم الى أربعة أرباع يتسق مع الأبواب الأربعة التي جعلها المنصور للدينته المدورة ، والتي جعل على كل باب منها قائد في ألف (٢٣) •

وقد اتبع المنصور التقسيم الرباعي في المدينة المدورة نفسها ، فيروى الطبري أن المنصور «أمر فخطت المدينة ، ووكل بها أربعة قواد ، كل قائد بربع » (٢٤) •

وكانت الكعبة مربعة ، ويروى الزبير بن بكار ان حميد بن زهير أول من ربّع بيتا بمكة ، كانت قريش تبني الاجام ، وتكره ان تضاهي بناء البيت والتربيع ويخافون العقوبة ، حتى ربع حميد بن زهير داره (٢٤٤) .

ويروى الطبري ان قصياً قسم مكة أرباعا (٢٠)، ولعلها أصل كلمة الرباع التي استعملها الازرقي، لما يقابل المحلات، أو الخطط ووردت كلمة «الربعة» في صحيفة الرسول (ص) لأهل المدينة التي عدّد فيها كثيرا من عشائر المدينة وهي تشبه كلمة quartier الفرنسية •

وكانت بلاد الشام مقسمة الى أربعة أجناد هي دمشق ، وحمص ، وفلسطين والأردن ، ثم اضيفت اليها في زمن خلافة معاوية قنسرين ، وكان جيش الشام

٠ ٢٤٩ کذلك ٢٤٨ . ٢٤٨ کذلك ١٩٩)

<sup>(</sup>٢١) كذلك ٢٤٩ . (٢٢) الوزراء والكتاب ١٠٠ .

٠ ٢٧٨/ الخطيب ١/٧٧ . (٢٤) الطبري ٣/٨٧٨ ٠

<sup>(</sup>١٢٤) نسب قريش للزبير بن بكار ٢٤) .

<sup>(</sup>٢٥) الطبري ١٠٩٧/١ ٠

«ينزلون أرباعا» (٢٦) ، وانزل مسلمة بن عبدالملك مدينة الباب العرب وقسمهم أرباعاً (٢٧) .

وكانت الكوفة منذ أن أعاد زياد في زمن خلافة معاوية مقسمة الى أرباع ، وعلى كل ربع رئيس ، وتردد ذكر أرباع الكوفة ورؤسائها في الحوادث وكان أقليم خراسان بعد الفتح مقسما الى أربعة أرباع (٢٨) ، وظل هذا التقسيم الرباعي متبعا في القرون التالية (٢٩) .

وكانت نيسابور مقسمة الى أربعة أقسام (٣٠).

ووردت اشارات الى الأرباع في بغداد ، فذكر الطبري أن الرشيد لما عزم على القبض على البرامكة كتب الى مسرور مولاه «٠٠ فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك، ومرهم ان يكونوا واعوانهم على أهبة، فاذا انقطعت الرجل فصر الى دور البرامكة ، فوكل بكل باب من أبوابهم صاحب ربع ، ومره أن يمنع من يدخل ويخرج »(٣١) .

ويذكر أيضا أن المأمون عندما توترت العلاقة بينه وبين أخيه الأمين سك ونانير ودراهم ليس فيها اسم الأمين «وكان يقال لتلك الدنانير والدراهم ارباعية ، فكانت لاتجوز حيناً» (٢٢) .

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ دمشق ٢٦١/١ . ويذكر البلاذري ان الجند في انطاكية كانوا أرباعا . فتوح البلدان ١١٨٨ .

<sup>(</sup>۲۷) تاریخ ابن الاعثم ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢٨) الطبري ٢/٧٩ ، فتوح البلدان ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢٩) انظر : ابن ألفقيه . مختصر كتاب البلدان ٣٢١ نقلا عن البلاذري ؛ المقدسي أحسن التقاسيم ٣٠٣ . وانظر بحثنا «تقسيمات خراسان الادارية» المنشور في مجلة كلية الآداب .

<sup>(</sup>٣٠) فتوح البلدان ١٣٧ ، الاعلاق النفيسة ١٧١ ، تاريخ نيسابور ١٣٨ \_ ٩ المقدسي ٣٠ (ويسميها خانات) .

<sup>(</sup>٣١) الطبري ٣/٦٨٢ .

<sup>(</sup>۳۲) كذلك ٣/٥٧٠ .

وذكر الخطيب أن «ربع الرصافة يسمى عسكر المهدي »(٣٣) .

ويلاحظ أن بغداد بجانبيها الغربي والشرقي كانت مبنية على أربعة طساسيج هي قطربل وبادوريا في الجانب الغربي ، ونهر بوق وكلواذى في الجانب الشرقي •

ويذكر المقدسي أن «بغداد أربع قطع: مدينة السلام، وبادوريا، والرصافة، وموضع دار الخلافة »(٣٤) •

وعندما أعاد عضد الدولة تنظيم القضاء في بغداد ، جعل لها أربعة قضاة، « كل قاض على ربع » (٥٥٠) •

وفيما عدا ما ذكرنا لم أجد اشارة الى «الأرباع » ، مما يظهر أنها لـم تتخذ أساسا لأي تنظيم خططي •

## الأرباض

تردد في كتب الخطط ذكر الأرباض ، وذكر اليعقوبي ما قد يدل على أن الأرباض هي الوحدة الأساسية الكبيرة التي اتخذها المنصور في تقسيم الاراضي في أطراف المدينة المحدورة ، فذكر أن المنصور «قسم الأرباض الى أربعة أرباع» ، وانه «أعطى أصحاب كل ربع مبلغ مايصير لصاحب كل قطيعة من الذرع ، ومبلغ ذرع ما لعمل الاسواق في ربض ربض » (٢٦) وانه «وقع الى كل أصحاب ربع مايصير لكل رجل من الذرع ولمن معه من أصحابه ، وما قد وم للحوانيت والأسواق في كل ربض ، وأمرهم أن يوسعوا في الحوانيت في كل ربض ، وأمرهم أن

<sup>(</sup>٣٣) الخطيب ١/٨٢٠

<sup>(</sup>٣٤) أحسن التقاسيم ١٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣٥) انظر بحثنا «قضاة بفداد في العهود العباسية» المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي .

<sup>(</sup>٣٦) البلدان ٢٤١ .

النافذة ما يعتدل به المنازل • • وأن يبتنوا في جميع الأرباض والأسواق والدروب من المساجد والحمامات ما يكتفي بها من في كل ناحية ومحلة »(٣٧) •

ذكر اليعقوبي أسماء أربعة عشر ربضا ، منها ثلاثة في الأطراف الجنوبية من المدينة المدورة هي ربض عبدالوهاب بن ابراهيم الامام ، وربض حُميد ابن قحطبة الطائي ، وربض وضاح ٠

وذكر في الأطراف الغربية خمسة أرباض هي ربض سليمان بن مجالد ، وربض الحسن بن قحطبة ، وربض الخوارزمية أصحاب الحارث بن رقاد الخوارزمي ، وربض الخليل بن هاشم الباوردي ، وربض الخطاب بن نافع الصحاري .

وذكر في الأطراف الشمالية الغربية أربعة أرباض هي : ربض القس ، وربض الهيثم بن معاوية ، وربض ابي أيوب المورياني ، وربض حرب .

أما في الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية فذكر ربض دار الرقيــق، وربض الكرمانية •

يتميز اليعقوبي في وصفه الأرباض أنه يحدد مواقعها التقريبية ، ومسع أنه انفرد بذكر بعض الأرباض وهي ربض الخليل بن هاشم الباوردي ، وربض الخطاب بن نافع الصحاري ، وربض الكرمانية ، واعتبر لكل من القس ودار الرقيق ربضان الا أنه لم يستوعب كل الارباض ، فقد ذكر الخطيب وابن الفقيه أرباضا لم يذكرها اليعقوبي ، واكثرها في الاطراف الشمالية والشمالية الشرقية، ولايمكن الجزم بأن هذا الاغفال راجع الى نقص في كتاب اليعقوبي الذي طبع على نسخة فريدة لاتخلو من الخطأ ، ولعلها لاتخلو من السقط ، علما بأن اليعقوبي يعترف انه لم يستوعب ذكر كل الارباض والقطائع ، وانه قال « في اليعقوبي يعترف انه لم يستوعب ذكر كل الارباض والقطائع ، وانه قال « في

<sup>(</sup>۳۷) البلدان ۲۶۲.

هذه الارباض والقطائع ما لم نذكره »(٣٨) •

وذكر الخطيب وابن الفقيه الأرباض التي ذكرها اليعقوبي في الأطراف الجنوبية من المدينة المدورة ، وربضان مما ذكرهما اليعقوبي ، وهما ربض سليمان بن مجالد والخوارزمية ، وذكر من الأرباض الشمالية الشرقية ربض الهيثم بن معاوية ، ولكنهما سمياه سوق الهيثم ، وربض أبى أيوب المورياني ، كما انه ذكر بستان القس ، ودار الرقيق ، ولم يذكر انها أرباض •

غير أن الخطيب وابن الفقيه ذكرا اثني عشر ربضا في الأطراف الشمالية مما لم يذكرها اليعقوبي ، وانفرد الخطيب بذكر ثلاثة أرباض أخرى ، كما انفرد ابن الفقيه بذكر أحد عشر ربضا في الأطراف الشمالية مما لم يذكرها اليعقوبي والخطيب .

وبصرف النظر عن الاختلاف في التسميات ، من حيث ان بعض المصادر تسمى المكان ربضا، والاخرى تسميه اقطاعا أو سوقا، فان حصيلة مجموع الأرباض التي ذكرتها المصادر الخططية يبلغ واحدا وأربعين ربضا منها أربعة في الأطراف الجنوبية ، وأكثرها للعرب ، وخمسة أرباض في الأطراف الغربية ، منها ثلاثة للعرب ، وعشرة في الأطراف الشمالية الشرقية ، وعشرون في الأطراف الشمالية النعربية والشمالية والشمالية التربية والشمالية الكثيرة في الأطراف الغربية والشمالية الغربية أيضا ، أي أن أكثر الارباض كانت في الأطراف الغربية والشمالية الغربية أيضا ، أي أن أكثر الارباض كانت في الأطراف الشمالية ، غير أنه لايمكن القطع بان هذا راجع الى تخطيط ابي جعفر المنصور ، أم أنه ناجم عن تطورات تالية أدت الى اختفاء أسماء كثير من الأرباض التي في الأطراف الجنوبية ، ويلاحظ الأرباض ذكرت منسوبة الى أفداد ، وقليل جدا منها نسبالى جماعات ، وان اليعقوبي ذكر بعض الأرباض منسوبة الى أشخاص وجماعاتهم ،

<sup>(</sup>٣٨) البلدان ٢٥٠ .

لم تذكر المصادر خصائص ما وصفتهم «أرباضا» ببغداد ، ولا أشارت الى مساحتها ، غير أنها ذكرت صفات بعضها مما يدل على تباين مساحاتها فذكر اليعقوبي عن ربض حرب بن عبدالله البلخي «وليس ببغداد ربض أوسع ولا أكبر ولا أكثر دروبا وأسواقا في الحال منه ، وأهله أهل بلخ ، وأهل مرو ، وأهل الختيل ، وأهل بخاري ، وأهل اسبيشاب ، وأهل اشتاخنج ، وأهل كابل شاه ، وأهل خوارزم ، ولكل أهل بلد قائد ورئيس »(٢٩) .

وورد ذكر أرباض يضم كل منها قطائع أو دروبا ، فربض سليمان بن محالد كانت فيه قطيعة الحارث بن رقاد، وربض الحوارزمية فيه قطيعة الحارث بن رقاد، وربض الحسن بن قحطبة فيه درب الحسن (٤٠) .

وقد غلبت على بعض الارباض أسماء أخرى، فكان «ربض وضاّح مولى أمير المؤمنين المعروف بقصر وضاح صاحب خزانة السلاح وأسواق هناك(١٤).

وذكر اليعقوبي «ربض الهيثم بن معاوية يعرف بشار سوق الهيثم ، وهناك سوق كبيرة متصلة ، ومنازل ودروب وسكك ، كله ينسب الى شار سوق الهيثم »(٢٤) .

ان المعنى اللغوي للربض مأوى الماشية بلفظ «مربض» وتأتي بمعنى الاستقرار ، ولكنه استعمل لما هو حول المدينة (٤٣) ، وبهذا المعنى أطلق على الأراضي المسكونة حول المدن في الموصل ، وفي كثير من بلدان المشرق ، وفي الأندلس ، بالاضافة الى استعمالها في بغداد ، ولم يرد ذكر لاستعمالها في غيرها .

<sup>(</sup>٣٩) البلدان ٢٤٨ .

<sup>.</sup> ۲۶٦ کذلك ۲۶٦ .

<sup>(</sup>٤١) كذلك .

<sup>(</sup>۲۲) البلدان ۲۲۷.

<sup>(</sup>٤٣) السان العرب ٩/٩ \_ ١٣ .

| صاحب الربض                                        | عبدالوهاب بن ابراهيم | ابو الورد | حميك بن قحطبة | وضاح   | سليمان بن مجالد  | الحسن بن قحطبة | الخوارزمية | (أصحاب الحارث بن رقاد) | الخليل بن هاشم الباوردي | الخطاب بن نافع الصحاري | ابو يزيد الشروي | الهيشم بن معاوية | ابو أيوب المورياني | م    | القس     |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|--------|------------------|----------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------|----------|
| اليعقوبي                                          | ×                    | ×         | ×             | ×      | ×                | ×              | ×          | ×                      | ×                       | ×                      | ×               | ×                | ×                  | ×    | ×        |
| الخطيب                                            | ٨٨ سويقة ٥٥          | <b>?</b>  | 111/12        | }      | j                | 77             | 75         | }                      | )                       | 1                      | J               | )                | 75                 | )    | بستان    |
| اليعقوبي الخطيب ابن الفقيه مركزه في الدولة عشيرته | ő                    | 1.3       | 63            | ٢٤ قصر | 63               | 1              | 43/00      | 1                      | 1                       | }                      | 1               | 0,7              | <b>*</b>           | 75   | ۲۸ بستان |
| مرکزه فع                                          |                      | داعي      | داعي          | داعي   |                  |                |            |                        |                         |                        | داعي            | وزير             |                    |      |          |
| )<br>الدولة                                       | )                    |           |               |        | . ]              | )              | )          | }                      | )                       | }                      |                 |                  | }                  | }    | 1        |
| عشيرته                                            | عباسي                |           | <b>س</b> طح.  | ·      | هولى محمد بن علي |                | - عي       |                        |                         |                        |                 | عك               |                    | داعي |          |

|                       |             |             |                | اع م           |                | عن:          |           |                 |                          | مر و         |                |                          |           |              | عشيرته                     |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------|----------------------------|
|                       |             |             |                | داعي           |                |              |           |                 | رأس جرجان                |              |                | i u                      |           |              | مركزة في الدولة عشيرته     |
| l                     | ٧٤          | •           | 63             | 63             | 63             | 63           | <b>43</b> | 63              | •                        | •            | 0              |                          | {         | ۰۰ شارع      | اليعقوبي الخطيب ابن الفقيه |
| *                     | <b>&gt;</b> | *           | <b>&gt;</b>    | <b>&gt;</b>    | *              | *            | ><br>0    | 34              | <del>\</del>             | <del>\</del> | <del></del>    |                          | (         | (            | الغطيب                     |
| 1                     | ĺ           | 1           | {              | į              | (              | (            | (         | 1               | فطية                     |              |                | 1                        | (         | ×            | اليعقوبي                   |
| مو حميد بن ابي الحارث | البرجلانية  | نوح بن فرقد | عشمان بن نهیای | نصر بن عبدالله | رو "اد بن سنان | حمزة بن مالك | الفرس     | الترجمان بن بلخ | ابو عون عبدالملك بن يزيد | موسی بن صبح  | العلاء بن موسى | (والقائد خالد بن الوليد) | الكرمانيه | دار الرقيسين | صاحب الربض                 |

.

| ماعب الريض                                       | عبدالملك بن حميد | عمرو بن حميال | المراوزة | :<br>م<br>ا | ابو النجم | ابو حنيفة | عمرو بن اسفنديار | رشيا | سعيد بن حميد | زر″اد | الحرس | عتیك بن هلال الفارسي | الخوارزمية | العلاء بن موسى |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------------|------|--------------|-------|-------|----------------------|------------|----------------|
| اليعقوبي                                         | J                | )             | 1        | }           | 1         | 1         | }                | 1    | 1            | 1     | 1,    | S:                   | ]          | )              |
| المعقوبي الخطب ابن الفقيه مركزة في الدولة عشيرته | 34<br>1          | 34            | \$0 V\$  | 1 43        | ٨٤ قطيعة  | 1 63      | - 63             | 29   | 63           | 59    | 1 63  | 03                   | 1 . 10     | •              |
| مركزة في الدولة                                  |                  | #<br>1        | :        | داعي        | نَّعَ:    |           | •                |      |              | ;     |       | ÷                    | ř          |                |
| عشيرته                                           |                  |               |          | .g.         | مولی آل م |           | nar e            |      |              |       | ,     | ~                    | \$         | • .            |

القطائع هي أكثر مايذكر في أطراف المدينة المدورة ، فقد ذكر اليعقوبي ستين قطيعة : منها عشرون في الأطراف الجنوبية ، والباقية في الغرب والشمال، وذكر الخطيب من هذه احدى عشرة قطيعة ، غير أنه ذكر ست قطائع لم يذكرها البعقوبي ، وذكر ابن الفقيه ست قطائع لم يذكرها الخطيب واليعقوبي، فيكون مجموع ما ذكروه ٧٧ قطيعة ٠

ذكر الخطيب أن المنصور «أقطع أصحابه خمسين في خمسين» (المنافئة ولماكان الذراع يساوي حوالي ١٠٠٠ م من الذراع يساوي حوالي ١٠٠٠ م من الذراع يساوي لبناء دار لذوي المكانة يشتمل المسكن ومأوى للخدم ومرابط الدواب ، ولكنها لايمكن ان تكفي لاسكان عدد كبير ، لأن الفرد لابد له من بناء ٢٠ ×٢٠ ذراعا وهي تساوي ١١٠٠م .

ان كافة القطائع مسماة بأسماء أصحابها ، وأغلبها مسماة بأسماء أشخاص مفردين ، غير أن بعض القطائع مسماة باسم شخص وجماعته : وهي « قطيعة رباوة الكرماني وأصحابه (٥٤) ، وهي في الأطراف الجنوبية ، وفي الأطراف الغربية» و «ربض الخوارزمية أصحاب الحارث بن رقاد الخوارزمي ، وقطيعة الحارث في الدرب» (٢٦) ، و « قطيعة سلامة بن سمعان البخاري وأصحابه ، ومسجد البخارية ، والمنارة الخضراء فيه » (٤٧) ، و «قطيعة عوف بن نزار اليمامي ودرب اليمامية (٨٤) ، وفي الأطراف الشمالية «قطيعة الصغد ودار خرفاش الصغدي» و «قطيعة ماهان الصامغاني وأصحابه» و «قطيعة مرزبان أبى أسد بن المرزبان الفاريابي وأصحابه أصحاب العمد» و «قطيعة عبدالملك

<sup>(</sup>٤٤) الخطيب ١/٥٧ .

<sup>(</sup>٥٤) البلدان ٢٤٤ .

<sup>(</sup>۲۶) كذلك ۲۶٦ .

<sup>.</sup> ۲٤٧ کذلك (٤٧)

<sup>(</sup>٤٨) كذلك ٢٤٧ .

ابن يزيد الجرجاني المعروف بأبي عون وأصحابه الجرجانية» و «قطيعة عبّاد الفرغاني وأصحابه الفراغنة» و «قطيعة عيسى بن نجيح المعروف بأبن روضة وغلمان الحجابة » و «قطيعة البغيين أصحاب حفص بن عثمان» ( دول الخطيب قطيعة عبدالملك بن بد ، وكان عبدالملك « رئيس وقد ذكر الخطيب قطيعة عبدالملك بن بد ، وكان عبدالملك « رئيس

وقد ذكر الخطيب قطيعة عبدالملك بن يزيد ، وكان عبدالملك « رئيس القوم ( مؤيدي العباسيين ) بجرجان »(١٥) •

أما البغيين فذكر الخطيب انه اقطاع لهم من المنصور (٢٥) • وانهم سموا بذلك لانهم «من قرية من خراسان من مروالروذ يقال لها بغشور ، وكان المنصور بنى لهم مسجد البغويين »(٥٠) •

وذكرت قطائع لجماعات: منها في الجنوب «قطيعة الفراشين وتعرف بدار الروميين» و «منازل الفرس أصحاب الشاه (٤٥٠) ، وقطيعة الشروية» (٥٥٠) وقطائع الموالي (٥٦٠) ، وقطيعة اليهود (٥٧٠) .

وفي الشمال قطيعة المروروذية آل أبى خالد الأبناوي (٥١) ، وقطيعة الأفارقة (٧٥) ، والرهينة (٦١) ، وقطيعة السرخسية (٦١) ، وقطائع الموالي ، وربض الحرس (٦٢) .

<sup>(</sup>٤٩) كذلك ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥٠) الخطيب ١/١٨ ، ابن الفقيه ٥ .

<sup>(</sup>٥١) أخبار بني العباس ٢٤٦٠

<sup>(</sup>٥٢) الخطيب ١/٥٨٠

٠ ٤١٠/١ كذلك ١٠/١)

٠ ٢٤٤ البلدان ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥٥) كذلك ٢٤٣٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن الفقيه ٨٨ .

<sup>(</sup>٥٧) الخطيب ١١٢/١ .

<sup>(</sup>۸۵) البلدان ۲۶۸ .

<sup>(</sup>٥٩) كذلك ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦٠) ابن الفقيه ٥٠ .

<sup>(</sup>٦١) كذلك ٩٩ .

<sup>(</sup>٦٢) كذلك ١٨ ــ ٩٩ .

كان لبعض الجماعات أو رجالها أكثر من قطيعة واحدة مسماة بهم ومن أبرزهم: الشروية ، فان اليعقوبي ذكر أن المنصور «أقطع الشروية ، وهم موالي محمد بن علي بن عبدالله بن العباس دون سويقة عبدالوهاب مما يلي بالكوفة ، وكانوا بوابية ، رئيسهم حسن الشروي (٦٣) ، وذكر أيضا «قطيعة أيوب بن عيسى الشروي» وهي بين قطيعة سليم صاحب ديوان الخراج ، وقطيعة رباوة الكرماني قرب باب البصرة (١٤) ، وذكر أيضا ربض أبي يزيد الشروي مولى محمد بن علي وأصحابه (١٥) ، وذكر الخطيب « دار أبي يزيد الشروي مولى عبدالله بن عباس (١٤) ، دون أن يحدد موقعه ، وذكر أيضا الشروي وهي متصلة بسويقة أبي الورد (١٧) ، ويمكن القول بان قطيعة اسحاق كانت من قطائع الشروية ، لأن سويقة ابي الورد قريبة من سويقة عبدالوهاب ،

ويلاحظ أن من الشروية بشر بن ميمون (٦٨) ، وكانت له قطيعة قــرب باب الشام (٦٩) ، وقرب ربض الهيثم (٧٠) .

وممن لهم أكثر من قطيعة الفرس ، فقد ذكر عنهم اليعقوبي «الحوض العتيق وهناك منازل الفرس أصحاب الشاه» (٧١) ، ولعلها هي التي صارت تسمى «درب الفرس من ناحية نهر طابق » والذي ذكر الخطيب من أهله محمد

<sup>(</sup>٦٣) البلدان ٢٤٣ .

٠ ٢٤٥ كذلك (٦٤)

<sup>(</sup>۲۵) كذلك ۲٤٧ .

٠ ٨٧/١ الخطيب ٢٦١).

<sup>(</sup>٦٧) كذلك ١/٧٨ ٠

<sup>(</sup>٦٨) الطبري ٣/٢٧٤ . (٦٩) فتوح البلدان ٢٩٤ ، ابن الفقيه ٦٤ .

<sup>(</sup>٧٠) البلدان ٨١ .

<sup>·</sup> ۲٤٤ کذلك ۲۲۱)

ابن عمر بن زكار (ت ٤٦٨) (٧٢) ، ولعل هؤلاء الفرس كانوا يسكنون درب المجوس الذي كان في نهر طابق (٧٣) .

غير أن الخطيب ذكر «ربض الفرس ومربعتهم ، أقطعهم المنصور» (٤٤) ، ونقل عن سهراب أن مربعة الفرس كان يمر بها نهر بطاطيا وأحد فروعه (٥٠) كما ذكر ابن الفقيه «مربعة الفرس وربضهم ، وهؤلاء قوم من الفرس أقطعهم المنصور هذه الناحية فنسبت اليهم (٢٦) ، ونقل ياقوت هنا النص مع حذف كلمة «ربضهم » (٧٧) ، وذكر الخطيب «شهارسوج الفرس عند دار ابي الحسين ابن سمعون بشارع العتابيين » (٨٧) .

ويجدر بالذكر أن ابن الفقيه ذكر «ربض ينسب الى عتيك بن هـ لال الفارسي ، وله في الدولة آثار وأخبار ، وله في المدينة درب ينسب اليه »(٧٩) وذكر أن هذا الربض يقع بين الترجمانية ومربعة أبى العباس الطوسي ، أي عند موقع ربض الفرس ، مما قد يدل على أنه نفس ربض الفرس .

وذكر اليعقوبي قطيعة سلامة بن سمعان البخاري وأصحابه ، وهي قرب باب الانبار (٨٠) ، أما ابن الفقيه فانه يذكر «درب يعرف بدرب البخارية» عند شارع الخوارزمية (٨١) ، وهي ليست قريبة من باب الأنبار ٠

<sup>(</sup>۷۲) الخطيب ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٧٣) الخطيب ٤/٠/١ ؛ ٢٧٠/١ ، ٥٥ .

<sup>.</sup> ١٥/١ كذلك ١/٥٨ .

<sup>(</sup>٧٥) كذلك ١١٤/١

<sup>(</sup>٧٦) ابن الفقيه ١٨ .

<sup>(</sup>٧٧) معجم البلدان ٤/٥٨٤ .

<sup>·</sup> ١٥/٧ الخطيب ١٥/٧ .

<sup>(</sup>٧٩) ابن الفقيه ٥٤ ؛ معجم البلدان ٣/١٢/٠ .

<sup>(</sup>٨٠) البلدان ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٨١) ابن الفقيه ٨٤ ، وانظر معجم البلدان ٧٥٠/٢ .

أما الخوارزمية فان اليعقوبي ذكر «ربض الخوارزمية أصحاب الحارث ابن رقاد الخوارزمي ، وقطيعة الحارث في الدرب» وهو يقع عند ربض الحسن ابن قحطبة بين باب الكوفة وباب الشام (٨٢) واقتصر الخطيب على القول بأن «الخوارزمية جند من جند المنصور» (٨٢) ، أما ابن الفقيه فيذكر أن ربض الخوارزمية يتصل بربض الفرس ، وفي شارعهم درب يعرف بدرب البخارية (٨٤) ، ولعل هذا الربض هو الذي ذكره الخطيب باسم «مربعة الخوارزمية التي على الدجيل ومن أهلها محمد بن صالح الفزاري (٢٣٠) » (٨٠) .

غير أن الخطيب يذكر «درب الخوارزمية عند باب الكوفة» وكان فيم منزل هبة الله بن جعفر القارىء (ت ٢٥٠) (٨٦)

ويذكر أيضًا درب الخوارزمية عند باب البستان (٨٧) وذكر أن هذا الباب في الرصافة (٨٨) •

وذكر اليعقوبي للكرمانية موضعين: أحدهما «قطيعة رباوة الكرماني وأصحابه» جنوبي المدينة المدورة قرب القنطرة العتيقة» (١٩٩) ، أما الموضع الثاني فهو «ربض الكرمانية والقائد بوزان بن خالد الكرماني» وهي تقع في الأطراف الشمالية من المدينة المدورة ، قرب دار الرقيق (٩٠) •

<sup>(</sup>۸۲) البلدان ۲۶۳ .

<sup>(</sup>۸۳) الخطيب ١/٥٨ ٠

<sup>(</sup>٨٤) ابن الفقيه ٨٤ ، وانظر ياقوت ٧٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٨٥) الخطيب ٥/٢٥٧ .

٠ ٦٩/١٤ كذلك ١١/١٤ ٠

<sup>·</sup> ۱۱۰/۱۰ کذلك (۸۷)

<sup>(</sup>۸۸) كذلك ٥/٨٤١٠

<sup>(</sup>۸۹) البلدان ه۲۶۰

<sup>(</sup>٩٠) كذلك ١٩٨٠

# القطائع

|               |                         |                         |                  |                |               | ۵       |            |              | تظير النقباء ضبة |                    |                 |         |          | مكانته       |         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------|---------|------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------|---------|----------|--------------|---------|
|               | (                       | ( )                     | l                | (              | l             | ٥٥ دور  | (          | (            | 60               | (                  | (               | 0/      | 0        | ابن الفقيه   |         |
|               | t                       | Į                       | 1                | (              | ť             | ۲۸ دور  | (          |              | 8                | 1                  | ĺ               | (       | 21       | الغطيب       | العظالي |
| 720           | 722                     | 722                     | 722              | 722            | 737           | 727     | 724        | 727          | 727              | 724                | 737             | 727     | 727      | اليعقوبي     |         |
| حبيب بن رغبان | منازل الفرس أصحاب الشاه | الفراشين (دار الروميين) | ابو السرى الشامي | استحاق بن عیسی | یمطین بن موسی | الصحابه | ابه العنبر | ازهر بن زهير | المسيب بن زهير   | ياسين صاحب النجائب | المهاجر بن عمرو | الشروية | العباسية | صاحب القطيعة |         |

|       | A::K  | ادر الفقيه | القطسائع<br>الغطس | اليعقوبي | صاحب القطيعة           |
|-------|-------|------------|-------------------|----------|------------------------|
| 200   |       | (          | ****              | 720      |                        |
|       |       | (          | 1                 | 720      | أيوب بن عيسى الشروي    |
|       |       | t          | (                 | 720      | رباوة الكرماني وأصحابه |
|       |       | 1          | (                 | 450      | عمرو بن سمعان الحراني  |
| ø     |       | ٧3         | 114/41            | 750      | قطيعة أم جعفر          |
|       |       | ſ          | 115/94            | 750      | يسى بن جعفر            |
|       |       | 1          | (                 | 780      | بعفر بن جعفر           |
|       |       | 24         | {                 | 750      | قطيعة الربيح           |
| مسلية | داعية | (          | }                 | 1.37     | واضح                   |
| :     | داعية | 1          | 1                 | 454      | عامر بن اسماعيل المسلي |
|       |       | 1          | {                 | L81      | الحارث بن رقاد         |
|       |       | (          | (                 | 737      | صاحب الركاب            |
|       |       | (          | (                 | 757      | هاشم بن معروف          |
|       |       |            |                   | 724      | الحسن بن جعفرات        |

| المرورودية آل ابي خالد الأبناوي       | 73Y      | l      |            |          |       |
|---------------------------------------|----------|--------|------------|----------|-------|
| شعبه بن يزيد الكابلي                  | 727      | 1      | (          |          |       |
| حالد بن الوليد                        | 164      | (      | •          |          |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>T</b> |        | l          | ,        |       |
| قايوس بن السميدع                      | 727      | 1      | (          |          |       |
| صالح البلدي                           | 727      | (      | .(         |          |       |
| هبيرة بن عمرو                         | 727      | (      | ı          |          |       |
| الفضل بن جعفر الرازي                  | 727      | 1      | (          |          |       |
| ودروب اليمامية                        |          |        |            |          |       |
| عوف بن نزار اليمامي                   | 727      | i      | Į.         |          |       |
| اللجلاج                               | 727      | l      | !          |          |       |
| سلامة بن سمعان البخاري وأصحابه        | 727      | 1      | 1          |          |       |
| والكوفيين                             |          |        |            | <b>-</b> |       |
| أيوب بن المعيرة الفزاري               | 727      | ı      | 1          | n .      |       |
| واضح وولده                            | 737      | (      | 1          |          | فزاره |
| صاحب القطيعة                          | اليعقوبي | الخليب | ابن الفقيه | 23.52    |       |

|                 |                    |                    | •                       |                         |                         |                      |                        |               | -                       | الم:         | . e.         | ٠.<br>م     | شروي            |              |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|
|                 |                    |                    |                         |                         |                         |                      |                        |               |                         |              |              | :ھي:        |                 | مكانته       |
| (               | {                  | (                  |                         | Ī                       | <b>{</b> ·              |                      | (                      |               | Ţ                       | 1            | . {          | (           | 1               | أبن الفقيه   |
| (               | 1                  | •                  | . (                     | į                       | ÷ (                     | Exemples of          | ٤٧ (مربعة)             | ۵۸ (ريض) ۸۶   |                         |              | (            |             | ٧٨ (دار)        | تعلين        |
| 759             | 759                | 759                | 789                     | 459                     | 729                     | 437                  | 72×                    | X57           | 757                     | 727          | 727          | 42×         | Ì               | اليعقوبي     |
| سالح بن المنصور | سلیمان بن ابی جعفر | سلیمان بن ابی جعفر | مرزبان الفارابي وأصحابه | ماهان الصامعاني وأصحابه | الصعد ودار خرفاش الصعدي | الحكم بن يوسف البلخي | الفضل بن سليمان الطوسي | رداد بن زادان | الشحير وزكريا بن الشحير | سعید بن دعلج | بشر بن میمون | موسی بن لعب | ابی بزید الشروي | صاحب القطيعة |

| ۰ | ì | Ò |   |
|---|---|---|---|
|   | i | ī | i |
|   | ı |   |   |
|   | ĺ | L |   |
| i | ŧ | • | , |

|     |              | عيت              |                   |                |                                |          |              |              |                            |              | عوب الم      | بن<br>الا .            | :<br>:<br>:   | 6 y.            | فاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مكانته       |                  |                   |                |                                |          |              |              |                            |              |              | وداع                   |               | ري              | The second secon |
|     | ابن الفقيه   | ( -              | (                 | ĺ              | 1                              | 1        | 1            | 1            | 73                         | (            | (            |                        | 0             | 1,3             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | الغطيب       | {                | (                 | l              | (                              | 1        | ı            | l            | 1,00                       | (            | 1            | 1                      | <b>&gt;</b> 0 | <b>*</b>        | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -   | اليعقوبي     | 729              | 729               | 729            | 759                            | 729      | 459          | 759          | 759                        | 729          | 10+          | 70+                    | 40.           | 70.             | <b>**</b> 0*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | صاحب القطيعة | عبدالملك بن يزيد | وأصحابه الجرجانية | تميم الباذعيسى | عباد الفرغاني وأصحابه الفراغنة | الإفارقة | تمام الديلمي | حنبل بن مالك | البغيين أصحاب حفص بن عثمان | جعفر المنصور | مر"ار العجلي | عبدالجبار بن عبدالرحمن | القحاطبة      | عبدالله بن مالك | هشام بن عمرو الفزاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 107 |              |                  |                   |                |                                |          |              |              |                            |              |              |                        |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مكانته | اليعقوبي الخطيب ابن الفقيه مكانته | الغطيب   | اليعقوبي | صاحب القطيعة        |
|--------|-----------------------------------|----------|----------|---------------------|
|        | 1.3                               | ١٠ ٨٧ ١٤ | 70.      | اسحاق الازرق الشروي |
|        | ĺ                                 | 114/19   | 70.      | الكلاب              |
|        | (                                 | 97       | 70.      | عیسی بن علی         |
|        | <b>43</b>                         | {        | 70+      | الموالي             |
| •      | 63                                | ſ        | 70.      | السرخسية            |
|        | 0                                 | (        | 70+      | الرهينة             |
|        | 94                                | (        | 70+      | النوبختية           |
|        | 3.1                               | 1        | 70+      | میمون بن بشر        |
|        | (                                 | 1        | TO+      | ريسانة              |
|        | 37                                | 111      | 70.      | اليهود              |
|        | <b>~</b> 3                        | l        | 70.      | الع النحو           |

#### الدروب

ومما له صلة بالأرباض هي الدروب التي يكثر ذكرها منسبوبة لأفراد أو جماعات ، وهي ضمن التخطيط الأول الذي وضعه المنصور للأرباض وأطراف المدينة .

فقد ذكر اليعقوبي أن أبا جعفر «حد" لمن جعله على تخطيط الأرباض «أن يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا بالسوداء ، والدروب ست عشرة ذراعا» (٩١) ورد ذكر عدد من الشوارع ، مثل شارع باب الشام ، وشارع باب الانبار وشارع الدجيل ولكنها ليست ذات دلالات سكنية ،

أما الدروب فان اليعقوبي يذكر ان المنصور رتبها وأنه أمر «أن يسموا كل درب باسم القائد النازل فيه ، أو الرجل النبيه الذي ينزله ، أو أهل البلد الذي يسكنونه »(٩٢) ، ويذكر أيضا أن «بين هذه الأرباض التي ذكرنا والقطائع التي وصفنا منازل الناس ينتسب اليها الدروب والسكك»(٩٣)

وقد يضم الدرب قطيعة أو أكثر فكان في درب الاقفاص قطيعة هاشم ابن معروف ، وقطيعة الحسن بن جعفرات ، وفي درب صالح قطيعة صالح البلدي .

وصف منطقت بن أشار الى كثرة ما في كل منهما من دروب وسكك ، هما المنطقة التي عند قطيعة الربيع في الكرخ ، والمنطقة التي قرب باب الشام .

فذكر « في ظهر قطيعة الربيع منازل التجار وأخلاط الناس من كل بلد ، يعرف كل درب بأهله ، وكل سكة بمن ينزلها ٠٠ فلكل تجار وتجارة

<sup>(</sup>٩١) البلدان ٢٤٤ .

<sup>(</sup>۹۲) كذلك ۲٤٢.

<sup>(</sup>۹۳) كذلك ۲٤٦ .

شوارع معلومة ، وصفوف في تلك الشوارع ، وحوانيت وعراص ، وليس يختلط قوم بقوم ، ولا تجارة بتجارة ، ولا يبلغ صنف من غير صنف ، ولا يختلط أصحاب المهن من سائر الصناعات بغيرهم ، وكل سوق مفردة ، وكل أهل منفردون بتجاراتهم ، وكل أهل مهنة معتزلون عن غير طبقتهم وبين هذه الارباض التي ذكرنا ، والقطائع التي وصفنا ، منازل الناس من العرب والجند والدهاقين والتجار وغير ذلك من أخلاط الناس ، ينتسب اليهم الدروب والسكك »(٩٤) ، غير أن اليعقوبي وغيره لم يحدد هؤلاء الأقوام أو يذكر أسماء الدروب ومن سميت بهم ، علما بأن نقل السوق الى الكرخ تم في آخر خلافة أبى جعفر ، وأن الخطيب يذكر أن المنصور «حد"د فيه الأسواق ، ورتب كل صنف منها في موضعه »(٩٥) ولم يذكر السكان وترتيبهم ،

ويذكر اليعقوبي أيضا «الربع من باب الشام فأول ذلك قطيعة الفضل ابن سليمان الطوسي والى جنبه السجن المعروف بسجن باب الشام ، والأسواق المعروفة بسوق باب الشام ، وهي سوق عظيمة فيها جميع التجارات والبياعات ممتدة ذات اليمين وذات الشمال ، آهلة عامرة الشوارع والدروب والعراص ، وتمتد في شارع عظيم فيه الدروب الطوال ، كل درب ينسب الى أهل بلد من البلدان ينزلونه في جنبتيه جميعا الى ربض حرب بن عبدالله البلخي ، وليس ببغداد ربض أوسع ولا أكبر دروبا وأسواقا في الحال منه ، وأهل وليس ببغداد ربض أوسع ولا أكبر دروبا وأسواقا في الحال منه ، وأهل المتاخنج، وأهل مرو ، وأهل الختل ، وأهل بخارا ، وأهل بلد قائد ورئيس» (٩٦٠) .

لم يذكر اليعقوبي أو غيره ان هذه «السوق العظيمة» التي فيها جميع

<sup>(</sup>٩٤) كذلك ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٩٥) الخطيب ١/٨٠٠

<sup>(</sup>٩٦) البلدان ٢٤٨ .

التجارات والبياعات ، كانت مرتبة على السلع التي تباع فيها مثل قطيعة الربيع والكرخ ، وانما ذكر أن أهلها كانوا منظمين «ولكل أهل بلد قائد ورئيس» ، أي أنهم كانوا من الجند ، ولهم قائد ، كما أن لهم رئيسا يبدو من سياق الكلام أنه كان ينظر في شؤونهم الادارية والمدنية ، رغم أن المصادر لم تذكر أسماء أو هويات القواد والرؤساء ، أوصلتهم بمن يترأسونهم .

وبالقرب من هذا السوق ربض الهيثم بن معاوية ، الذي يغلب عليه اسم شار سوق الهيثم «وهناك سوق كبيرة متصلة ومنازل ودروب ينسب الى شار سوق الهيثم » (٩٧) •

ان هذه المنطقة هي الوحيدة في بعداد التي ذكر اليعقوبي كثرة دروبها وأسواقها ، وأن سكانها منظمون على المدن، وأن «لكل أهل بلد قائد ورئيس»، ولم يذكر اسما من هؤلاء القادة والرؤساء ، كالذي فعله في كلامه عن الاقطاعات ، مما قد يدل على أنهم كانوا مغمورين لم يقوموا بأعمال تخلد ذكرهم ، أو أنهم لم يكونوا ثابتين وانما كانوا يتبدلون حسب مقتضيات الأحوال ، وعلى أي حال فان وجود قائد ورئيس لكل منهما يدل على أنهم كانوا من القوات العسكرية ، ولذلك احتاجوا الى قادة ، وأن تنظيمهم في أوقات السلم تطلب وجود اداريين لتنظيم شؤونهم الادارية ، وأن اطلاق كلمة «رئيس» قد يدل على أن هذا المسؤول الاداري هو من أهل تلك البلد ، غير أنه لاتوجد اشارة الى مؤهلات هؤلاء الرؤساء أو طريقة اختيارهم ، وان كانت الأحوال العامة تقضي بأن يتطلب ذلك موافقة «الحكومة» على تعيينه ، غير اننا لانعلم تفاصيل واجبات ووظائف الرئيس وديوانه ، أو عدد أفراد كها حماعة ،

يقول اليعقوبي «وهذه القطائع والشوارع والدروب والسكك الـــتي

<sup>(</sup>۹۷) كذلك ۲٤٧ .

ذكرتها على مارسمت في أيام المنصور ووقت ابتدائها ﴿﴿ ٩٨ ) •

عد اليعقوبي أهل الدروب في هذه المنطقة ، وهم ثمانية : منهم اثنان من مدن خراسان ، هما بلخ ، ومرو ، وقد يضاف اليهم خوارزم ، وأربعة من بلاد ما وراء النهر ، وهم الختل ، وبخارا ، واسسيشاب ، واشتاخنج ، وكلهم ، ما عدا الختل ، منسوبون الى مدن و لانعلم من أي عناصر سكان هذه المدن كان هؤلاء الذين استوطنوا بغداد ، خاصة وأن المصادر صريحة بأن كلا من بلخ ، ومرو ، وخوارزم ، وبخارا ، استوطنها عدد من المقاتلة العرب ،

وتنظيم هؤلاء السكان على أساس المدن يدل على أن هذا الأساس كان ساريا على تنظيم الجيش في وقت السلم •

لم يرد في غير هذا النص ذكر لرجال او قطائع لأهل كل من الختـــل واسبيشاب ، واشتاخنج ، وانما ذكرت قطائع لجماعات أو رجال من المــدن الاخرى التي ورد ذكر دروب لها ٠

فأما بلخ فان اليعقوبي ذكر « قطيعة الحكم بن يوسف البلخي صاحب الحراب » (٩٩٠) ، وذكر الخطيب أن الحكم هو مولى بني ضبة (١٠٠٠) ، والقطيعة ليست بعيدة عن ربض حرب ٠

وأما البخارية فان اليعقوبي ذكر «قطيعة سلامة بن سمعان البخاري ومسجد البخارية ، والمنارة الخضراء فيه »(١٠١) ، وهي عند شارع باب الأنبار ،

غير أن اليعقوبي ذكر عددا من الاقطاعات لرجال من مناطق في ما وراء النهر ،ومنها «قطيعة الصغد ، ودار خرفاش الصغدي» ويتصل بها «قطيعة ماهان الصامغاني وأصحابه» المتصلة بقطيعة «مرزبان ابى أسد بن مرزبان

<sup>(</sup>٩٨) البلدان ٥٥٢ .

<sup>(</sup>٩٩) البلدان ٢٤٨ .

٠ ٨٧/١ الخطيب ١/٧٨ ٠

<sup>(</sup>١٠١) البلدان ٢٤٧ .

الفاريابي» (وهي تقع قرب دار الرقيق) ٠

كما ذكر «قطيعة تميم البادغيسي» المتصلة بربض ابي عون و «قطيعة عباد الفرغاني وأصحابه الفراغنة »(١٠٢) .

ان كافة المدن والمناطق التي نسبت اليها هذه الجماعات تقع في ماوراء النهر ، وقد انضمت الى دولة الاسلام في زمن قتيبة ، ومن المحتمل انها قدمت رجالا يقاتلون مع الجيوش العربية ٠

ويتبين من الاسماء العربية لأصحاب القطائع المنسوبين الى هذه المدن أنهم كانوا مسلمين ، ومتصلين بالعرب ، ان لم يكونوا عربا .

ذكر اليعقوبي ثلاثة من مدن ومناطق خراسان لهم دروب في ربض حرب، هي بلخ ، ومرو ، وخوارزم ٠

فاما بلخ ، فان اليعقوبي ذكر «قطيعة الحكم بن يوسف البلخي صاحب الحراب» (١٠٣) ، وذكر الخطيب « صحراء ابى السرى الحكم بن يوسف ، قائدا وهو مولى لبني ضبة »(١٠٤) .

أما مرو فان الخطيب ذكر المراوزة المتصلة بالكابلية (١٠٠) ، وذكر « محلة المراوزة ناحية باب حرب »(١٠٦) ، وذكر ان محمد بن خلف بن عبدالسلام ت (٢٨١) «سمى المروزي لانه كان يسكن محلة المراوزة»(١٠٧) ، ويذكر ياقوت « المراوزة محلة كانت متصلة بالحربية ، خربت الآن ، وكان يسكنها أهل مرو ، فنسبت اليهم »(١٠٨) .

<sup>.</sup> ۲٤٩ كذلك (١٠٢)

<sup>(</sup>١٠٣) البلدان ٢٤٨ .

<sup>(</sup>١٠٤) الخطيب ١/٧٨ .

<sup>(</sup>۱۰۵) کذلك ۲۸/۲

٠ ٢٩٦/٦ كذلك ٢/٢٩٦ .

<sup>(</sup>١٠٧) كذلك ٥/٥٣٥ .

<sup>(</sup>١٠٨) معجم البلدان ١٨٠/٤ ، مراصد الاطلاع ١٢٥١ .

ويجدر ان تميزها عن درب المروزي الذي في قطيعة الربيع (١٠٩) •

أما الخوارزمية فان اليعقوبي ذكر «ربض الخوارزمية أصحاب الحارث ابن رقاد الخوارزمي وقطيعة الحارث في الدرب » وموقعها عند ربض الحسن ابن قحطبة في الاطراف الشمالية من باب الكوفة ، فهي بعيدة عن ربض حرب (١١٠٠) .

وذكر الخطيب «الخوارزمية جند من جند المنصور» (١١١١)، دون ان يحدد صفة الرقعة التي سكنوها •

ويذكر الهمداني «ربض الخوارزمية، وهو متصل بربض الفرس ومربعتهم المتصلة بمربعة ابى العباس الطوسي (١١٢) ، وهدذا الربض أقرب الى درب الخوارزمية عند ربض حرب ، وهو بعيد عن ربض أصحاب الحارث بن رقاد الخوارزمي •

ويذكر اليعقوبي «ربض الخليل بن هاشم الباوردي» وهو قريب مسن ربض الخوارزمية أصحاب الحارث بن رقاد ، بين باب الكوفة وباب الشام (١١٢) وقطيعة المروروذية آل ابى خالد الابناوي ، وهي قرب شارسوق الهيثم (١١٤)٠

كما ذكر الخطيب «مربعة شبيب بن روح المروروذي» (۱۱۰) ، وهي تقع بين مربعة ابي العباس وباب الشام (۱۱۲) .

كان لبعض المدن التي نسبت اليها هذه الجماعات دور في الدعوة

<sup>(</sup>١٠٩) الخطيب ١١/٦ .

<sup>(</sup>١١٠) البلدان ١٢/٥٣.

١١١١) الخطيب ١/٥٨ .

<sup>(</sup>١١٢) ابن الفقيه ، ياقوت ١٨٥/٤ .

<sup>(</sup>١١٣) البلدان ٢٤٦ .

<sup>(</sup>۱۱٤) كذلك ۲٤٧ .

<sup>(</sup>١١٥) الخطيب ١/١٨.

١١٦) سهراب ، الخطيب ١/١١٤ ، ابن الفقيه ٥٠ .

العباسية وثورتها في خراسان • ويستدل من الدعاة السبعين الذين توزعوا على مدن خراسان ان ابرز هذه المدن هي مرو (٤٠) وابيورد (٧) ونسا (٦) وبلخ (٢) ومروالروذ (١) وآمل (١) (١١٧٠) •

وذكر كتاب أخبار بن العباس دور بعض هذه المدن ، ومن الطبيعي ان لمرو مكانة متميزة لأنها قاعدة خراسان التي يقيم فيها الوالي .

فأما مروالروذ فمع انه لم يوجه اليها غير داعية واحد ، الا انه كان «بها خلق كثير من اخواننا» (١١٨) ، وقد وجه اليها الدعاة (١١٩) «فقدم وا وانجدوا »(١٢٠) ، وكان من أبرز رجالها خازم بن خزيمة التميمي (١٢١) .

أما ابيورد ونسا فكانوا أول جند أمد الثورة بعد اعلانها (١٢٢) ، وكانت الدعوة قد وجهت الى أهل مروالروذ ونسا والطالقان وخوارزم وبخري والسغد (١٢٣) ، وكانت للعباسيين في طخارستان شيعة (١٢٤) وقد استجاب اليها ملوك طخارستان (١٢٥) .

وكانت جرجان مركزا للدعوة ، وفيها شيعة (١٢٦) ، وقد وجهت اليها احدى الرايات الثلاثة (١٢٨) وكان رئيسهم ابو عون عبدالملك بن يزيد(١٢٨) .

<sup>(</sup>۱۱۷) أخبار بن العباس ۲۱۸ - ۲۱۹ .

<sup>(</sup>۱۱۸) كذلك ۲۷۳ .

٠ ٢٧٨ كذلك ١١٩)

<sup>(</sup>١٢٠) كذلك ٢٨٤ ، ٢٨٩ ، ٢٩٩ ؛ الطبرى ١٩٧٣/٠ .

<sup>(</sup>۱۲۱) الطبري ٢/١٩٦٠

<sup>(</sup>١٢٢) أغبار بني العباس ٢٨١ ؛ الطبري ٢/١٩٥٢ ، ١٩٩٢ ، ١٩٩٧ .

<sup>(</sup>١٢٣) أخبار بني العباس ٢٧٨ ؛ وانظر الطبري ٢/١٩٥٣ ، ١٩٧٣ .

<sup>(</sup>١٢٤) أخبار بني العباس ٢٧٧٠

<sup>(</sup>١٢٥) الطبري ٣/١٩٩٧ ٠

<sup>(</sup>١٢٦) أخبار بني ألعباس ٢٢٤ ، ٢٤٠ ، ٢٤٥ ، ٣٢٨ ٠

<sup>(</sup>۱۲۷) كذلك ٣٤٣ .

<sup>(</sup>۱۲۸) كذلك ۷۶۷ ـ ۸ .

والراجح ان أكثر من وجهت اليهم هم العرب القاطنون في هذه المدن ، مما يرجح ان الذين أوطنوا في هذه القطائع كانوا كلهم ، أو معظمهم ، من العرب .

لاريب في أن عدد الاقطاعات والدروب المسماة بمدن خراسان قليلة ومما يلفت النظر ان عددا غير قليل من مدن خراسان المشهورة مثل نيسابور ، وهراة ، وطوس ، لم يذكر لاهلها قطائع في بغداد .

غير انه ينبغي ان نذكر ان كثيرا من القطائع التي اقطعت لعدد كبير مسن الرجال العرب من أهل خراسان ، استوطنها صاحب الاقطاع مع أسرت وعدد من أتباعه • كما ان عددا غير قليل منهم نقل الى الثغور في بلاد الشام والى المغرب لتعزيز حامياتها •

ذكر اليعقوبي في كلامه عن الربع من باب الشام أن ممن استوطنه أهل المختسل وأهل بخارى ، وأهل اسبيشاب وأهل اشتاخنج ، وكلها من مدن وأقاليم ما وراء النهر •

ان اخبار الثورة العباسية وتقدم جيشها الى العراق لم يرد فيها ذكر لمقاتلة أو رجال من بلاد ما وراء النهر ، مما يدل على عدم اسهامهم في تلك الثورة في مراحلها الأولى ، غير أن قول اليعقوبي أن هذه الدروب والقطائع التي ذكرها هي التي كانت قائمة في زمن ابى جعفر المنصور ، يستنتج منه انهم قدموا العراق في السنين الأولى من قيام الدولة العباسية ، ولا ريب في أن رجال هذه القوات هم من المقاتلة الأحرار الذين جاءوا طوعا للاستقرار في العراق مع أسرهم ، يدل على ذلك اقطاعاتهم التي تظهر انهم لم يكونوا مجرد بعوث موقتة ، كما ان كونهم من المقاتلة ، فانهم كانوا يأخذون العطاء ، غير اننا لانعلم الأساس الذي ميثر فيه اليعقوبي أصحاب الدروب عن أصحاب الاقطاعات ، ولماذا ذكر قادة بعض الجماعات وأغفل ذكر أسماء قادة أصحاب

الدروب ؛ وهل ان ذلك راجع الى قلة عدد أصحاب الدروب ، أم راجع الى أسباب أخرى .

ان تأخر قدوم رجال مدن ما وراء النهر قد يرجع الى ان ابا جعفر المنصور استدعاهم لسد الفراغ الذي أحدثه استخدام «الخراسانية» في جبهات متعددة، وخاصة في الثغور وفي الشام والمغرب ، وانه اختارهم من مناطق نائية ليكونوا أطوع ك •

وهم بحكم انغمارهم بالجندية لم ينفروا في القضايا الفكرية ، وقد عبر عن ذلك الجاحظ بقوله «الترك لاتشغلهم الصناعات والتجارات والطب والفلاحة والهندسة ، ولاغرس ولا بنيان ، ولاشق انهار ولا جباية غلات» (١٢٩) •

ان حرفة الجندية والطابع القتالي الذي تميز به الذين أقدموا من ما وراء النهر ، وسكناهم في الاطراف الشمالية من بغداد مختلطين مع الذين اقدموا من خراسان ، جعلهم يظهرون مقاربين للخراسانية ، رغم تعدد المناطق التي قدموا منها ، واختلاف عن «ثقافة» خراسان ، فالخلط بين «الخراساني» و «التركي» حدث في بغداد ، وقد عبر عنه الجاحظ بقوله «الخراساني والتركي اخوان ، وان الحيز واحد ، وان حكم ذلك الشرق ، والقضية على ذلك الصقع متفق غير مختلف ، ومتقارب غير متفاوت ، وكلهم خراساني في الجملة» ويقول أيضا « اختلاف التركي والخراساني ليس كاختلاف بين العجمي والعربي ، و بل كاختلاف مابين المائي والمدني ، والبدوي والحضري ، والسهلي والجبلي ، وكاختلاف مابين الطائي الجبلي والطائي السهلي » (١٣٠) ،

غير أن الجاحظ يعترف بتميز الاتراك باساليب خاصة في القتال ، وفي الفروسية والعناية بالخيل وصنع الأسلحة .

<sup>(</sup>١٢٩) مناقب الأتراك ٧١ .

<sup>(</sup>١٣٠) مناقب الاتراك ٩ ـ ١٢ ، وانظر ٣٤ .

ويذكر الجاحظ انالعربالنازلين في مدن خراسان وما وراء النهر أخذوا بمظاهر اللباس السائدة في الاماكن التي نزلوها ، فيقول «ترى أبناء العرب والاعراب الذين نزلوا خراسان لاتفصل بين من نزل ابوه فرغانة وبين أهل فرغانة ، ولاترى بينهم فرقا في السبال الصهب والجلود القشرة ، والاقفاء العريضة ، والاكسية الفرغانية ، وكذلك جميع تلك الارباع ، لاتفصل بين ابناء النازلة ، وبين ابناء النابتة »(١٣١) ، ان تشابه زي اللباس يظهر احتمال وجود كثير من العرب في هذه الدروب والقطائع المسماة باسماء مدن ما وراء النهر ، وان الاسماء العربية قد تدل على اسلامهم وعلى كثرة العرب فيهم ؛ وعلى أي حال فان وجودهم المتقدم في بغداد لم يثر المشاكل التي احدثها استقدام المعتصم للترك في بغداد ٠

ذكرنا ان من الدروب التي ذكرها اليعقوبي في ربض حرب هو درب كابلشاه ، وقد ذكر اليعقوبي «قطيعة شعبة بن يزيد الكابلي» عند ربض القس الذي يقع في هذه المنطقة (١٣٢) ، ونقل الخطيب عن ابراهيم الحربي قول «قطائعنا في المراوزة ، يعني عندنا في الكابلية كان لي فيها اثنان وعشرون دارا وستانيا (١٣٣) .

ان كابل تقع في الاطراف الجنوبية الشرقية من الهضبة الايرانية ، وهي ليست من خراسان ، وأقرب المناطق اليها كرمان التي ذكر اليعقوبي « ربض الكرمانية والقائد بوزان بن خالد الكرماني »(١٣٤) ، وذكر ايضا «قطيعة رباوة الكرماني واصحابه» في الاطراف الجنوبية من المدينة المدورة عند القنطرة العتيقة •

<sup>(</sup>۱۳۱) كذلك ٦٣ .

<sup>(</sup>۱۳۲) البلدان ۲۶۷ .

<sup>(</sup>١٣٣) الخطيب ٦/٦٦٦ .

<sup>(</sup>١٣٤) البلدان ٢٤٨ .

ويجدر ان نشير الى ربض الفرس ومربعتهم ، وهي متصلة بمربعة ابى العباس الطوسي في هذه المنطقة (١٣٥) .

نسبت بعض الارباض والاقطاعات الى جماعات من أهل مدن وأقال يم غير ان اكثرها مسماة بأسماء أشخاص أسماؤهم وأسماء آبائهم عربية مما يدل على أنهم كانوا أما عربا أو ممن اسلموا وتعربوا منذ أواسط زمن الخلافة الأموية ، ولايشذ عن ذلك الا قطيعة النصارى، وقطيعة أو ربض القس ، وكان من أهل المنطقة القدماء وله صلة بالمنصور ، وكذلك اللجلاج وهو طبيب مشهور ذكر ابن ابى اصيبعة انه رافق المنصور في حجته التي توفي فيها ، وله كناش في الطب مشهور .

ورد ذكر عدد من أصحاب الاقطاعات غير منسوبين ، وهم واضح ، وصاحب الركاب ، وهاشم بن معروف ، والحسن بن جعفرات ، واللجلاج ، وهبيرة بن عمرو ، وصالح البلدي ، وقابوس بن الصميدع، وخالد بن الوليد، والقس ، وبشر بن ميمون ، وزكريا بن الشخير ، ورداد بن زادان ، ولم تذكر المصادر الاخرى معلومات عنهم أو عن دورهم .

غير أن عددا كبيرا من أصحاب الاقطاعات وردت عنهم في المصادر الآخرى معلومات تظهر دورهم الملحوظ في الدعوة العباسية وثورتها ، أو في الادارة في زمن ابى جعفر المنصور ، وفيهم عدد ممن اشغل وظائف في الدواوين ، غير ان أكثرهم ولى مناصب عسكرية وقيادة جيوش أو امرة شرطة .

ومن الواضح أن بعض الاقطاعات كانت شخصية ، أي للمقطع واسرته ، غير أن كثيرا منها كانت للمقطع وجماعته ممن يتبعونه في القيادة أو من أهل بلده ، وان كانت المصادر لاتذكر معلومات عن طبيعة صلة صاحب الاقطاع بمن

<sup>(</sup>١٣٥) ياقوت ٤/٥٨٤ ، مراصد ١٢٥٣ .

استوطن الاقطاع معه ، وهل كان قائدا لهم ، وفي هذه الحالة هل كانت القيادة دائمة أم أنها تبدلت ، وما حكم وضعها عندما تتبدل قيادتها .

ان اليعقوبي الذي قدم أوسع المعلومات عن أسماء أصحاب الاقطاعـات يذكر انه حدثت تبدلات في الاقطاعات ويقول «وفي هذه الارباض والقطائع ما لم نذكره ، لأن كافة الناس بنوا القطائع وغير القطائع وتوارثوا »(١٣٦) ٠

ويذكر ايضا ، عبارة عامة على كل بغداد وهي تنطبق على هذه المنطقة «وهذه القطائع والشوارع والدروب والسكك التي ذكرتها على مارسمت في أيام المنصور ووقت ابتدائها ، وقد تغيرت ومات المتقدمون من أصحابها ، وملكها قوم بعد قوم وجيل بعد جيل ، وزادت عمارة بعض المواضع ، وملك قوم ديار قوم ، وانتقل الوجوه والجكة والقواد وأهل النباهة من سائر الناس مع المعتصم الى سر من رأى في سنة ٣٢٣» (١٣٧) .

ذكر اليعقوبي بعض الاقطاعات التي انتقلت ملكيتها الى آخرين عن طريق الشراء أو عن طرق أخرى ، فذكر قطيعة « مولى أمير المؤمنين صاحب الركاب ، وهي الدار التي صارت لاسحق بن عيسى بن علي الهاشمي ، شم اشتراها كاتب لمحمد بن عبدالله بن طاهر يقال له طاهر بن الحارث» ، و «قطيعة الفضل بن جعونة الرازي وهي التي صارت لداوود بن سليمان الكاتب ، كاتب أم جعفر المعروف بداوود النبطي» و «قطيعة خالد بن الوليد التي صارت لابى صالح يحيى بن عبدالرحمن الكاتب صاحب ديوان الخراج في أيام الرشيد تعرف بدور ابى صالح » •

ان بيع القطائع يدل على أنها كانت تعتبر ملكا للمقطع ، وبذلك يكون له حق التصرف فيها ، ويفترض بيعها انها لم تكن كبيرة ، ولم ترافق بيعها

<sup>(</sup>١٣٦) اليلدان ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۱۳۷) البلدان ۲۵۶ .

المشاكل التي تنجم من وجود آخرين غير صاحب الاقطاع فيها • واباحة بيعها يدل على ان اقطاعها لم يتقيد بشروط ، وانسا كان علاجا لوضع آني ، وحل وتنظيم لوضع قائم عند التقسيم ، ولم ترافقه قواعد لتنظيم التطورات التي قد تحدث في المستقبل • ويلاحظ انه لم تصلنا عن الفقهاء دراسات تدل على عنايتهم ببحث الاقطاعات في بغداد •

يتبين من المعلومات المتوفرة عن توزيع الاراضي حول المدينة المدورة في أوائل سني تأسيسها مايلي :

- ا \_ يتميز اليعقوبي بعرضه المعلومات عن توزيع الارباض والقطائع والدروب، وسنسميها «القطائع»، في هذا التلخيص، مرتبة تبعا لتسلسل مواقعها، غير انه يغفل ذكر عدد غير قليل مما وزع، ويذكر الخطيب أسسماء قطائع موزعة لم يذكرها اليعقوبي، ويغفل ذكر قطائع ذكرها اليعقوبي، كما انه قلما يحدد مواقع القطائع التي يذكرها ، أما ابن الفقيه فيتابع الخطيب في ذكر أسماء كثير من الاراضي الموزعة ، ويضيف عليه اسماء قطائع في الاطراف الشمالية من المدينة المدورة ، مع تحديد تقريبي لمواقعها ، وقد نقل ياقوت كثيرا مما ورد عند الخطيب وابن الفقيه دون ان يشير اليهما ، ولم ينقل عن اليعقوبي .
- تنفق المصادر الخططية في وصف بعض القطائع ، وتختلف في عدد غير قليل ، فالارض الواحدة قد يذكر أحد المصادر انها « ربض » ، ويذكرها آخر «قطيعة» أو «درب» ، ويدل هذا الاختلاف على قلة الحرص في التدقيق وضعف أهميته وعلى حدوث تطورات تالية عليها .
- سميت الاراضي الموزعة بأسماء أشخاص ، أو أهل مدن وأقاليم مفردين
   أو مع ذكر شخص معهم ، ولم تذكر أرض مسماة بأسم عشيرة أو قبيلة
   عربية .

- خراسان وبلاد ما وراء النهر ، يتلوها المدن والاقاليم الواقعة في جنوبي
   الهضبة الايرانية (كابل ، كرمان ، الفرس ؟) .
- لم يرد ذكر قطائع موزعة بأسم عدد من المدن المشهورة مثل سمرقند وآمل ونيسابور وهراة وطوس ، كما إنه لم تذكر أراضي لاهل المدن المشهورة في غربي الهضبة الايرانية مثل قزوين وآمل وهمذان والدينور وأصفهان ، ولا الأهواز ومدنها ، عدا تستر ، ولا مدن اقليم فارس .
- ٦ أعطى بعض أهل المدن أو رجالها أقطاعان في مواضع متباعدة ، دون الاشارة الى هل ان ذلك راجع لكثرة عددهم ، أم الى سياسة مقصودة بتجزئتهم .
- لم يراع في تنظيم توزيع الاقطاعات التتابع الجغرافي لمواقع المدن التي جاءوا منها ، ولم يرد ذكر للأساس الذي قام عليه تنظيم هذا التوزيع الذي لأبد انه يعبر عن الاحوال السائدة في زمن ابى جعفر المنصور وعن سياسته .
- ٨ ــ أكثر الاقطاعات وزعت على المقاتلة ، فهي تعكس تركيب الجيش العباسي المقيم في بغداد عند تأسيسها ، ومن المحتمل ان هذا التركيب تمتد جذوره الى أواخر العهد الأموي وخاصة في خراسان .
- ٩ أكثر القطائع في الاطراف الغربية والشمالية ، ولعل ذلك راجع الى سعة الاراضي الزراعية والخالية ، والى انها كانت مكشوفة وليست فيها موانع تعيق تقدم الاخطار المهددة لبغداد ، فاقامة المقاتلة فيها يؤمن الحماية لجهة مهددة ، أما الجهات الشرقية فكان يحميها نهر دجلة ، والاطراف الجنوبية تحميها شبكة الانهار المتفرعة من نهر عيسى (الرفيل) .
- ١٠ لم يذكر التركيب الداخلي لمن أسكن في كل من هذه الاقطاعات ؟

فالاقطاعات الشخصية هل اقتصرت على الفرد وأسرته ، أم على جماعته واتباعه ايضا ، واقطاعات أهل المدن هل كانت للعرب من أهل تلك المدن ، أم للأعاجم أم لكليهما معا .

11 حدثت تطورات تالية في أحوال سكان الاقطاعات ، غير أن المناطق الشمالية ظلت محتفظة بطابعها العسكري حتى أواسط القرن الثالث •



## الفصل التاسع

### نفقات الجيسش

#### العطاء والرزق

كان المقاتلة المدو "نون في الديوان يدفع لهم منذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب مبلغ سنوي من النقود يسمى «العطاء» وتوزع ايضا عليهم وعلى عيالاتهم مواد عينية تسمى «الرزق» (١) •

وقد ورد ذكر الرزق والعطاء في أخبار تقدم جيش الثورة العباسية الى الكوفة ، فقد وجله القائد الأموي نداءاً الى الجيش العباسي «ندعوكم الى الخليفة مروان ، والى الرزق والعطاء الجاري» (٢) ، وأمر قحطبة شجرة بن مرة الكندي أن ينادي في أهل الشام «ندعوكم الى العطاء والرزق» (٣) ، وكل هذه النصوص العكي الى قم أغرى أهل الشام «بالعطاء والرزق» (٤) ، وكل هذه النصوص تتعلق بأهل الشام في زمن الأمويين •

أما في زمن العباسيين فلم يرد ذكر «العطاء والرزق» معا الا في نــص

<sup>(</sup>۱) انظر كتابنا «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» ، ومقالنا «العطاء في الحجاز» المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي .

<sup>(</sup>٢) أخبار بني العباس ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) أخبار بني العباس ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) أخبار بني العباس ٣٢٠ .

واحد حيث يذكر الطبري أنه عندما تولى الأمين الخلافة «كتب الى صالح بن على بحسن معاملة الجند وادرار أرزاقهم وأعطياتهم »(٥) •

وذكر «العطاء» مفردا في الثغور على ما يأخذه المقاتلة المسجلون في الديوان ، فعندما جدّد بناء ملطية وشحنت بالجند ، جعل كل رجل في عشرة دنانير من العطاء» (٦) ، و «زاد الحسن بن قحطبة لكل رجل من أصل عطائه »(٧) .

أما في بغداد فلم يرد ذكر العطاء مفردا الا في خبر واحد وهو عندما خلع أهل بغداد ابراهيم بن المهدي «قطع العطاء عنهم» (٨)

وأكثر ما يتردد في بغداد ذكر « الرزق » مفردا ؛ فلما اعلنت خلافة أبى العباس السفاح جعل ابو سلمة «رزق الرجل ثمانين درهما» (٩) ٠

ولما بايع الناس الأمين بعد وفاة الرشيد «أمر لهم برزق 75 شهرا »(١٠) ، وعندما أراد الأمين ارسال أسد بن يزيد لقتال المأمون طلب أسد لأصحابه رزق سنة (١١) ، وعندما انضم بعض قواد طاهر بن الحسين الى الأمين أمر لهم بأرزاق أربعة أشهر (١٢) ، وألحق وجبة أخرى من المنضمين اليه « بالثمانين في الأرزاق» (١٣) .

ولما شغب الجند على طاهر بن الحسين أمر لهم برزق أربعة أشهر (١٤) ،

<sup>(</sup>٥) الطبرى ٣/٧٧٠ .

<sup>(</sup>٦) فتوح البلدان ١٨٦.

<sup>(</sup>V) فتوح البلدان ١٦٨ .

<sup>(</sup>۸) الطبری ۱۰۳۲/۳.

<sup>(</sup>٩) أخبار بني ألعباس ٣٧٦ .

<sup>(</sup>١٠) الطبري ٣/٥٧٧ .

<sup>(</sup>۱۱) الطبري ١/٥٨٠٠

<sup>(</sup>١٢) الطبري ٣/٧٩٠ .

<sup>(</sup>١٣) الطبري ٣/٨٦٧ .

<sup>(</sup>١٤) الطبري ٣/٥٣٥ .

وأعطى المأمون رزق اثني عشر شهرا (١٥٠) . وقد سمى المقاتلة بذلك « المرتزقة» (١٦٠) .

ويسمى رزق الجند « الطمع» وأطماع الجند أرزاقهم ، يقال أمر لهم الأمير بأطماعهم ، أي بأرزاقهم (١٧٠) • وقد تطلق الاطماع على وقت قبضها (١٨٠) •

كان العطاء أو الرزق يدفع بالنقود ، ولم يرد ذكر لتوزيع مواد عينية الا في حالة واحدة ، اذ ذكر الطبري أن ابراهيم بن المهدي بعد أن بايعه أهل بغداد بالخلافة في سنة ٢٠٢ «وعد الجند أن يعطيهم أرزاق الستة أشهر ، فدافعهم بها ، فلما رأوا ذلك شغبوا عليه ، فأعطاهم مائتي درهم لكل رجل ، وكتب لبعضهم الى السواد بقيمة بقية مالهم حنطة وشعيرا ، فخرجوا في قبضها، فلم يمروا بشيء الا انتهبوه ، فأخذوا النصيين جميعا ، نصيب أهل البلاد ونصيب السلطان» (١٩١) ، ولاريب في أن هذه حالة خاصة وقعت في ظروف شاذة يبدو فيها عدم توفر النقود التي تكفي لسد عطائهم ، مما سببت بعض الفوضى ، ومما يؤيد أن الجند في بغداد لم توزع عليهم مواد عينية هو عدم ورود ذكر لدار رزق أو مخازن اهراء في أبنية بغداد وخططها •

يذكر البلاذري أن أبا مسلم وجه جيشا مع قحطبة بن شبيب في سنة ١٣٠ «وحمل معهم مالا عظيما لأعطيتهم ، وكانوا في ستين وفي ثمانين وفي مائة من العطاء» (٢٠) ، وهذا النص يذكر ثلاثة أصناف من العطاء ، ولكنه لايذكر الحد الأدنى منه .

<sup>(</sup>١٢) الطبري ٣/٧٧٢ .

<sup>(</sup>١٦) الطبري ٣/ ٤٩٤ ، ٧١٠ .

<sup>(</sup>١٧) لسان العرب ١١٠/١٠ ؛ ١١٦/١١ .

<sup>(</sup>١٨) لسان العرب ١١٠/١٠ .

<sup>(</sup>١٩) الطبري ١٠١٦/٣ .

<sup>(</sup>٢٠) انساب الاشراف ١٣٥/٣.

وذكر مؤلف « أخبار بني العباس ، أنه عندما اعلنت خلافة أبى العباس في الكوفة خطب أبو سلمة الخلال وقال «ان أهل بيت اللعنة (الأمويين) كانوا يفرضون للجند في السنة ثلاثمائة درهم ، وأنا قد جعلت رزق الرجل منكم في الشهر ثمانين درهما ، وسأخص قوادكم وأهل القدم والسوابق منكم بجوائز سنية أجريها عليكم لكل رجل بقدر استحقاقه ٠٠ ثم تحول فعسكر بحمام أعين ، وفرض للجند : فجعل رزق الرجل في الشهر ثمانين درهما ، وأجرى للخواص كبراء القواد وأهل الغناء من النقباء وغيرهم مابين ألف الى ألفين ، وخص من دونهم مابين مائة الى ألف (٢١) ٠

غير أنه في سنة ١٣٥ انقص ابو العباس السفاح العطاء الى ستين درهما ، ثم أعاده أبو جعفر عندما ولي الخلافة وصيره ثمانين (٢٢) .

وردت في الأخبار عدة اشارات الى الثمانين وخاصة في زمن خلافة محمد الأمين ، فذكر الطبري أنه لما قامت الحرب مع المأمون ، أرسل الأمين عيسى بن ماهان وعقد له على خمسين ألف فارس من أهل بغداد ، وأمره « أن يخص من أحب ، ويرفع من أراد الى الثمانين» (٢٣) ، وعندما قتل علي بن عيسى أمر الأمين للجند «بأرزاق أربعة أشهر ، ورفع من كان دون الثمانين الى الثمانين» (٢٤) ، وعندما خرج من عسكر طاهر بن الحسين حوالي خمسمائة وانضموا الى الأمين «وعدهم ومناهم وأثبت أسماءهم في الثمانين» (٢٠) ،

وقد أمر المأمون طاهر بن الحسين عند ارساله الى بغداد «برفع من كان

<sup>(</sup>٢١) أخبار بني العباس ٣٧٦ .

<sup>(</sup>۲۲) أنساب الأشراف ١٠٧/٣٠

<sup>(</sup>۲۳) الطبرى ۸۳۷/۳ .

<sup>(</sup>٢٤) الطبري ٣/٨٣٧ .

<sup>(</sup>٢٥) الطبرى ٣/٨٦٦٠ .

معه دون الثمانين الى الثمانين» (٢٦) ؛ وعندما استأمن عدد من قواد الأمين وجنده الى طاهر بن الحسين ألحقهم هذا «جميعا بالثمانين في الأرزاق» (٢٧) .

يتبين من هذه النصوص أن الثمانين هي المقدار المقبول اعتياديا مسن الرزق ، وهو طبعا مقد ر بالدراهم ، ويقتضي سياق النصوص أن التقدير بالشهر ، وبذلك يختلف عن التقدير السنوي للعطاء في زمن الراشدين والأمويين ، ومن الطبيعي أن جعل العطاء شهريا ، بدل أن يكون سنويا ، يسرتنظيم الأمور المالية ، ويخفف من تكرر « تأخير » دفع العطاء في موعده ،

ذكر في عدد من النصوص التي أوردناها أعلاه «رفع من كان دون الثمانين والثمانين» (٢٨) ، مما يدل على وجود صنف من العطاء يقل عن الثمانين وفي الكتب اشارات الى ذلك ، فعندما ثار ابراهيم بن الحسن في البصرة «فرض لكل رجل خمسين خمسين» (٢٩) ، وعندما حدث الاضطراب على الحسن بن سهل ، أعطى قائده عيسى بن محمد «الفارس أربعين ، والراجل عشرين درهما » (٣٠) ، وكان علي بن هشام قد أعطى الجند عندما ثار ابراهيم ابن المهدي خمسين درهما ، فلما خلع أهل بغداد ابراهيم بن المهدي واستدعوا حثميد شرطوا عليه أن يعطي جند أهل بغداد كل رجل منهم خمسين درهما «فعرض حميد جند أهل بغداد وأعطاهم الخمسين التي وعدهم ، فسألوه أن ينقصهم عشرة عشرة ، فيعطيهم أربعين أربعين درهما لكل رجل منهم لما كانوا ينقصهم عشرة عشرة ، فيعطيهم أربعين أربعين درهما لكل رجل منهم لما كانوا عنهم ، فقال لهم حميد لا بل أزيدكم وأعطيكم ستين درهما لكل رجل» (٢١) ،

<sup>(</sup>٢٦) الطبري ١٨٣١/٣٠

<sup>(</sup>۲۷) الطبري ٣/٨٦٧٠

<sup>(</sup>۲۸) الطبري ۲۷/۳۸ ، ۸۳۱ ، ۸۲۸ .

<sup>(</sup>۲۹) الطبري ۱۳۰۱/۳ .

<sup>(</sup>٣٠) الطبري ٣/١٠٠٨ ٠

<sup>(</sup>٣١) الطبري ٣/١٠٣١ - ٢ .

ان هذه النصوص تظهر وجود صنف عطاؤه خمسين أو أقل ، غير أننا لم نجد اشارة الى عددهم أو نسبتهم من المجموع العام .

أشار البلاذري الى أن المنصور جعل لمن فرض في ملطية « زيادة عشرة دنانير لكل رجل» (٣٣) ؛ وأن الحسن بن قحطبة لما غزا الروم قرر «زيادة عشرة دنانير لكل رجل من أصل عطائه »(٣٣) ، ويدل ظاهر النص على أن العشرة دنانير هي اضافة الى العطاء الأصلي الذي لم يذكر مقداره ، وبذلك تكون موقتة ، لأن لو كانت الزيادة ثابتة ، فان مقدارها بالدراهم يساوي مائتين وخمسين درهما (اذان سعر الصرف كان ٢٥ درهما للدينار) وهو مقدار كبير بالرغم من الظروف الخاصة في الثغور مما تلقى واجبات اضافية على الجند ، ولاريب في أن بلاد الشام حيث كانت جباياتها بالدنانير ،

وكان الجند يأخذون أيضا هبات اضافية وقتية في بعض المناسبات : فقد أعطى المنصور لمن أسكنه ملطية «معونة مائة دينار ، وأقطع الجند المزارع» (٣٤) ، ولما ندب شبيب لقتال عبدالسلام الخارجي ، وكان معه ألف فارس «أعطى كل رجل منهم ألف درهم معونة » (٣٥) ، ولما توفي المهدي أمر الرشيد لمن معه «بجوائز مائتين مائتين» (٣٦) .

وكان للقادة وأهل البلاء عطاء خاص أشار مؤلف « أخبار بني العباس » الى حالة منه حيث ذكر انه عندما أعلنت خلافة ابى العباس السفاح « أجرى للخواص وكبراء القواد وأهل الفناء من النقباء وغيرهم مابين ألف الى ألفين ، وخص من دونهم مابين مائة الى ألفى (٢٧) •

<sup>(</sup>۲۲) فتوح البلدان ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣٣) فتوح البلدان ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣٤) فتوح البلدان ١٨٦٠

<sup>(</sup>٥٥) الطبري ٣/٩٩٤ .

<sup>(</sup>٣٦) الطبري ٣/٢٥٥.

<sup>(</sup>٣٧) أخبار بني العباس ٣٧٦.

ولعل هذه المبالغ هي أصناف من العطاء في العصر العباسي الاول ٠

ويذكر الطبري في كلامه عن تنظيمات أنوشروان ان بابك عارض الجيش في زمن أنوشروان أعطى كسرى أربعة الآف درهم «وكان يفضل الملك في العطاء على أكثر المقاتلة عطاءا بدرهم» (٢٨) ، أي أن أعلى عطاء كان أربعة الآف درهم في السنة ، ولعل هذا المقدار هـو الذي كان يعطى في زمـن العباسيين أيضا •

ذكرنا أن الرزق في بغداد في صدر العصر العباسي كان مقدرا «شهريا» غير أنه توجد اشارات الى أنه لم يكن يدفع بالفعل كل شهر ، وانما كان يدفع كل «عدة أشهر» ، وذكر من ذلك ماكان يدفع كل أربعة أو ستة أو اثنى عشر شهرا •

فلما قتل علي بن عيسى وشغب الجند أمر لهم الأمين «بأرزاق أربعة  $شهر ( ^{(79)} )$  و لما شغب الجند على طاهر بن الحسين «أمر لهم برزق أربعة أشهر  $( ^{(5)} )$  •

ولما شغب أهل الحربية على الحسن بن سهل في سنة ٢٠٠ «جعل يعطي الجند أرزاقهم لستة أشهر عطاءا نزرا » (٤١) ؛ وفي تلك السنة وعد ابراهيم بن المهدي الجند أن يعطيهم أرزاق ستة أشهر ، ثم شغبوا عليه ، فأعطاهم مائتي درهم لكل رجل ، وكتب لبعضهم الى السواد بقيمة بقية مالهم حنطة وشعيرا »(٤٢) .

<sup>(</sup>٣٨) الطبري ١/٩٦٤ .

<sup>(</sup>٣٩) الطبري ٣/٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤٠) الطبري ٣/٩٣٥ ، ٩٣٦ .

<sup>(</sup>٤١) الطبري ٩٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٤٢) الطبري ٣/١٠٦٦ ٠

وعندما ولى الأمين الخلافة «أعطى الجنود رزق اثني عشر شهرا» (تا وعندما لجأ بعض قواد المأمون الى الأمين ابان الحرب بينهما ، أمر الأمين «من كان قبض منهم الستة أشهر برزق اثني عشر شهرا ، ولمن لم يقبضها بثمانية عشر شهرا» (٤٤) .

وكل هذا يدل على أن العطاء لم يكن يدفع دائما شهريا ، وانما كان في كثير من الأحيان يدفع كل بضعة أشهر ، قد تكون أربعة أو ستة أو اثني عشر شهرا .

ويذكر الطبري أن المتوكل لما بويع بالخلافة وضع العطاء للجند لثمانية أشهر (٥٥) ، وأنه «لما أمر للأتراك برزق أربعة أشهر ، وللجند الشاكرية ومن يجري مجراهم برزق ثمانية أشهر ، وأمر للمغاربة برزق ثلاثة أشهر ، فأبوا ان يقبضوا ، فأرسل اليهم من كان منكم مملوكا فليمض الى أحمد بن ابى دؤاد حتى يبيعه ، ومن كان حراً صيرناه أسوة الجند ، فرضوا بذلك » ، ثم تكلم فيهم وصيف فرضي عنهم المتوكل «فأعطوا ثلاثة ، ثم أجروا بعد ذلك مجرى الاتراك » (٤٦) .

ظل هذا النظام الى زمن المعتضد حيث حل محله ترتيب جديد في دفع العطاء ذكر تفاصيله مؤلف كتاب «البرهان في علوم البيان» فقال : « وكان الجند فيما تقدم يفضلون في الأرزاق وشهورهم واحدة ، وكانت استحقاقاتهم تتوافى في وقت واحد ، فمتى تأخر عنهم مالهم اجتمعت كلمته على الطلب ، ولقى معاملهم جلا من الشغب » •

<sup>(</sup>٣٤) الطبري ٣/٧٧٧ .

<sup>(</sup>١٤) الطبري ٣/٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥٥) الطبري ٣/١٣٦٩.

<sup>(</sup>٤٦) الطبري ٣/١٩٧٠ .

فلما تقلد شيخنا ابو القاسم عبيدالله بن سليمان رحمه الله للمعتضد بالله لطف لتفرقة أرزاقهم والمخالفة بين أوقات استحقاقهم بأن زاد من أخر رزق بمقدار الزيادة في الكلام ، واقتصر بمن قدم رزقه على مالايقصر عن مؤونته ، فسلم بذلك من شغبهم وذمهم ، وجمع ما منع ترفيه نفسه وسلطانه ، لأن معظم الأموال والأرزاق الوافرة اذا تأخرت الى أمد بعيد تحمل في مثلها أموال النواحي وتلحق فيها الغلات درت الارزاق وقل الخلاف ، وتفرقت مع ذلك كلمة الجند باختلاف أوقات أطماعهم ، ولم يكن لمن لم يجب له رزق أن يشغب على من وجب رزقه ، ولا أن يطالب بما لم يستحقه ، واذا تفرقت الكلمة وتشتت الجماعة انكسرت الشوكة وقلت المؤونة .

وجعل أقرب الأطماع النوبة وهي في المشاهرة في كل ثلاثين يوما • ثم أرزاق الحشم وهي في كل أربعين يوما • ثم أرزاق المماليك من الخدم والغلمان الحجرية ومن جرى مجراهم في كل شهرين •

ثم أرزاق المختارين في كل خمسة وسبعين يوما • ثم أرزاق التسعينية ، وأرزاقهم في كل تسعين يوما • ثم الأحرار الفطم في كل مائة وخمسة أيام • ثم الأحرار الحلين (؟) في كل مائة وعشرين يوما • ثم الموسابادية وأصحاب الرقاب في كل مائة وثمانين يوما •

يجري الأمر على هذا (٤٧) .

للعطاء أهمية كبيرة في تأمين ضبط الجند ، وقد أشارت الى ذلك نصوص وردت في كتب الآداب العامة ، ومنها ما عبَّر عنه أسد بن يزيد بن مزيد حيث

<sup>(</sup>٤٧) البرهان في علوم البيان ٣٦٣ .

قال للأمين «وانما ملاك المحارب الجنود ، وملاك الجنود المال»(٤٨) .

وفي الأخبار اشارات الى أثر العطاء في تقرير ضبط الجند ، وقد ذكرنا من قبل اغراء الجند ابان الثورة العباسية بالقتال لقاء اجراء العطاء والرزق(٤٩)٠

ويذكر الطبري أنه عندما توفي المهدي نصح يحي البرمكي الرشيد بأن يدفع لمن معه من الجند جوائز وينادي فيهم بالقفول «فانهم اذا قبضوا الدراهم لم تكن لهم همة سوى أهاليهم وأوطانهم ، ولا عرجة على شيء دون بغداد ، قال ففعل ، وقال الجند لما قبضوا الدراهم : بغداد بغداد يتبادرون اليها» (٥٠٠)

ولما ولى الأمين الخلافة ، أعطى المأمون الجند رزقهم « وأمر الناس بالرحيل ، ففعلوا ذلك محبة منهم للحوق بأهلهم ومنازلهم ببغداد ، وتركوا العهود التي كانت أخذت عليهم للمأمون» (٥١) •

وقد أدرك المأمون هذه الحقيقة فقال عندما أعلن خلع بيعة الأمين «وانما الناس مائلون مع الدراهم ، منقادون لها ، لا ينظرون اذا وجدوها حفظ بيعة ولا يرغبون في وفاء عهد ولا امانة »(٢٥) •

ومما يظهر أثر العطاء في ضبط الجند الشغب الذي كان يحدث عندما يتأخر دفع العطاء ٠

ذكر الآبي في كتاب « نثر الدرر » ثلاث حوادث شغب للجند في أوائل العصر العباسي • فقال ان ابا العباس « وقتع الى كاتب جنده وقد شغبوا عليه في الأنبار ، بلغ المغترين عنى أبرمتم باعجاركم ، أم عظمت نعمة الله عليكم

<sup>(</sup>٨٨) الطبري ٣/٥٨٥٠

<sup>(</sup>٤٩) أخبار بني العباس ٢٢٩ ، ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٥٠) الطبري ٣/٢١٥ .

<sup>(</sup>١٥) الطبري ٣/٧٧٣٠

<sup>(</sup>٥٢) الطبرى ٣/٥١٥ .

في دينكم ودنياكم ، فلا تكونوا عظة العقلاء ورواية الجهلاء ، فتحبط أعمالكم، وتخيب آمالكم ، والعطاء غير مؤخر عن وقته ان شاء الله » (٥٣) .

وذكر أن أبا جعفر المنصور «كتب اليه صاحب أرمينية أن الجند شفبوا علي وطلبوا أرزاقهم ، وكسروا أقفال بيت المال وانتهبوه ، فأمر بعزله ووقع : لو عدلت لم يشفبوا ، ولو قويت لم ينهبوا »(٥٤) .

كما ذكر أن الجند شغبوا على هرون الرشيد ثم سكنوا بعد الايقاع بهم ، ثم خطب فيهم الرشيد وقال «ألا يكفر لكم بلاء ، ولا يحبس عنكم عطاء» (٥٥) ،

وقد أشار ابن رضوان الى أن «تأخير العطاء يحوجهم الى المداينات من رؤسائهم وغيرهم فيضعفهم ذلك ، وتقل فائدة العطاء بعد التأخر »(٥٦) ٠

#### الفسرض

تقضي الأحوال ادخال عدد من المؤهلين في سجل المقاتلة ؛ ويتم هذا عادة عندما تظهر حالات خطرة لاتقوى المقاتلة الموجودة على علاجها ، وهي تفترض وجود مدربين على القتال وراغبين في الانضمام الى الجندية لسد النقص في عدد المقاتلة أو لمعالجة ضعف كفايتهم في القتال ،

وقد حدثت هذه الأضافات ، وهي تسمى «الفرض» ، في زمن الأمويين عدة مرات آخرها عندما توفي يزيد بن الوليد ففرض مروان بن محمد «لستة وعشرين ألفا من قيس ، وسبعة الآف من ربيعة ، فأعطاهم اعطياتهم» (٧٥) •

<sup>(</sup>٥٣) الالى : نثر الدرر ٣/٨٠٠ .

<sup>(</sup>٤٥) الابي : نثر الدرر ٣/٥٨ .

<sup>(</sup>٥٥) الآيي : نشر الدرر ٣/١٠٠ وانظر الشهب اللامعة لابن رضوان ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٥٦) الشهب اللامعة ٣٨١.

<sup>(</sup>۵۷) تاریخ خلیفة ۳۹۰.

وعندما دخل جيش قحطبة بن شبيب جرجان فرض لخمسة آلاف رجل من جرجان (٥٨) ٠

وبعد أن بويع أبو العباس السفاح في الكوفة ، تحو"ل أبو سلمة الخلال الى حمام أعين وفرض للجند (٥٩) •

ورد ذكر الفرض في البصرة ، فلما ظهر ابراهيم بن الحسن بالبصرة «فرض لكل رجل خمسين خمسين» (٦٠) ، وفي سنة ١٥٥ «وجه المهدي عبدالملك ابن شهاب المسمعي في البحر الى بلاد الهند وفرض معه لألفين من أهل البصرة من جميع الأجناد واشخصهم معه »(٦١) .

غير أن أكثر ما ذكر من حالات الفرض في أوائل زمن العباسيين كانت في الشغور التي هددها الروم ؛ فيروى البلاذري انه «لما استخلف ابو العباس فرض بالمصيصة لاربعمائة زيادة في شحنتها واقطعهم» (٦٢) •

« ثم لما استخلف المنصور فرض بالمصيصة لأربعمائة رجل» (٦٣) ، ولما استخلف المهدي فرض بالمصيصة لألفي رجل ولم يقطعهم ، لأنها قد كانت شحنت من الجند والمطوعة (٦٤) .

وفرض المهدي لحصن الحدث «فرضامن أهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين دينارا من العطاء ، وأقطعهم المساكن ، وأعطى كل امرىء منهم ثلاثمائة درهم » (٦٥) •

<sup>(</sup>٥٨) أخبار بني العباس ٣٣٠٠

<sup>(</sup>٥٩) أخبار بني العباس ٣٧٦٠

<sup>(</sup>٦٠) الطبرى ٣٠١/٣٠

<sup>(</sup>٦١) الطبرى ٣/٢٦١ .

<sup>(</sup>٦٢) فتوح البلدان ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦٣) فتوح البلدان ١٦٥٠

<sup>(</sup>٦٤) فتوح البلدان ١٦٥٠

<sup>(</sup>٦٥) فتوح البلدان ١٨٩٠

يتردد في العصر العباسي الأول ذكر المطوّعة واسهامهم في القتال وكلمة «مطوعين» مشتقة من الطوع أي الاختار ، مقابل الكره ، وقد ورد تعبير الطوع والكره في القرآن الكريم « الذين والكره في القرآن الكريم « الذين يلمزون المطوّعين من المؤمنين في الصدقات »(٦٧) •

والمقصود بالمطوعة الذين يقاتلون في الجيش تطوعا وبرغبة ذاتية ومن دون ان يأخذوا مقابل ذلك رزقا أو عطاءا ؛ فقتالهم راجع الى دوافع ذاتية وايمان بوجوب القتال •

ذكر الطبري « مقاتلة في الجيش الاسلامي كانوا في خراسان يغزون بلا عطاء» (١٨٠) غير أنه لم يسمهم مطوعة ، وهو تعبير يتردد في زمن العباسيين ، ويظهر أن وجودهم كان يزيد من عدد الجيش وقدرته على القتال ، ولايلقى على الدولة أعباءا مالية ، والراجح أنهم كانوا أفرادا يتميزون بالقدرة على القتال وبالحماس له ، ويخضعون عند اشتراكهم في القتال لأوامر القائد الأعلى في الجبهة ، ويبدو أنهم كانوا يكونون صنفا قائما بذاته ، رغم أن الأخبار لم تذكر تنظيماتهم •

ذكرت المطوعة في البصرة ، اذ ذكر الطبري انه في سنة ١٥٩ ، وجسم المهدي عبدالملك بن شهاب المسمعي في البحر الى بلاد الهند وأشخص معه قوات فرض لهم من أهل البصرة ومن الأساورة والسيابجة وأهل الشام «وأشخص معه من المطوعة الذين كانوا يلزمون المرابطات ألفا وخمسمائة رجل ٠٠ وخرج معه من مطوعة أهل البصرة بأموالهم ألف رجل ١٩٥٠ ٠

<sup>(</sup>٦٦) آل عمران ٨٣ ، التوبة ٥٣ ، الرعد ١٥ ، فصلت ١١ .

<sup>(</sup>٦٧) التوبة ٧٩ .

<sup>(</sup>٦٨) الطبري ٢/١٣٥٤ .

<sup>(</sup>٦٩) الطبري ٣/٢٦١ .

وترد دذكر المطوعة في مناطق الثغور، فيروى الطبري انه في سنة ١٦١ «غزا في الصائفة الحسن بن قحطبة في ثلاثين الف مرتزق سوى المطوعة (١٠٠) ، ويروي البلاذري أن المصيصة كانت قبيل زمن المهدي شحنت من الجندو المطوعة (١٠١) ويذكر أن الرشيد «أمر ببناء الهارونية وشحنت بالمقاتلة ومن نزح اليها من المطوعة (٢٧٠) ، وفي سنة ١٩٥ فتح الرشيد هرقلة «وكان دخلها فيما قيل في المطوعة وسوى من لاديوان له» (١٣٠) ، النفقات والكلفة الاجمالية

ذكر البلاذري ان المنصور أعطى الجند الذين أنهضهم مع أبى مسلم لقتال عبدالله بن علي ، اثني عشر ألف ألف درهم ، ويقال ثمانية عشر ألف ألف (١) ، وارسل ابو جعفر جيشا الى افريقية مع يزيد بن حاتم خمسين ألفا وأنفق على حيشه ثلاثة الآف ألف (٢) .

يظهر من هذين الرقمين مدى كبر المبلغ الذي كان يدفع للجند الذين استقر مقامهم في بغداد مع المقاتلة والحرس ، ولاريب في أن نقل عدد مسن الخراسانيين وغيرهم للاقامة الدائمة في الثغور خفف بعض الأعباء عن بيت المال في بغداد ، نظرا لان المقيمين في الثغور كانوا يأخذون عطاءهم وأرزاقهم من جبايات بلاد الشام كما يظهر ذلك من دفع العطاء بالدنانير التي كانت أساس التعامل في الشام ، وليس في العراق الذي كان تعامله بالدرهم •

وقد انفذت من بغداد عدة حملات لقمع الثورات في مناطق مختلفة من

<sup>(</sup>٧٠) الطبري ٣/٩٤) .

<sup>(</sup>٧١) فتوح البلدان ١٦٥ .

<sup>(</sup>٧٢) فتوح البلدان ١٧٠ .

<sup>(</sup>٧٣) الطبري ١١٠/٣٠ .

<sup>(</sup>۱) أنساب الاشراف ١٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل للازدي ٢١٨ .

الدولة ؛ وكان هذا الانفاذ يتطلب الاهتمام بالانفاق على الجند المشاركين فيه ومن المحتمل أن بعض نفقات الجند كانت تسد من جباية المناطق التي يقاتل فيها الجيش ، غير أن هذا لايقطع بعدم اسهام بغداد في اعداد الحملات وفي بدء تحركها .

يظهر من خطبة أبى سلمة الخلال التي ذكرناها أن المبلغ السوى للمقاتل الاعتيادي في زمن الأمويين كان ثلاثمائة درهم في السنة ، وأن العباسيين رفعوه الى ثمانين درهم في الشهر ، أي حوالي ألف درهم في السنة ، مما كان له أثر في تحسين الأحوال المعاشية للجند ، ولابد أنه عالج الشكوى التي كان يتشكى منها المقاتل في آخر زمن الأمويين •

غير أن العباسيين أوقفوا توزيع المواد العينية ، وخاصة الحنطة ، على الجند ، فرفع مقدار العطاء للجندي كان يقابله حرمانه من المواد العينية ، ومع هذا فان الزيادة جعلت دخل الجندي أكبر مما كان في زمن الأمويين ، فأصبح مرفها نسبيا ، ويجدر أن نشير الى أن ابراهيم بن الحسن العلوي « فرض لأصحابه لكل رجل خمسين درهما» (٣) ، وهو أقل مما فرضه لهم العباسيون ،

كان العطاء يدفع بالدراهم التي كان مصدرها الجباية وخاصة من الخراج؛ ولابد أن ايقاف توزيع المواد العينية زاد من نشاط حركة السوق المحلي والعام، اذ اصبح على المقاتل أن يشتري ما يحتاجه من الحبوب خاصة من السوق المحلي الذي يعتمد بدوره على مايستورده من الريف ، وبذلك أصبح الريف يبيع منتوج أرضه الى المدينة ، ويأخذ مقابل ذلك الدراهم التي تمكنه مسن دفع ما عليه من الخراج ، بينما كان عليه في زمن الراشدين والأمويين أن يدفع الدراهم والمنتوج الذي يوزع على المقاتلة دون مقابل ، مما كان يؤدي الى تناقص الدراهم عند الفلاحين فيضعف قدرتهم على دفع الخراج ويعرصهم

<sup>(</sup>٣) تاريخ الموصل ١٨٨٠

الى كثير من المشاكل والى التعذيب أحيانا • فالسياسة الاقتصادية الجديدة نشطت الحركة التجارية بين المدينة والريف ، وجعلت من بغداد سوقا كبيرة ، أو لعلها أكبر الأسواق في العراق ، لأن ايقاف دفع العطاء الى المقاتلة من أهل الكوفة لابد أن يؤدي الى تقليل موارد الكوفة والزامها على الاعتماد في معيشتها على مواردها الخاصة من صناعة أو متاجرة أو عمل في الزراعة • أما بغداد فأصبحت حياتها التجارية النشطة تعتمد على الموارد التي تجنيها من الريف ومن الأقاليم الاخرى بالاضافة الى مواردها من نشائها الخاص •

ان شهرة الخليفة أبو جعفر المنصور بتدقيق الحسابات والحرص على منع التلاعب فيها والاشارات الكثيرة الى سجلات الدواوين وتدقيقها ، ترجح وجود سجلات للموارد والمصروفات • غير أن المصروفات في العراق في العهود الاسلامية لم يصلنا عنها سوى ثلاثة نصوص ، أحدها من زمن زياد والي العراق في زمن معاوية ، والثانية من زمن ولاية يوسف بن عمر في خلافة يزيد بن عبدالملك ، والثالثة من تقدير على بن عيسى ، في زمن خلافة المقتدر •

فأما المصروف في زمن زياد فان المدائني يروى عن مسلمة بن محارب «كان زياد يجبي من كور البصرة ستين ألف ألف ، فيعطي المقاتلة من ذلك ستة وثلاثين ألف ألف ، ويعطي الذرية ستة عشر ألف ألف ، وينفق نفقات السلطان ألفي ألف ، ويجعل من بيت المال للبوايق والنوائب ألفي ألف ، ويحمل الى معاوية ثلثي الأربعة الآف ألف ، لأن جباية الكوفة ثلثا جباية البصرة ، وحمل عبيدالله بن زياد الى معاوية ستة الآف ألف درهم ، فقال اللهم أرض عن ابن أخي »(٤) ، ويذكر المسعودي ان عبيدالله بن زياد خطب قبيل خروجه من البصرة وقال «في بيت ما لكم مائة ألف ألف ، ومقاتلتكم ستون ألف وعطاؤهم وعطاء العيال ستون ألف ألف » (٥) ،

<sup>(</sup>٤) أنساب الاشراف ٤ ـ ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٣/٨٤.

أما يوسف بن عمر فانه كان يجبي من العراق في كل سنة ستين ألف ألف الى سبعين ألف ألف ، ويحتسب عطاء من قبله من أهل الشام ستة عشر ألف ألف وفي نفقة البريد أربعة الآف ألف درهم ، وفي الطوارق ألفي ألف ويبقى في بيوت الأحداث والعوائق عشرة الآف ألف درهم (٦) .

وبمقارنة المصروفات بين زمن زياد وزمن يوسف بن عمر نلاحظ اختلافات كبيرة: منها أن مجموع جباية العراق في زمن زياد هي مائة مليون ، ولكنها في زمن يوسف بن عمر ستون مليونا ؛ ثم أن المصروفات في زمن يوسف بن عمر لايذكر فيها تقدير عطاء أهل الكوفة وذراريهم ، وانما اقتصر على ذكر عطاء أهل الشام في العراق ، ومقداره ستة عشر مليونا ؛ فهل هو اربعون مليونا وهو مقدار الفرق بين الميزانيتين ؟ يضاف الى ذلك أن في مصروفات يوسف بن عمر أربعة ملايين درهم للبريد ، وهو مقدار كبير قد يكون المقصود منه ما يرسل الى بيت المال في الشام ، وقد أبقى يوسف بن عمر للطوارق مليونين ، وهو كالمبلغ الذي كان في زمن زياد ، ولكنه أضاف بابا للاحداث والعوائق ومقداره عشرة ملايين درهم .

ويجدر أن نشير الى أن عطاء المقاتلة في خراسان كان في أواخر العصر الأموي عشرة الآف ألف درهم (٧) •

أما تقدير عيسى بن علي في سنة ٢٠٥ فيبلغ ٢٥٩/ ٢٥٩/ دينارا ولكنه اقتصر على ذكر مصروفات دار الخلافة بما فيها من حرس خاص ، وهذا من مجموع الجباية العامة التي قدرها ١٤/٨٢٩/٨٤٠ دينارا ، وورد في تقديرات علي بن عيسى ٢٣٠/٨٤٠ دينارا للاتراك ، و ٢٧٧ر٥٩ دينارا لساسة الكراع ، و ٢٣٠ر٣٢٠ للجلساء ، و ٢٥٠ر٢٧١ للغلمان (٨) .

<sup>(</sup>٦) الأحكام السلطانية ١٦٧.

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف ٢٢٧/٣.

<sup>(</sup>Λ) رسوم دار الخلافة ۲۲ \_ ۲۶ .

أورد الجهشياري في كتابه «الوزراء» التقدير الذي عمله أبو الوزير عمر بن المطرف لما يصل بغداد من جبايات الاقاليم (٩) ، كما ذكر ابن خرداذية وقدامة مقدار جباية طساسيج السواد ، وذكرت بعض الكتب مقدار ماكان يجبى من بعض الاقاليم في صدر الاسلام ، أو مقدار ماكان يرسل الى «الحضرة» في بغداد ، وهي مقاربة للأرقام التي ذكرها أبو الوزير مما يبرد اعتبار قائمته هي المعدل السنوي لمقدار الجبايات ،

في أخبار الدولة الأموية مايشير الى أن جباية الأقاليم كانت ترسل لسد عطاء المقاتلة الذين قاموا بفتح الاقليم ، وأن تطبيق هذه القاعدة أحدث بعض الاختلال في زمن الخليفة معاوية حيث كانت موارد أهل البصرة أقل مماتكفي لسد نفقات مقاتلتها ، لذلك أجرى تعديلا في ذلك اذ «كانت نهاوند من فتوح أهل البصرة ، فلما كثر المسلمون من فتوح أهل البصرة ، فلما كثر المسلمون بالكوفة احتاجوا الى أن يزادوا في النواحي التي كان خراجها مقسوما فيهم ، فصير ترت لهم الدينور ، وعوص أهل البصرة نهاوند لأنها من أصبهان ، فصار فضل مابين خراج الدينور ونهاوند لأهل الكوفة ، فسميت نهاوند ماه البصرة، والدينور ماه الكوفة وذلك في خلافة معاوية » (١٠٠) .

ان تطبيق هذه القاعدة يظهر أن جبايات أقاليم المشرق كانت تصرف للمد نفقات المقاتلة في البصرة والكوفة ، ولا يرسل منها الى الخلافة في دمشت الا مقدار قليل كان يبلغ في زمن زياد مليوني درهم ، ثم ارتفع في زمن ولاية عبيدالله بن زياد الى أربعة ملايين في السنة ، فسر "ذلك معاوية وقال « اللهم أرض عن ابن أخي» (١١) ، ويبدو أن مثل هذا المقدار كان يرسل في زمن ولاية أرض عن ابن أخي» (١١) ، ويبدو أن مثل هذا المقدار كان يرسل في زمن ولاية

<sup>(</sup>٩) الوزراء ٢٨١ – ٢٨٦ ؛ وانظر عن رواية أخرى مقالنا في مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق .

<sup>(</sup>١٠) فتوح البلدان ٢٠٥٠

<sup>(</sup>١١) أنساب الاشراف ٤ - ١٨٩/١ .

يوسف بن عمر • غير أنه لاتوجد اشارة الى ماكان يرسل الى الحجاز الذي يدل دفع العطاء فيه بالدراهم انه كان يصرف مما يرسل من العراق •

تظهر القوائم في زمن زياد ، وابنه عبيدالله ، ويوسف بن عمر أن الجباية كانت تكفي لسد نفقات المقاتلة وذراريهم في البصرة والكوفة ، ويمكن أن نفترض أن جباية خراسان كانت تصرف في عطاء من فيها من المقاتلة العرب وعددهم خمسون ألفا مع عيالاتهم ، أي قرابة نصف عدد مقاتلة أهل الكوفة ، وأن جباية الري ، وقزوين ، والموصل ، وأذربيجان ، والجزيرة ، وفارس ، كانت تصرف ، كلها أو بعضها ، في نفقات المقاتلة الذين فيها ، وتظهر قائمة يوسف بن عمر على أن الدولة كانت تدفع عطاء مقاتلة أهل الشام المقيمين في العراق ، وخاصة في واسط ، من جباية العراق ، وذكر البلاذري أن عطاء المقاتلة في خراسان عند قيام الخلافة العباسية كان يبلغ عشرة آلاف ألف درهم (١٢) .

ولكن لم تذكر المصادر مقدار نفقات عطاء المقاتلة في المناطق الأخرى ، غير الكوفة والبصرة وخراسان ، ولا الجهة التي كان يرسل اليها الفائض من جباية هذه المناطق ، أو جباية الاقاليم التي لم يستوطنها المقاتلة العرب ، وتجدر الاشارة الى أن الأحوال السياسية في أواخر زمن الأمويين تظهر أن أهل الكوفة شاركوا في عدة ثورات على الدولة الأموية ، ولم يشاركوا كثيرا في الفتوح التي أصبح يقوم بها مقاتلة أقاليم الحدود ، وهي خراسان ، وقزوين ، والسند ، والجزيرة ، والثغور ، والمغرب ، فلابد أن أهل الكوفة وأهل البصرة والبحرة تناقص عما كان عليه في الأزمنة الأولى ، غير أن المصادر لاتقدم معلومات توضح التطورات التي حدثت على المقدار الكلي للعطاء ،

<sup>(</sup>١٢) أنساب الأشراف ٣/٢٧/ .

وبعد أن تولى العباسيون الخلافة ظلت نفقات الجيش وعطاؤهم هي الباب الأكبر لمصروفات الدولة ، غير أنه رافقت توليهم تطورات السياسية والعسكرية التي حدثت بمجيئهم ٠

فأما فيما يتعلق بالكوفة والبصرة فقد وردت اشارات الى اشتراك أهل كل منهما في القتال في عدد من الميادين ، فيذكر البلاذري «أغزى المنصور محمد بن أبى العباس الديلم سنة ١٤١ في أهل البصرة والكوفة والجزيرة والسواد » (١٣) ، وورد هذا النص في الطبري «في أهل الكوفة والبصرة وواسط والموصل والجزيرة (١٤) ، وهو أقرب الى الدقة من نص البلاذري •

وقال الطبري في حوادث سنة ١٤٣ «ذكر أن أبا جعفر اتصل به عن الديلم ايقاعهم بالمسلمين وقتلهم منهم مقتلة عظيمة ، فوجه الى البصرة حبيب ابن عبدالله بن رغبان ، وعليها يومئذ اسماعيل بن علي ، وأمره باحصاء كل من له فيها عشرة آلاف درهم فصاعدا ، وأن يأخذ كل من كان ذلك له بالشخوص بنفسه لجهاد الديلم ، ووجه آخر لمثل ذلك الى الكوفة» (١٥٠) • ويلاحظ أن خليفة بن خياط ، الذي عنى بذكر أخبار البصرة في كتابه «التاريخ» لم يذكر هذا الخبر ، ولكنه ذكر أن أبا جعفر ولتى في سنة ١٤١ «محمد بن ابى عيينة البحر ، فنزل مدينة قيس ، جزيرة في البحر ، فأتته مراكب الميد ، فلم يخرج البه فكتبل في جماعة المسلمين، وخلى ابن ابى عيينة المدينة فخربها اليهم وخرج ابنه فكتبل في جماعة المسلمين، وخلى ابن ابى عيينة المدينة فخربها العدو ، فهي خراب الى اليوم» (١٦) ، وذكر في حوادث سنة ١٤٢ قدوم المنصور الى البصرة و نزوله بالجسر الاكبر (١٧) ، ولم يذكر في تلك السنة أو السنوات التالية غزوة المسلمين الديلم • غير أن البلاذري يذكر أن «أهل طستنجا (؟) التالية غزوة المسلمين الديلم • غير أن البلاذري يذكر أن «أهل طستنجا (؟)

<sup>(</sup>١٣) انساب الأشراف ١٨٠/٣٠

<sup>(</sup>١٤) الطبري ١٤٣/٣.

<sup>(</sup>١٥) الطبري ٣/١٤٢ .

<sup>(</sup>١٦) تاريخ خليفة ٢٤٦ ٠

<sup>(</sup>۱۷) تاریخ خلیفة ۲۱۷ ۰

قطعوا الطريق في عمل سلم ، ففرض فرضا بالبصرة وجهه اليهم»(١٨) .

لاريب في أن انفاذ البعوث ، والفرض ، يتطلبان دفع عطاء لهم ، غير أن حصر من أخذهم من أهل البصرة بمن كانت ثروته لاتقل عن عشرة الآف (درهم) يدل على كثرة الأغنياء في البصرة ، وقد تدل على أنه لم يدفع لهم عطاءاً ، ومن المحتمل أن قدوم أبى جعفر البصرة في سنة ١٤٣ له علاقة بهذه الحوادث .

ويذكر اليعقوبي أن أبا جعفر ولى يزيد بن حاتم المهلبي أذربيجان «فنقل اليمانية من البصرة اليها ، وكان أول من نقلهم» (١٩٠) ؛ ولابد أن هذا النقل ولله فراغا في سكان أهل البصرة ، وقلل عدد من في العطاء ، ان كانوا فيه •

يذكر وكيع أنه في زمن أبى جعفر كانت توجد سجلات لأهل البصرة (٢٠) وينقل وكيع رسالة ويذكر الأزدي في هذه السجلات ديوان قريش والعرب (٢١)؛ وينقل وكيع رسالة كتبها القاضي عبيد الله بن الحسن الى المهدي وفيها عن الجند «فان مما يصلح أولئك ما استعين بهم أن يسبغ عليهم وعلى جندهم من العطاء والأرزاق ، وأن لا يوكلوا الى ما يصيبون من غنائمهم ، بل يجلب لهم ولجندهم عندما يحدث الله على أيديهم من ذلك العطاء والألطاف » (٢٢) ، وتدل هذه التوصية على أن العطاء قد توقف ، وأن الفرض الذي يقرر للاشتراك في الحملات ، كان يعطى مما يغنم ، وانه ليس لهم عطاء ،

<sup>(</sup>١٨) أنساب الأشراف ٣/١٧٤ .

<sup>(</sup>١٩) تاريخ اليعقوبي ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>٢٠) أخبار القضاة لوكيع ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٢١) تاريخ الموصل للازدي . ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢٢) أخبار القضاة ٢/٠٠٠ .

ويجدر أن نذكر أنه بعد قيام الدولة العباسية أعيد أهل الشام الذين كانوا في العراق الى بلادهم ، وقد نص البلاذري على ذلك صراحة حيث قال «لما بويع السفاح نودى يا أهل الشام الحقوا بشامكم فاشهدوا أسماءكم هناك» (٢٣) ،

غير أنه يجب أن نذكر أن أهل الشام والجزيرة ظلوا يستخدمون في الثغور ، حيث كونوا عظم الجيش الاسلامي فيها ، وأنهم كانوا يأخذون العظاء بالدينار ، أي من جبايات الشام والجزيرة ،

غير ان الأزدي ذكر ان المعتصم كان يلي الشام لأخيه المأمون ففرض في سنة ٢١٨ «على جند دمشق والاردن وفلسطين أربعة الآف رجل ، وانه يجري على الفارس مائة درهم ، وعلى الراجل أربعين درهما ، ففرض على أهل مصر فرضا وعلى أهل الجزيرة وعلى أهل بغداد فأتاه ناس فنزلوا طوانة »(٢٤) .

يتبين مما تقدم أنه عندما قامت الدولة العباسية توقف دفع العطاء الى أهل الكوفة والبصرة ، وأن جبايات العراق أصبحت ترسل الى بغداد ، ولعلها كانت تستلم جبايات الأقاليم الاخرى ، وأن قائمة عمر بن المطرف تتكون مما كان يرسل الى بغداد بعد أن ينزل منها مصروف المقاتلة العرب المقيمين فيها .

ولابد من الاشارة الى مواردالضياع السلطانية التي كانت للخليفة، وأصل هذه الضياع من الصوافي ومن الأراضي التي تم احياؤها أو الجئت الى المسلمين ، وكان يمتلك معظمها رجال من الأسرة الأموية ، فكانت مواردها تذهب الى بلاد الشام ، فلما قامت الدولة العباسية قبضت منهم وأصبحت

<sup>(</sup>۲۳) أنساب الأشراف ١٤٧/٣٠

<sup>(</sup>٢٤) تاريخ الموصل ٤٤٢ ، الطبري ١١٢/٣ .

للخليفة العباسي ، أي أن مواردها أصبحت تذهب الى بغداد ، وهذه الضياع كانت واسعة ومتفرقة ، ومعظمها في العراق ، وكانت جباياتها كبيرة ، واعتبرت من «بيت مال الخاصة» ، وكان الخليفة يتصرف بها بحرية ، ويصرف مواردها على من يرتأى في بغداد ، فهي مصدر اضافي للأموال التي تنصب على بغداد ، فتزيد من أموالها ، وتنشط الحياة الاقتصادية فيها ، واذا كانت جباية بيت مال العامة توزع على العدد الكبير من المقاتلة والحرس والشرط والكتاب ، فان جباية بيت المال الخاصة توزع بكثرة على «الخاصة» ، وتزيد من مكانتهم وقو تهم في بغداد ،

يتبين مما تقدم أنه على أثر قيام الدولة العباسية حدثت تطورات واسعة في التنظيمات الاقتصادية والأحوال العمرانية ، ساعدت على ازدهار بفداد:

- ا صبحت ترد الى بغداد جبايات السواد ومعظم أقاليم المشرق ، وكذلك جباية الضياع السلطانية ، فضلا عن الضياع التي يمتلكها المقيمون في بغداد .
- ٢ كان قسط كبير من موارد الدولة يصرف على المقاتلة ، ورجال الادارة
   وأصحاب الدواوين ومستخدميها في بغداد .
- س ـ ان المقاتلة والحرس ورجال الادارة وكتاب الدواوين كانت تدفع الدولة
   لهم رزقا شهريا ، وان كان دفعه غير منتظم ، وهو يكفي لمعيشة اعتيادية
   لائقة .
- كانت للخليفة مكانة خاصة مستندة الى مكانة الخلافة باعتبارها أعلى مؤسسة في الدولة ، وكذلك لما كان يسنده من جيش وحرس وأقارب وخاصة مرتبطين بشخصه ، وكتاب وموظفين يعملون في دواوين الدولة التي يرأسها ، ويعيشون على ماتدفعه الدولة .

- كان جزء غير قليل من موارد الخليفة يصرف على عدد محدود من «الخاصة» وبذلك كان في بغداد منذ بداية تأسيسها سكان من العامة والخاصة ، يختلف دخول كل منهما •
- ٣ \_ نشطت حركة العمران في العقود الاولى من سني تأسيس بغداد ، ورافق ذلك نشاط في الحياة الاقتصادية ، فكان النشاط حراً ، وقد قام بجانب التنظيم الأساس الذي تنفق فيه الدولة مقدارا كبيرا من مواردها على اعاشة المرتبطين بها •
- سرت بغداد للمقيمين فيها سبل الحياة والعيش والعمل ، وظلت مدينة
   منفتحة وغير معزولة تتصل ببقية المدن والأقاليم بمواصلات متيسرة .

## الفصل العاشر

# الادارة والكتاب وأعمسال الدواوين

### الوزارة والحرس والشرط

اقتضى اتخاذ بغداد مقاما للخلفاء العباسيين ودار ملكهم أن تكون فيها الدواوين ومن يعمل فيها للخليفة وبلاطه ، وللادارة المركزية للدولة ، ثم لما يتعلق ببغداد ، وبالنظر لحاجة هذه الدواوين لاستخدام العاملين في اداء واجباتها ، وحفظ السجلات في معاملاتها ، فانها تطلبت اقامة أبنية خاصة لها ، وتنظيم ادارتها ، والاتفاق على المنتسبين لها والمستخدمين فيها ، ويقول يعقوب ابن سفيان ان نقل الخزائن وبيوت الأموال والدواوين تم سنة ١٤٦ عندما فرغ ابو جعفر من بناء المدينة ونزلها (۱) .

والوظائف الرئيسة المتصلة بالخليفة هي الوزارة والحجابة والحرس والشرطة ، غير ان الوزارة والحجابة لم تتطلب عددا كبيرا من المستخدمين، وكان القائمون بها يستطيعون القيام بأعمالهم في قصر الخليفة ودون الحاجة الى بنايات خاصة بكل منهم .

ولاريب في أن الوزارة هي أبرز الأعمال المتصلة بالخليفة ، فالوزير كالسكر تيروالمستشار؛ وقد بدأ استعمال تعبير «الوزير»لهذا العمل منذ بدء قيام

<sup>(</sup>۱) الخطيب ١/٢٧ ؛ وانظر التنبيه والاشراف ٣١٢ .

الخلافة العباسية ، ثم توقف استعماله بعد مقتل أبى سلمة الخلال الى أن أعيد استعماله في زمن الخليفة المهدي ، ولكن عمل الوزير استمر وان لم يسمم بهذا الاسم ، فكان يقوم به في زمن ابى جعفر أبو أبوب المورياني ، وكانت له قطيعة في الأطراف الشمالية خارج المدينة المدورة ، ثم قام بالعمل الفضل بن الربيع ، أما المهدي فكان من وزر له لهم اقطاعات في الجانب الشرقي قرب الرصافة ،

أما حجاب المنصور فهم عيسى بن روضة وكانت له قطيعة مع غلمان الحجابة في الأطراف الشمالية خارج المدينة المدورة ، وبالقرب من قطيعتي عبدالجبار صاحب الشرطة ، وعثمان بن نهيّيْك صاحب الحرس •

ان عمل الحرس متصل بالخليفة مباشرة ، وكذلك عمل بعض الشرط ، مما يقتضي أن يكون لاقامتهم مكان قرب الخليفة وقصره داخل المدينة خارج المدينة المدورة •

وعمل الحرس متصل بالخليفة مباشرة ، وكذلك عمل بعض الشرط ، مما يقتضي أن يكون لهم مكان لأقامتهم قرب الخليفة وقصره داخل المدينة المدورة ، ويذكر اليعقوبي أنه لم يكن حول قصر المنصور «بناء" ولا دار ولا مسكن لأحد الا دار ناحية باب الشام للحرس ، وسقيفة كبيرة ممتدة على عمد مبنية بالآجر والجص ، يجلس في احداها صاحب الشرطة وفي الاخرى صاحب الحرس ، وهي اليوم يصلى فيها الناس » (٢) ، ومن الواضح أن هذين البناءين كانا لرؤسائهم ، ولعل عددا من الأفراد كانوا يقيمون معهم لأداء أعمالهم الرسمية وليس للسكنى ، أما اشارة اليعقوبي الى أنها أصبحت في زمنه «يصلي فيها الناس» (٣) ، فتدل على أنها هجرت ولم يعد يقيم فيها صحب الحرس ؛ وهذا أمر طبيعي عندما ترك الخلفاء الاقامة في المدينة المدورة ،

<sup>(</sup>۲\_۳) البلدان ۲۶۰ ۰

ولابد أن الحرس كانوا يقيمون ابان خلافة ابى جعفر في المدينة المدورة قرب قصره ، غير أن المصادر لم تذكر عددهم أو أصولهم أو تنظيماتهم ولا مقدار رزق كل منهم أو المقدار الاجمالي لأرزاقهم ، ولعل عددهم لم يقل عن الخمسمائة ، وهو ماكان عدد حرس ولاة الأمويين في العراق (٤) .

ان تحول مقام الخليفة منذ زمن المهدي الى الجانب الشرقي لابد وأن رافقه اقامة حرسه قربه ، غير أننا لأنعلم فيما اذا كان المهدي نقل الحرس القديم من المدينة المدورة ، أم أنه عين حرسا جديدا ، وفي هذه الحالة ما مصير الحرس القديم ؟

أما الشرطة فان عملهم أكثر اتصالا بالناس منه بالخليفة ، ولذلك لابد أن يكون عددهم أكبر ، وأن تكون لهم عدة مراكز ، وخاصة في المناطق ذات الأهمية الأمنية ، وبما أن المدينة المدورة في السنوات الاولى من بنائها كانت المركز الرئيس ، وكان فيها سكان منوعون فان هذا يقضي أن يكون فيها مركز صاحب الشرطة ، ولما كان معظم أصحاب الاقطاعات في الأرباض من الجند وممن لهم رؤساء ، فان الحاجة الى مراكز للشرطة فيها لم تكن كبيرة ،

غير أن أوضاعا استجدت في أواخر زمن خلافة ابى جعفر ، فقد نقل أهل السوق الى الكرخ ، وازداد أعمار الجانب الشرقي والرصافة ، كما توضحت أهمية الأطراف الشمالية ، وتم " نصب الجسر عند باب خراسان حيث شيدت قربه قصور لسليمان وصالح وجعفر أولاد الخليفة أبى جعفر ، كما بنى المنصور نفسه قصر الخلد ليقيم فيه .

ومما تجدر ملاحظته أن قطائع الذين ولوا الشرطة كانت قريبة من أبواب المدينة المدورة ، فقطيعة المسيب بن زهير عند باب الكوفة ، وقطيعة موسى ابن كعب التميمي عند باب الشام .

وكانت قطائع كل من عبدالجبار الازدي أول صاحب شرطة لأبي جعفو

<sup>(</sup>٤) انظر كتابنا: التنظيمات الاجتماعية في البصرة ١١٢٠

المنصور ، وعيسى بن روضة الحاجب وغلمان الحجابة ، وعثمان بن نهيك صاحب الحرس في زمن أبى جعفر كلها متقاربة وفي هذه المنطقة الشمالية الشرقية قرب قصور أولاد الخليفة وفي المنطقة التي نصب فيها الجسر ، وكل هذا يشير الى أهمية هذه المنطقة في الادارة الأمنية للجانب الغربي في السنوات الأولى من تأسيس بغداد .

ان كافة من ولى الشرطـة في زمـن أبى جعفـر كانوا مـن العـرب ٠

ذكر الصابي تفاصيل نفقات الشرطة في زمن المعتضد ومنها « المرتزقة برسم الشرطة بمدينة السلام والخلفاء عليهم ، وأصحاب الأرباع والمصالح ، والأعوان ، والسجانين ، وأصحاب الطواف ، والماصرين ومن في جملتهم من الفرسان الذين ميزوا وألحقوا بطبقة الدون من المشايخ والمترفين ، ومن هذه سبيله من الرجالة الموكلين بأبواب المدينة ، وايام شهرهم مائة وعشرون يوما ، من جملة ستة الآف دينار في المشاهرة خمسين دينارا (٥) ويتبين من هذا النص ان أعمال الشرطة كانت تشمل الشرطة في المدينة المدورة ، وأصحاب الارباع (ويبدو ان المقصود بها أهل الارباض ) ، والمسؤولين عن السجن ، والمآصر ، وأصناف أخرى سماها المصالح ، والأعوان ، والطواف ، وان من هـؤلاء فرسان ، ومنهم رجالة موكلين بأبواب المدينة المدورة ،

ان عددا من المؤسسات المذكورة في هذا النص كانت قائمة منذ زمن ابى جعفر ، وهي الموكلين بأبواب المدينة ، وكان عددهم ألفاً على كل باب ولهم قائد (٦) ، ولا يستبعد ان هـولاء كانـوا شرطـة ، وانكل مجموعـة كانـت مسؤولـة عن حفظ الأبواب وعـن الأربـاض التي قـرب تلـك الابواب ، ومن المعلوم ان السجن في الجانب الغربي بني منذ ان بنيت المدينة ، فمن المحتمل ان الشرطة كانت تشرف عليه الشرطة ، أما المآصر فان أهمينها تقضي بان تكون قائمة منذ بناء بغداد رغم عدم ذكرها في المصادر الاولى ،

<sup>(</sup>٥) الوزراء ٣٠ . (٦) الخطيب ١/٧٧ .

يذكر نص الصابي ان يوم شهرهم مائة وعشرون يوما ، وهو أقل من أيام بقية أصناف الجند والحرس ؛ وقد يكون هذا راجعا من حيث المبدأ الى الأزمنة الاولى من بناء بغداد ٠

ان قول الصابي « من جملة ستة الآف دينار ، في المشاهرة خمسين دينارا» غير واضح ، ولعل المقصود به ان نفقات الشرطة ستة الآف دينار في السنة ، وهي تساوي حوالي ١٥٠ ألف درهم ؛ ولكن يصعب القول بان هذا هو المبلغ الذي كان مخصصا للشرطة في السنوات الاولى من تأسيس بغداد .

#### الدواويسن

ذكر اليعقوبي أن المنصور عندما بنى المدينة المدورة جعل «حول الرحبة كما تدور منازل أولاد المنصور الأصاغر ومن يقرب من خدمته من عبيده ، وبيت المال ، وخزانة السلاح ، وديوان الرسائل ، وديوان الخراج ، وديوان الخاتم ، وديوان الجند ، وديوان الحوائج ، وديوان الاحشام ، وديوان العامة، وديوان النفقات » (۷) ، وكل هذه الدواوين كانت في داخل المدينة المدورة ، ولم يذكر أسماء القائمين بأعمالها أو مواطن سكناهم ،

ان هذه الدواوين تتطلب اتصالا مباشرا بالخليفة ، ويمكن تصنيفها الى دواوين مالية وهي تشمل بيت المال ، والخراج ، والجند ، والصدقات ، ودواوين خاصة بخدمات قصر الخليفة وهي : خزانة السلاح ، والرسائل ، والخاتم ، والحوائج ، والاحشام ، ومطبخ العامة ، والنفقات ، والنجائب ،

ذكر اليعقوبي أن ديوان الصدقات كان عليه المهاجر بن عمرو الذي كانت له قطيعة قرب الديوان ، وبقربها قطيعة ياسين صاحب النجائب وخان النجائب وهي في الرحبة عند باب الكوفة، وذكر أيضا أن أبا الورد كوثر بن اليمان كان خازن بيت المال كان له ربض عند القنطرة العتيقة ، وفي ظهرها قطيعة

<sup>(</sup>٧) البلدان ۲٤٠٠

سليم صاحب خزانة السلاح (<sup>۸)</sup> ، كما ذكر ان الانباريين كتـّاب ديوان الخراج كانت لهم قطيعة ومسجد في ظهر ربض كوثر بن اليمان <sup>(٩)</sup> .

كل هذه القطائع كانت خارج المدينة المدورة ، وفي أطرافها الجنوبية عند باب الكوفة ، فهي ليست بعيدة عن مراكز عملهم ، ويلاحظ ان «النجائب» التي يدل معناها اللغوي «الجمال» ، وضعت خارج المدينة ، ولعل ذلك راجع الى الرغبة في الحفاظ على جمال المدينة من أن يتشوه ، كما أن ديوان الصدقات كانت أعماله تتعلق بعدد من الناس ، فوضعه خارج المدينة يجنبها كثرة المراجعين ، غير أنه يصعب تبرير جعل ديواني الخراج والجند في داخل المدينة المدورة مع كثرة أعماله المتصلة بالناس والتي تتطلب مراجعاتهم كثرة التردد على دخول المدينة ، وهو مالم يرده المنصور ؛ وليس من المستبعد أن نص على دخول المدينة ، وان هذين الديوانين كانا خارج المدينة المدورة ، وأن هذين الديوانين كانا خارج المدينة المدورة ، وأن ديوان الخراج كان قرب قطيعة الأنباريين كتيّاب الخراج .

ذكرت المصادر أسماء بعض عمال المنصور على بعض أعماله ، ويبدو من حصيلة ماذكروا أن بعض الأشخاص أسند لهم العمل في أكثر من ديوان متقاربي العمل فعثمان بن نهيك وأبو العباس الطوسي كانا على الحرس وعلى الخاتم ، وعلى الحجابة ، غير أنه انفرد في الحجابة عيسى بن نجيح والربيع (١٠)، وانفرد بالحرس كعب بن مالك ، أما الشرطة فكان عليها عبدالجبار الأزدي ثم أخوه عمر بن عبدالرحمن ، ثم موسى بن كعب ، ثم المسيب بن زهير الذين ذكرنا أنه كانت لهم اقطاعات في الاطراف الشمالية خارج المدينة المدورة الالمسيب فكان اقطاعه في الاطراف الجنوبية الغربية ، أما الدواوين المتعلقة

<sup>(</sup>٨) البلدان ٥٤٥.

<sup>(</sup>٩) البلدان ٢٤٤ .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ خليفة بن خياط ٢٦٧ العسجد المسبوك ١١٤٢ .

بالمالية فان حبيب بن رغبان كان على الخراج (١١) وعلى النفقات، والجند (١٢)، وكان له اقطاع في الأطراف الجنوبية الشرقية من المدينة المدورة وخارجها •

غير أن المصادر ذكرت عددا ممن ولى الدواوين المتعلقة بالمالية وذكرت لبعضهم اقطاعات • فممن ذكروا أبو أبوب المورياني الذي كان على الخراج (١٣٠)، وعلى الضياع (١٤٠)، وعلى الرسائل (١٥٠) ، وكوثر بن اليمان وكان على بيت المال وله اقطاع (١٦٠) •

وورد ذكر عدد ممن ولى بعض هذه الدواوين ولكن لم تذكر لهم اقطاعات مما قد يدل على أن المنصور أقطع الذين تولوا الدواوين عند تأسيس بغداد ، ثم قضت عليه الظروف أن يعين فيما بعد أشخاصا لم يقطعوا من قبل •

فقد ذكرت المصادر ممن ولى بيت المال في زمن أبى جعفر هشام بن الفاز (١٧) ، ومحمد بن عبدالله الشعيثي (١٨)، وعيسى بن لقمان (١٩) ، وابان ابن صدقة (٢٠) ، وكان على الرسائل ايضا (٢١) ، وعبدالرحمن بن ثوبان (٢٢)، والفرج بن فضالة (٢٢) ، وقد ولياه في زمن المهدي ايضا •

<sup>(</sup>١١) البلدان ٢٤٤ .

<sup>(</sup>۱۲) الجهشياري ۱۰۲ ٠

<sup>(</sup>۱۳) الجهشياري ۹٦ ٠

<sup>(</sup>١٤) الجهشياري ١٤٤ ٠

<sup>(</sup>١٥) تاريخ خليقة ٢٦٦ .

<sup>(</sup>١٦) البلدان ٢٤٤ .

٠ ٤٤/١٤ الخطيب ١١/١٤ .

<sup>(</sup>۱۸) الخطيب ٥/٨٧٨ .

<sup>(</sup>١٩) نسب قريش لمصعب الزبيري ٣٩٦٠

<sup>(</sup>٢٠) تاريخ خليفة ٢١١ ؛ الجهشياري ١١٤ ٠

<sup>(</sup>۲۱) الجهشياري ۱۱۶ .

٠ ٢٢٤/١٠ الخطيب ١٠/١٢٠ .

<sup>(</sup>۲۳) الجهشياري ۱۳۴٠

وولى ديوان الخراج في زمن المنصور سليم (٢٤) ، ومحمد بن جميل (٢٠)، ويزيد بن الفيض (٢٦) .

وولى النفقات والرسائل عبدالملك بن حميد (٢٧) ، وكان له اقطاع في الاطراف الشمالية .

وولى الخزائن سليمان بن مجالد وله اقطاع ، والجهبذة صدقة بن عدي ولم يذكر له اقطاع (٢٨) .

أما المهدي الذي كان يقيم في الجانب الشرقي فكان لمعظم عماله اقطاعات في ذلك الجانب •

ان الدواوين التي ذكر ناها هي التي وردذكر وجودها في بغدادفي زمن أبي جعفر المنصور ، ومن المحتمل وجود دواوين اخرى لم تذكرها المصادر والواقع أن مؤلفات القرن الرابع الهجري خاصة ذكرت دواوين كثيرة، وبعض أسماء شاغليها وأعمالهم (٢٩) ، وذكر كثير من الكتب التي ألفت عن الكتابة والخراج تفاصيل عن تنظيم أعمالها (٣٠) ، وان تفاصيل أسماء الدواوين وأسماء شاغليها وتنظيم أعمالهم خارجة عن نظاق هذا البحث ، ويكفي أن نذكر هنا أن الدواوين تختلف في مدى سعتها وتفرعاتها ، وأن أوسعها هو ديوان الخراج، وديوان الجيش، وديوان الرسائل، ولعل أوسع الدواوين هو ديوان الخراج الذي يتألف فيما ذكر قدامة من ثمانية مجالس : هي الانشاء والتحريس ،

<sup>(</sup>۲٤) البلدان ۲٤٩ .

<sup>(</sup>۲۵) الجهشياري ۱۹۸.

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ خليفة ٢٦٦ .

<sup>(</sup>۲۷) الجهشياري ۹۳، ۱۲۰،

<sup>(</sup>۲۸) الفهرست ۲۸۹.

<sup>(</sup>٢٩) انظر أسماء ما ورد منها في كتاب الوزراء للصابي (الفهرست) ؛ وكتاب الضرائب الاسلامية تأليف لوكاجارد (بالانكليزية) ، وانظر كتاب «التنظيمات الادارية» للدكتور حسام الدين السامرائي .

<sup>(</sup>٣٠) انظر كتاب « الخراج » لقدامة بن جعفر ، و « البرهان في علوم البيان » لابن وهب ، و « صبح الاعشى » للقلقشندي .

والنسخ ، والاسكدار ، والحساب والجهبذة ، والتفصيل والأصل • وتظهر هذه المجالس ، أو الشعب ، مدى سعة أعمال هذا الديوان وما يتطلبه من كثرة المستخدمين فيه • وقد أشار ابن وهب الى ذلك بقوله «واعمال السلطان كثيرة، ومن يحتاجون اليه فيها من العمال كثير ، ومن يجمع لهم كل ما يحتاجون اليه قليل »(٢١) •

كان كثير من هذه الدواوين قائما منذ الأزمنة السابقة للاسلام ، وقد اعتمد عليها الساسانيون في ادارة الدولة ، وأبقى العرب كثيرا منها مع مسن كان يعمل فيها ، دون التدخل في أساليب عملهم ، وظل كثير منها ، وخاصة التي تتعلق بالخراج وجبايته يستعمل اللغات الأعجمية في مكاتباته وسجلات الى أن عربت الدواوين في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان ، غير أن المستخدمين فيها ظلوا في أعمالهم بعد التعريب ، وقد أصبحت بغداد مركز الدواوين الرئيسة المتعلقة بادارة الدولة وخراج العراق ، وان كانت قد بقيت بعض الدواويس المعلية ، ولابد أن قيام الدواوين في بغداد رافقه زوال الدواوين التي كانت تشرف على ادارة الدولة في الشام في زمن الأمويين ، كما نقلت اليها الدواوين وكانت دواوينهم في الكوفة وهي المصدر الأكبر في ادارة العراق ، وأسهم هذا الانتقال في اضعاف مكانة الكوفة ، وازدياد أهمية مكانة بغداد ، ومسن جنوبي الهضبة الايرانية ،

ذكرنا أن تعريب الدواوين لم يرافقه اقصاء كتابها القدماء ، وقد ذكرت المصادر أصول بعض هؤلاء الكتاب ، فذكر اليعقوبي والخطيب ان الانباريين كانوا كتاب الخراج وكانت لهم قطيعة ومسجد قرب باب الكوفة(٣٢) و يجدر

<sup>(</sup>٣١) البرهان ١١٠ .

<sup>(</sup>٣٢) اليعقوبي ٢٤٣ ، الخطيب ١/٨٩ .

أن نذكر أنه ظهر عدد غير قليل من الانباريين ممن برزوا في الكتابة والادب، وخاصة من التنوخيين ؛ ومن المحتمل أن الأنبار كانت مركزا فكريا فيه عدد من المدر"بين على الكتابة ، ولعل هذا منشأ ادعاء الكثيرين أن العرب تعلموا الكتابة من أهل الانبار ، وقد يكون هذا من العوامل التي دفعت الخليفة العباسي الاول أبا العباس على اتخاذ مقر"ه في الأنبار عندما عزم على الانتقال من الكوفة ؛ وقد يكون هذا ايضا سبب اعتماد ابى جعفر في أمر الخراج على أهل الأنبار ونقلهم الى بغداد ،

ينقل الصولي عن ابن كناسة الأسدي قوله « خر جت الكوفة وسوادها جماعة من الكتاب ، فما رأيت فيهم بيتا أجل ولا أبرع أدب من بيت أبى صالح» (٣٣) ، وهذا النص يشير الى أن عدة بيوت من الكوفة خرجت كتاب وان اجلكهم بيت ابى صالح ، غير أن المصادر لم تذكر أسماءهم ، علما بان بيت ابى صالح ولوا الكتابة منذ أواخر زمن الأمويين ، واستمروا في العمل بها في العهود العباسية الاولى ،

وذكرت المصادر أصول بعض البارزين من الكتتاب، فكان بنو نهيئكمن سيمترة ، وهي بلدة في العراق (٢٥) ، ويزداد كاتب يقطين من النهروان (٢٥) ، وبنو الفرات من أهل بابل صريفين في النهروان الاعلى «فكان لهم أقارب يزيدون على ثلاثمائة نفس ، وأول من ساد منهم ابو العباس احمد بن محمد بن موسى بن الفرات» (٢٦) ، وآل وهب من واسط (٢٧) ، وآل الجراح من دير قنى (٣٨) .

<sup>(</sup>٣٣) أخبار الشعراء للصولى ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣٤) الخطيب ١/٨٩ .

<sup>(</sup>٣٥) الطبري ٣/٩١٥ .

<sup>(</sup>٣٦) الوزراء للصابي ١١ .

<sup>(</sup>٣٧) الوزراء للجهشياري ١٣٤ وانظر ابن النديم ١٣٦.

<sup>(</sup>٣٨) الوزراء للصابي ٥٠٥.

ان هذه الاسماء القليلة للبارزين من الكتاب تظهر أنهم كانوا من قرى وبلدان العراق ، ولعلهم يمثلون أصول معظم ، ان لم يكن كافة كتساب الدواوين في العراق ، وقد أشار ابن المعتز الى ذلك في قصيدة ذم بها بغداد وقال فها :

## وولات نبط زنادقة ملأى البطون وأهله خمص

وكان كثير من الكتاب نصارى ، ويذكر الجاحظ عن النصارى « مما عظتمهم في قلوب العوام ، وحببهم الى الطغام ان منهم كتاب السلاطين وفراشي الملوك وأطباء الاشراف ، والعطارين ، والصيارفة »(٢٩) ، وانهم « تسموا بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلي ، واكتنوا بذلك أجمع ، ولم يبق الا ان يتسموا بمحمد ، ويكتنوا بأبى القاسم »(٤٠) .

وجرت في بعض العهود محاولات لمنع استخدام النصارى في الدواوين ، ومنها محاولة جرت في زمن ابى جعفر المنصور (٤١) ، واخرى في زمن المتوكل (٤١) ، وفي زمن المقتدر (٤١) ، ولكن القرارات كانت وقتية ، وظل النصارى مهيمنين في أعمال كثير من الدواوين (٤٤) ، وولى عدد من النصارى ديوان الجيش في زمن المعتمد والموفق والقادر (٥٤) ، رغم صلته الوثقى بالجيش والاسلام •

كو"ن الكتاب مجموعة تتميز وخاصة عن الجند والعلماء بألبستها وثقافتها •

<sup>(</sup>۳۹) الرد على النصاري ۱۷ .

<sup>(</sup>٠٤) الرد على النصارى ١٨٠

<sup>(</sup>١١) الجهشياري ٣٤.

<sup>(</sup>٤٢) الطبري ٣/١٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢٣) عريب: صلة تاريخ الطبري ٣٠٠

<sup>({}})</sup> انظر الفصل الذي كتبه آدم متز عن أهل الذمة في كتاب « الحضارة الاسلامية » .

<sup>(</sup>٥٤) الوزراء للصابي ١٠٩٠

ويذكر الجاحظ احتكارهم عملهم وحرصهم على عدم دخول غريب فيها ، فقال «ولم أر صناعة من الصناعات الا وقد يجمع أهلها غيرهم اليها فيعانونها جميعا وينزلون لضرب التجارات معا الا صناعتكم هذه ، فأن المتعاطى لها منكم ، والمتسمى بها من نظرائكم لايليق به ملابسة سواها ، ولا ينساغ له التشاغل بغيرها »(٢٦) .

ولعل من أبرز سماتهم بعدهم عن الجندية واخلاقها ، وقد أشار الصابي الى ذلك فقال « وما من شيء أقبح بذي قلم من تعاطى الشجاعة والتخلق باخلاق الجندية »(٤٧) •

وكانوا يتميزون بزي خاص في لباسهم «فكان عبدالله بن مخلد يتزيى بزي الكتيّاب »(٤٨) •

ومن تميزهم في اللباس لبس الشاشية «وكان عيسى بن يزدا نيروذ أول من لبس شاشية من الكتاب ، وكان سبب ذلك أنه احتاج الى لبس القباء والسيف من أجل ما يتقلده من نفقات الخاصة ، فلبس شاشية »(٤٩) •

وكان الكتتاب يلبسون الدراريع ، وبذلك يتميزون عن العلماء الذين يلبسون الطيالسة ، ويذكر المقدسي «وليس لاهل الطيالسة بشيراز مقدار ، وانما هو لأصحاب الدراريع (٥٠) ، ويذكر الصابي ان النعمان بن عبدالله «قد تاب من خدمة السلطان ، ولبس الخف والطيلسان ، وحضر مجالس الوزراء كما تحضر مشايخ الكتاب »(١٥) •

ويتسم الكتاب بالتحاسد والتباغض وعدم التماسك ، وقد عبر الجاحظ عن ذلك فقال «ثم انكم في غاية التقاطع عند الاحتياج ، وفي ذروة الزهد في

<sup>(</sup>۲۶) « في ذم اخلاق الكتاب » ۲۹.

<sup>(</sup>٧٤) رسوم دار الخلافة ٨٤.

<sup>(</sup>٨٨) الجهشياري ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٤٩) الجهشياري ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥٠) احسن التقاسيم ٥٠) .

<sup>(</sup>١٥) الوزراء ٨٨ .

التعاطف عند الاختلال» ثم كأنكم أولاد عـلات وضرائر أمهات في عداوة بعضكم بعضا وحنق بعضكم على بعض ، أف ولاختلافكم اللكتابطبائع لئيمة • • وأنتم لاشكالكم مذلون ولأهل صنائعكم قالون (٢٥٠) ، ولعل قوة هذه الظاهرة هي التي دفعت عبدالحميد الكاتب الى التأكيد في رسالته المشهورة على وجوب التعاون بين الكتاب •

ومن عوامل الانقسام بين الكتّاب غرورهم وصلفهم ، فيقول الجاحظ عن الكاتب «ثم هو مع ذلك في الذروة القصوى من الصلف والسنام الأعلى من البذخ ، وفي البحر الطامي من التيه والسرف ، يتوهم الواحد منهم اذا عرّض جبّته وطول ذيله وعقص على خده صدفة، وتحذف الشابورتين على وجهه انه المتبوع ليس التابع ، والمليك فوق المالك »(٥٠) •

وكان الكتتاب متباينين في قابلياتهم وصفاتهم الخلقية ، فيذكر الجهشياري أنه «كان يحيى (البرمكي) يقول لولده لابد لكم من كتتاب وعمال وأعوان ، فاستعينوا بالأشراف واياكم وسفلة الناس ، فان النعمة على الاشراف ابقى ، وهي بهم احسن ، والمعروف عندهم اشهر ، والشكر منهم أكثر» (30) .

ويبدو أن الوزراء كانوا يشجعون الائتسام والمنافسة بين الكتاب ، فيذكر ابن وهب أن الوجه الذي يستقيم به تدبير الوزير ١٠٠ ان يتهم بعضهم على بعض ، ويعرف مخرج النصيحة من مخرج السعاية ، فقد تشابه مخارجهما على من لايلطف ليتميز ما بينهما ، ومتى وجد بعض اصحابه طريقا الى اهلاك بعض أو تهجينه أو تغطية محاسنه ، فأتاه في ذلك جهرا ، اما للبغي والحسد ، واما للمنافسة في المحل (٥٥) .

<sup>(</sup>٥٢) « ذم أخلاق الكتاب » ٦٦ .

<sup>(</sup>٥٣) « ذم أخلاق الكتاب » ٤٦ .

<sup>(</sup>٥٤) الجهشياري ١٧٩.

<sup>(</sup>٥٥) البرهان في علوم البيان ١١١ .

وفي الكتب اخبار عن كتاب الوزير وصنائعه ومقربيه ، وعن صلاحياته في زيادة رواتبهم وجاريهم ، وما كانوا يربحونه من أعمالهم ، والراجح ان تبدل الوزير يرافقه تبدل ليس في رؤساء الكتاب فحسب ، بل في صغارهم أيضا ، الامر الذي يحدث قلقا ، ولكن الطبقة الجديدة لاتقسو على سابقتها خشية أن يأتى دورها .

يذكر الصابي أن أصحاب الدواوين ثلاث طبقات: الطبقة الاولى مشل شفيع المقتدري وطبقته ، والطبقة الثانية مثل المسمعي وطبقته ، والطبقة الثالثة عامل ديار ربيعة (٥٦) ، ويذكر ايضا ان صاحب ديوان البريد والخرائط يخاطب «مثل الطبقة الثالثة كتاب الدواوين » (٥٠) •

تطلب عمل الدواوين اتقان المعارف التي يتطلبها عمل ذلك الدواوين ، ومن المعلوم ان أعمال الدواوين منوعة ، فديوان الجيش يتطلب معرفة تنظيم الجيش وأسلحته وأسماء أعضاء الانسان والحيوان ، وديوان الخراج يتطلب معرفة أبواب الجبايات ، وأحمله الأراضي ، وأحموال الزراعة والري ، والمساحة ،

غير ان كافة الدواوين تتطلب اتقانا للغة العربية واستعمال مفرداتها ، في المكان الصحيح ، ولتحقيق هذا الغرض ألفت كتب كثيرة من أقدمها وأكثرها رواجا هو كتاب « أدب الكاتب » لابن قتيبة الذي كثر تداوله ، ووضعت لعدة شروح ، وأكثر أبحاثه في مفردات اللغة وقواعد النحو والصرف ، كما ألفت كتب أخرى تعنى بهذه المواضيع وبالخط والاملاء ، كما ألفت كتب أخرى في شرح تنظيم المعاملات في كل ديوان •

وقد نصح عبدالحميد الكاتب في رسالته المشهورة التي وجهها الى

<sup>(</sup>٥٦) رسوم دار الخلافة ١٧٥.

<sup>(</sup>٥٧) رسوم دار الخلافة ١٧٧٠

الكتاب، ان يبدأوا «بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية ، فانها ثقافة التكلم، ثم أجيدوا الخط فانه حلية كتبكم، وأرووا الاشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فان ذلك معين لكم على ماتسمو به هممكم، ولا تضيعوا النظر في الحساب فانه قوام الخراج » وقد برز في ميدان الادب عدد من الكتاب تميزت كتابتهم بدقة التعبير، وحسن اختيار الالفاظ، واحكام صياغة العبارات، واتسمت بالدقة والجفاف، اذا قورنت بكتابات المترسلين من العرب كالجاحظ، غير أن أكثر كتاباتهم لايبدو فيها تأثرهم بالقرآن الكريم، فكأن عبدالحميد الكاتب أراد ان يسدوا الفجوة بين الاسلوب الرسمي والاسلوب المترسل، ولكنه لم يفلح،

ذكر الجاحظ في رسالته « ذم أخلاق الكتاب» ما يظهر تمجيدهم الثقافة الفارسية على حساب الثقافة العربية الاسلامية ، فقال «ثم أن الناشىء فيهم اذا وطيء مقعد الرئاسة ، وتورك مشورة الخلافة ، وحجزت السلة دونه ، وصارت الدواة أمامه ، وحفظ من الكلام فتيقه ، ومن العلم ملحة ، وروى ليزرجهر أمثاله ، ولأردشير عهده ، ولعبدالحميد رسائله ، ظن أنه الفاروق الاكبر في التدبير ٥٠ فيكون أول بدوه الطعن على القرآن في تأليفه ، والقضاء عليه بناقضه ؛ ثم يظهر ظرفه بتكذيب الأخبار ، وتهجين من نقل الآثار فان استرجع أحد عنده أصحاب الرسول (ص) فتل عند ذكرهم شدقة ، ولوى عن محاسنهم كشحة ٥٠ ثم يقطع ذلك من مجلسه بسياسة أردشير بابكان ، وتدبير أنوشروان، واستقامة البلاد لآل ساسان ، فان حذر العيون ، وتفقده المسلمون ، رجع بذكر السنن الى المعقول ، ومحكم القرآن الى المنسوخ ، ونفي ما يدرك بالعيان ، وشبه بالشاهد الغائب ، لايرتضى من الكتب الا المنطق ، ولا يحمد بالعيان ، وشبه بالشاهد الغائب ، لايرتضى من الكتب الا المنطق ، ولا يحمد والموصوف من أخلاقهم »

« ومن الدليل على ذلك أنه لم يتر كاتب قط جعل القرآن سميره ، ولا علمه

تفسيره ، ولا التفقه في الدين شعاره ، ولا الحفظ للسنن والآثار عماده ، فان و مجد الواحد منهم ذاكرا شيئا من ذلك ، لم يكن لدوران فكيه به طلاقه ولا لمجيئه منه حلاوة ، وان آثر الفرد منهم السعي في طلب الحديث ، والتشاغل بذكر كتب المتفقهين استثقله أقرانه واستوخمه الافة ، وقضوا عليه بالادب في معيشته ، والحرفة في صناعته حين حاول ماليس من طبعه ، ورام ماليس من شكله (40) .

ولما اضطربت الأحوال المالية بعد مجىء البويهيين ، وشغب الديلم على معز الدولة اضطر هذا «الى خبط الناس واستخراج الاموال من غير وجوهها، فاقطع قواده وخواصه واتراكه ضياع السلطان وضياع المستترين وضياع ابن شيرزاد وحق بيت المال في ضياع الرعية ، وصار أكثر البسواد مغلقا وزالت أيدي العمال عنه ، وبقى اليسير منه من المحلول ، فضمن واستفنى عن أكر الدواوين فبطلت وبطلت أزمتها ، وجمعت الاعمال كلها في ديوان واحد ، فبطلت العمارات واغلقت الدواوين ، وامحى اثر الكتابة والعمالة ، ومات من كان يحسنها ، ونشأ قوم لايعرفونها ، ومتى تولى أحدهم منها كان فيه دخيلا متجلفا ، واقتصر المقطعون على تدبير نواحيهم بغلمانهم ووكلائهم »(٥٩) ،

يذكر الجهشياري «كانت أرزاق الكتاب والعمال في زمان أبى جعف ر للرؤساء ثلاثمائة درهم للرجل ونحو ذلك ، وكذلك كانت في أيام بني أمية ، وعلى ذلك جرت الى أيام المأمون ، كان الفضل بن سهل وستّع الجاري »(١٠)، وروى الطبري عن يحي بن الحسن بن عبدالخالق هذا الخبر بالشكل التالي «كانت أرزاق الكتاب والعمال أيام ابى جعفر ثلاثمائة درهم ، فلما كانت كذلك

<sup>(</sup>٥٨) ذم أخلاق الكتاب ١٩٤ .

<sup>(</sup>٥٩) تجارب الامم ٢/٢٩ - ٨٩٠

<sup>(</sup>٦٠) الوزراء والكتاب ١٢٦٠.

فلم تزل على حالها الى أيام المأمون ، فكان أول من سن زيادة الأرزاق الفضل ابن سهل ، فأما في أيام بني أمية وبني العباس فلم تزل الأرزاق من الثلاثمائية الى ما دونها ، كان الحجاج يجري على يزيد بن ابي مسلم ثلاثمائة درهم في الشهر »(١٦) ويذكر الجهشياري أن يزيد بن مسلم على ديوان الرسائل «كان الحجاج يجري له في كل شهر ثلاثمائة درهم »(١٦) ، وهذا يؤيد أن الثلاثمائة درهم كانت رزق رؤساء الكتاب ، ومع أن نصي الجهشياري والطبري لايذكران كيفية دفعه ، الا أن سياق الكلام والنص على أن رزق يزيد بن مسلم كان شهريا ، ومما يؤيد هذا ما رواه الصولي ان رزق يوسف بن صبيح كان عشرة دراهم كل يوم ، فزاده المنصور خمسة (٦٢) ،

ان هذا الرزق وهو ٣٠٠ درهم شهريا ، كان يبلغ ٣٠٠ درهم سنويا وهو أعلى من «شرف العطاء» وهو الحد الأعلى الذي كان يدفع للمقاتلة وكان يبلغ ٢٥٠٠ درهم سنويا في زمن الأمويين ، غير أنه أقل من الحد الأعلى الذي صار يدفع للمقاتلة بعد تولي العباسيين الخلافة ، ولم ترد اشارة الى رفعهم أرزاق الكتاب كما رفعوا أرزاق الجند •

ولاريب في أن بقية العاملين في الدواوين ممن دون الرؤساء كانت أرزاقهم أقل ، وقد ذكر الجهشياري أنه كان لسو "ار ، قاضي البصرة في زمن ابى جعفر ، كاتبان رزق أحدهما أربعون درهما ، ورزق الشاني عشرون درهما (٦٤) .

ذكرنا أن الجهشياري يقول ان الفضل بن سهل «وستّع الجاري» وأن الطبري يذكر أن الفضل «أول من سن زيادة الأرزاق» ، غير أنهما لم يذكرا

<sup>(</sup>٦١) الطبري ٣/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٦٢) الوزراء والكُتاب ٢٤ .

<sup>(</sup>٦٣) أخبار الشعراء ١٥١.

<sup>(</sup>٦٤) الوزراء والكتاب ١١٣ .

المقدار الذي رفعه للارزاق ، وان كان قول الطبري أن الفضل « أول من سن ٠٠» يدل على أنه جرت بعد ذلك زيادات تالية ،

وورد ذكر ماكان يجري لأصحاب الدواوين في القرن الرابع الهجري ، فعندما ولى الفضل بن جعفر ديوان المشرق تقرر له مائة دينار في كل شهر (٦٥).

وأجرى حامد بن العباس ثلاثة الآف درهم في كل شهر برسم مشيخة الكتاب (٦٦) .

ويروى الصابي أن ابن مقلة قال «كنت أكتب لأبى الحسن بن الفرات في التحرير أيام خلافته أبا العباس أخاه على ديوان السواد بجاري عشرة دنانير في كل شهر ، ثم تقدمت حاله فأرزقني ثلاثين دينارا في كل شهر ، فلما تقلد الوزارة جعل رزقي خمسمائة دينار في الشهر »(٦٧) .

ويذكر الصابي أيضا «أن رزق ابن جبير لما كان يكتب وهو بين يدي ابن الفرات في مجلس من مجالس ديوان الخراج خمسة وعشرون دينارا ، فلما تقلد ابن الفرات الوزارة بلغ به مائة دينار ، وأن رزق يعقوب بن اصطيف (كاتب بيت مال الخاصة) كان في أيام مؤنس وهو ينوب عن دانيال بن عيسى عشرة دنانير ، ثم بلغ أربعين دينارا في وزارة ابن الفرات الثانية (١٦٨) .

ويتبين من هذا مجال الزيادات في الأرزاق ، حيث رفع جاري ابن مقلة من عشرة دنانير الى ثلاثين ، ثم الى خمسمائة دينار ، كما أن رزق ابن جبير رفع من خمسة وعشرين دينارا الى مائة دينار ، ورفع رزق يعقوب بن اصطيفن من عشرة دنانير الى أربعين دينارا •

<sup>(</sup>٥٦) الوزراء للصابي } } .

<sup>(</sup>٦٦) الوزراء للصابي ٣٤٠ ٠

<sup>(</sup>٦٧) الوزراء للصابي ١٣٥٠

<sup>(</sup>٦٨) الوزراء للصابي ١٥٨٠

ويذكر الصابي أن ابن زنبور كان يكتب لعامل نهر جوبر بعشرين دينارا في الشهر (٦٩) ٠

وفي الكتب اشارات الى مجموع أرزاق العاملين على بعض الدواوين •

فديوان الدار عندما عين ابن الفرات عليه محمد بن اسماعيل الأنباري قال له «٠٠ وأجريت عليك في كل شهر خمسمائة دينار ، فقد ر ماتحتاج اليه كتابك ، فقدرت ذلك بتفصيل اشتملت على خمسة وتسعين دينارا »(٧٠) ٠

أما ديوان الأزمة فان الخصيبي لما وليه « أجرى عليه وعلى كتّابه ألفين وسبعمائة دينار في كل شهر  $^{(11)}$  •

وفي سنة ٣٢٧ تقلد الخصيبي «دواوين الضياع الخاصة والمستحدثة والعباسية والفراتية والمقبوضة عن أم موسى ونذير وشفيع واللؤلؤي ، وضياع المخالفين ، وضياع البر" ، وضياع الجدة والدة المقتدر ، وديواني زمام المشرق والمغرب ، وأجرى عليه لنفسه أرزاق كتابه في هذه الدواوين ألف دينار في كل شهر »(٧٢) .

ويذكر الصابي أن على بن الفرات تقدم في وزارته الثانية « برد جارى أصحاب الدواوين وكتتابهم وكتتابه الى ما كان عليه في أيامه الأولى ، فأضعف ذلك ، وصار جاري صاحب ديوان السواد وكتتابه مع ثمن الكاغد والقراطيس نحو سبعة آلاف دينار في الشهر »(٧٣) •

ويتبين من هذا النص أن جاري أصحاب الدواوين كان قبل تولي ابسن

<sup>(</sup>٦٩) الوزراء ١٠٥٠

<sup>(</sup>۷۰) الوزراء ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٧١) تجارب الأمم ١/٢٢٦ .

<sup>(</sup>٧٢) تجارب الأمم ١/٥٧١ .

<sup>(</sup>۷۳) الوزراء ۳۷ ۰

الفرات نصف ما جعله ابن الفرات وانه أصبح سبعة آلاف دينار في الشهر أي انه كان قبله ثلاثة الاف وخمسمائة دينار في الشهر •

وعندما ولى على بن عيسى الوزارة في سنة ٣١٥ كانت الدولة تعاني من اضطراب في الأحوال المالية ، فأراد معالجته بتقليص المصروف ، ونظر في الجاري والأرزاق ، فنزل أصحاب الدواوين من الثلثين الى النصف ، وجعل لأبي القاسم الكلواذاني من خمسمائة دينار كان يقبضها في كل شهر عن ديوان السواد خمسة آلاف درهم •

وقرر لأبى الفتح الفضل بن جعفر ، ولأبى على بن مقلة عن ديوان الخاصة والمستحدثة مائة دينار ، وكان حامد أجرى له ثلاثة آلاف دينار في كل شهر برسم مشيخة الكتاب ، وكان يقبضها الى أن نكبة ابن الفرات .

وأسقط أرزاق من كان يقبض برسم الدواوين من الكتساب وأولاد الكتساب الذين يحضرون ولايعملون ، وغلمان وأسباب أصحاب الدواوين ، واقتصر بالغلمان على جاري عشرة أشهر في السنة ، وبأصحاب البرد والمنفقين على ثمانية أشهر ٠

وحذف من كان جاريا بالفرسان والرجالة برسم النوبة من الكتاب والتجار أو من لايحمل السلاح ، وأرزاق أولئك الذين في المهود ، وجميع أرزاق الخدم والحشم والجلساء والندماء والمغنين وأصحاب العنايات وأرباب الشفاعات »(٧٤) •

ويتبين من هذا النص أن الأرزاق كانت عند تولى على بن عيسى الوزارة ثلثي مقدارها، فأرجعها الى النصف، وأنه بهذا الانقاص أصبح للكلواذاني خمسة الآف درهم بعد أن كان يأخذ خمسمائة دينار، فاذا افترضنا ان سعرالصرف هو

<sup>(</sup>۷٤) الوزراء ۲۶۰ .

خمسة عشر درهما للدينار ، فان ماكان الكلواذاني يستلمه يبلغ ٣٠٠٠ درهم أي أن الانقاص لم يكن كثيرا .

ويتبين من النص أيضا أن مشيخة الكتّاب كان جاريهم ثلاثة آلاف درهم في الشهر ، والراجح أنها تدفع لهم ولايشرك فيها من معهم •

كما يتبين منه أن لأصحاب الدواوين غلمان وأسباب كان لهم رزق جاري، وأن عددا من الكتتاب وأولادهم كانوا يأخذون رزقا لمجرد أنهم يحضرون، علما بأنهم لا يعملون ، وأن عددا من الأولاد في المهود كانوا يأخذون أرزاقا ، وهذا يظهر التضخم الكبير في عدد من يأخذ الأرزاق من دون عمل من أهل الديوان ، غير أنه لا توجد اشارة الى عدد المستخدمين فيه ،

غير أنه يقابل ذلك عدد من الكتاب يأخذون جاري الفرسان والرجالة برسم النوبة ، أي أنهم يأخذون أرزاقهم من ديوان الجيش ، بالرغم من أن عملهم كان في دواوين أخرى وهذا يدل على أنالعمل في الدواوين أيسر ، غير أن أرزاقهم أقل من أرزاق الجند .

ويذكر مسكويه أن علي بن عيسى « حطّ أيضًا كُنْهَاة العمال واقتصر في أرزاقهم على عشرة أشهر في كل سنة •

وبأصحاب البرد والمنفقين على ثمانية أشهر في السنة ٠

وحط" من مال الرجال برسم النوبة ومن مال الفرسان وجميع من كان يرتزق بهذين الرسمين من الكتـّاب والتجار ومن لايحمل السلاح .

وحطّ أولاد المرتزقة الذين في المهود •

وحط" من مال الخدم والحشم ، وجميع أرزاق الجلساء والندماء والمغنين والتجار وأصحاب الشفاعات .

وحط" أرزاق غلمان وأسباب أصحاب الدواوين» (٥٠) •

ومع أن مسكويه يتفق مع الصابي في تعداد من مس علي بن عيسلى أرزاقهم ، الا أنه يذكر أنه «حط"» هذه الأرزاق أو أنه الغاها كما قال الصابي،

ولعل من المفيد أن نذكر رزق القائمين ببعض الأعمال الآخرى ، ففي القضاء كان شريح يرتزق عليه في زمن الأمويين خمسمائة درهم في الشهر (٢٦١)، وكان اياس بن معاوية قاضي البصرة يرتزق مائة درهم (٧٧) ، ورزق سوا ابن عبدالله مائة درهم (٧٨) ، وفي بغداد كان حفص بن غياث يرتزق مائتي درهم في الشهر (٧٩) ، وكان رزق عبيدالله بن الحسن مائتي درهم أيضا (٨٠).

ونقل عریب أن قلنسوة كان يتولى الحبس ويرزق له ثمانمائة ( ثمانين ؟ ) دينارا ، فعين علي بن عيسى في سنة ٣١٥ مكانة ابن شيرزاد وأجرى له مائلة وعشرين دينارا ، ولمن يخلفه ثلاثين دينارا (٨١) .

أما ديوان القاضي فقد وجدت عنه اشارة واحدة حيث ذكر محمد بن عبدالملك الهمداني أنه عند طلب محمد بن صالح بن أم شيبان للقضاء « أجاب على أن لايقبل رزقا ولاخلعة ولا شفاعة ، وأن يدفع الى كاتبه من بيت مال السلطان ثلاثمائة درهم ، ولحاجبه مائة وخمسين درهما ، وللقاضي في الفروض على بابه مائة درهم ، وخازن ديوانه وأعوانه ستمائة درهم، وأن يصل اليهم ذلك من الخزانة ، فاجيب» (٨٢) ، ان استجابة طلب القاضي الهاشمي دليل على أن

<sup>·</sup> ١٥٢/١ تجارب الأمم ١٥٢/١ .

<sup>(</sup>٧٦) ابن سعد ٦/٥٥ ؛ وكيع ٢/٧٢١ ؛ المبسوط للسرخسي ٢٦/٢٦ .

<sup>(</sup>۷۷) وکيع ۱/۲۲۳ .

<sup>(</sup>۷۸) وكيع ٢/٢٨ .

<sup>·</sup> ١٩٠/٨ الخطيب ٨/١٩١ .

<sup>(</sup>۸۰) وکيع ۲/۱۲۱ .

<sup>(</sup>٨١) تكملَّة الطُّبري لعريب ٦٧ .

<sup>(</sup>٨٢) تكملة تاريخ الطبري لمحمد بن عبدالملك الهمداني ٥٣ .

طلبه كان معتدلا ومقبولا ، غير أننا لانعلم مدى التعديل الذي أدخله على ما كان سائدا قبل ذلك .

أما الحسبة فان مسكويه يذكر أنه عندما ولى الدينالى الحسبة في سنة ٣١٩ «فأجرى له مائة دينار في كل شهر» غير أنه سأل زيادة «فأجرى له مائة دينار أخرى تسبب برسم الفقهاء »(٨٣) •

لم أجد اشارة الى مجموع نفقات الدواوين في بغداد في صدر العصر العباسي ، ولكن توجد اشارات الى نفقات الدواوين في زمن الأمويين في العراق ، وفي أوائل القرن الرابع ببغداد .

فاما عن زمن الأمويين فان البلاذري يذكر ان جباية كور البصرة في زمن زياد ، أي في خلافة معاوية ، كانت ستين ألف ألف درهم ، ومنها « ينفق نفقات السلطان ألفي ألف »(١٨٠) ، ويذكر الماوردي ان يوسف بن عمر كان يجبي من العراق ستين ألف ألف درهم ، يصرف منها «في نفقته أربعة الآف ألف درهم ، وفي الطوارق ألفي ألف»(٨٠) ، والراجح ان نفقات السلطان في النص الاول هي مرادفة لما سماه الماوردي «الطوارق» ومنها كانت تبلغ ألفي ألف درهم في السنة •

أما في زمن العباسيين فان الصابي يذكر انه في زمن المعتضد كانت «أرزاق أكابر الكتاب وأصحاب الدواوين والخزان والبوابين والمدبرين والاعوان وسائر من في الدواوين ، وثمن الصحف والقراطيس والكاغد ، سوى كتبّاب الدواوين الاعطاء وحلقاتهم على مجالس التفرقة ، وأصحابهم وأعوانهم وخزان بيت المال ، فانهم يأخذون أرزاقهم بما يوفرونه من أموال

<sup>(</sup>۸۳) تجارب الأمم ١/٢١٧ .

۲ – ξ انساب الاشراف ξ – ۲ .

<sup>(</sup>٥٥) الأحكام السلطانية .

الساقطين وغرم المخلين بدوابهم ، من جملة أربعة آلاف دينار وسبعمائة في الشهر ، مائة وست وخمسين دينارا وثلثين »(٨٦) ، وقد يفهم من هذا النص أن المصروف الاجمالي للدواوين هو ٤٧٠٠ دينارا في الشهر ، أي ستة وخمسين ألف وأربعمائة دينار في السنة ، غير أن قوله ان أرزاق أكابر الكتاب والآخرين تبلغ ٢/٣ ١٥٦ دينارا في الشهر يصعب قبوله ٠

ويذكر ابن الجوزي ان المقتدر «كان يجري على من يتولى الحسبة والمظالم في جميع البلاد اربعمائة وثلاثين ألفا ، وأربعمائة وتسعة وثلاثين دينارا، وعلى أصحاب البريد تسعة وسبعين ألفا وأربعمائة دينار »(٨٧) .

<sup>(</sup>۸٦) الوزراء للصابي ٢٦.

<sup>(</sup>۸۷) المنتظم ۲/۷ .

## الفصل العادي عشر

### النصاري

دخلت النصرانية العراق منذ القرن الاول الميلادي ، وأخذت تنتشر بين سكانه من الفلاحين في السواد وأهل المدن ، وفي بعض العشائر العربية في أطراف العراق ، وعندما نظمت ادارة الكنائس النسطورية في مجمع عقد في سنة ١٤٥٩م ، كانت في العراق عدة مراكز للمطرنات والكنائس والاديرة (١)، وظل عدد غير قليل من نصارى العراق على دينهم بعد الفتح ، والراجح ان عددا غير قليل من الفلاحين في منطقة بغداد كانوا عند تأسيس بغداد يعتنقون المسحبة ،

وعندما كان المنصور يبحث عن موقع لتشييد مدينته وجاء الى منطقة بغداد كان فيها دير على دجلة أوضح صاحبه للمنصور مزايا الموقع وحشه على اختياره لمدينته الجديدة (٢) •

ويذكر اليعقوبي عن هذا الدير « لم يكن ببغداد الا دير على موضع

<sup>(</sup>۱) انظر عن انتشار المسيحية وتنظيم كنيستها في العراق في الازمنة الاولى من انتشارها:

J. Labourt : Le Christianism dans l'Empire Perse, Paris 1904.

J. Fiey: Assyrie Chrétienne. 3 Vols.

وانظر عن المعالم الخططية للنصارى في بغداد بحث ميشيل آلارد عن « مسيحيي بفداد » الذي نشره في العدد الخاص عن بغداد في مجلة Arabica » م ٩ ج ٣ سنة ١٩٦٢ ، ص ٣٧٥ - ٣٨٨ .

 <sup>(</sup>۲) الطبري ٣/٥٧٦ ؛ ۲۷۷ ؟ ابن الفقيه ٣١ .

مصب الصراة الى دجلة الذي يقال له قرن الصراة ، وهو الدير الذي يسمى الدير العتيق قائم بحاله الى هذا الوقت ، نزله الجاثليق رئيس النصارى النسطورية»(٣)، ولابد ان هذا الدير هو دير مار فثيون الذي يذكر كتاب المجدل «انه في العتيقة ، وكان بناؤه في أيام الفرس قبل بناء بغداد ، مجاورا لعمر صليبا ، وبنى جماعة فيه بنيانا وأقاموا فيها ، فلما بنى المنصور مدينت بالقرب منه ونزلها الناس ، طالب النصارى لمن كان من المسلمين نازلا في الدير بالانتقال منه ، فامتنعوا وقالوا هذا ارثنا من آبائنا (كذا والارجح ان المسلمين طلبوا من النصارى) فنقلوا عنه كرها بأمر المنصور ، فهدم سبريشوع ( زمس المأمون ) تلك الابنية العتيقة التي كانت فيه ، ولم يتعرض للهيكل والمذبح ، وجد عنه اسكولا وجمع المعلمين فيه ، وصار مقام الفطرك فيه»(٤) ، ولعله هو البيعة التي ذكر وجمع المعلمين فيه ، وصار مقام الفطرك فيه»(٤) ، ولعله هو البيعة التي ذكر المجدل انها كانت في درب القراطيس(٥)، اذ ان هذا الدرب قرب قرن الصراة ،

ويذكر الطبري انه في سنة ٢٧١ « خربت العامة الدير العتيق الذي وراء نهر عيسى وانتهبوا كل ما كان فيه من متاع ، وقطعوا الابواب والخشب وغير ذلك ، وهدموا بعض حيطانه وسقوفه ، فصار اليهم الحسين بن اسماعيل صاحب شرطة بغداد من قبل محمد بن طاهر فمنعهم من هدم مابقى منه ٠٠ ثم بنى ماكانت العامة هدمته بعد أيام ، وكان اعادة بنائه ، فيما ذكر ، بقوة عبدون بن مخلد اخى صاعد بن مخلد » (٦) .

ان موقع هذا الدير عند قرن الصراة حيث كانت قصور عدد من أولاد ابى جعفر ، وبالقرب من الشرقية التي أراد المنصور ان يجعلها مقام ابنه المهدي،

<sup>(</sup>٣) البلدان ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) اخبار بطاركة كرسى المشرق لعمرو بن متى ٦٩.

<sup>(</sup>٥) اخبار بطاركة كرستى المشرق لعمرو بن متى ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) الطبرى ٢١٠٧/٣ - ٨ .

ثم صار فيها جامع يقيم فيه قاضي الشرقية مما يدل على ان الدير كان في منطقة سكانها عرب ومسلمون ، وبقاؤه مظهر الاحترام الخلفاء العباسيين الملكيات الخاصة .

وفي أقصى الأطراف الجنوبية من الكرخ كانت في العقبة بيعة السيدة مارت مريم (٧) ، وظلت قائمة الى زمن الخليفة الناصر لدين الله (٨) ، ودفن فيها الطبيب المشهور ابن التلميذ (٩) ٠

وبالقرب من مقبرة معروف الواقعة في الأطراف الغربية من الكرخ كان دير الثعالب (١٠) ، وبه سميت مقبرة الدير (١١) ، وبقربه دير اكليلشوع الذي كان دير الجاثليق ، ووصفه الشابشتي بانه « قرب باب الحديد ، وهو ديسر حسن نزه تحدق به البساتين والاشجار والرياحين وهو يوازي دير الثعالب في النزهـة »(١٢) .

لاريب في أن وجود هذه الأديرة هو دليل على وجود النصارى في الجانب الغربي ، غير أنه فيما عدا الدير العتيق الذي عند قرن الصراة ، لانعلم تاريخ انشاء هذه الاديرة التي لايوجد دليل على أنها كانت قائمة قبل تأسيس بغداد ، كما انه لانعلم مدى كثرة النصارى قرب كل من هذه الاديرة .

ويذكر سهراب ان نهر عيسى يمر بالياسرية ( وهي خارج بغداد ) « ثـم يمر الى الرومية ، وعليه هناك قنطرة تعرف بالرومية» (١٣) ، ويذكر اليعقوبي

<sup>(</sup>V) اخبار بطارقة المشرق ۱۳۷.

<sup>(</sup>٨) كذلك ١١٥.

<sup>(</sup>٩) كذلك ١٠٦ .

<sup>(</sup>١٠) ياقوت ٢/١٥٠ .

<sup>(</sup>١١) الخطيب ١/٢٢/١ ؛ ياقوت ١/٢٦١ .

<sup>(</sup>١٢) الشابشتي : الديارات ٢٨ ؛ يأقوت ٢/ . ٦٥ ، وانظر التعليق المفصل الذي كتبه الاستاذ كوركيس عواد عن ذلك في كتاب الديارات للشابشتي ٣٤٧ .

أنه يتصل بقطيعة حميد بن قحطبة « قطيعة الفراشين و تعرف بدار الروميين و تشرع على نهر كرخايا 0.0 وبازاء قطيعة الروميين على نهر كرخايا الذي عليه القنطرة المعروفة بالروميين 0.0 و لابد ان تكون هذه هي التي ذكر ابن النديم « دار الروم في الجانب الغربي » وان ممن كان يسكنها فثيون النصراني 0.0 وهي غير دار الروم في الجانب الشرقي و و تدل تسمية القنطرة بهم على قدمهم، كما يدل اسمهم على انهم كانوا نصارى ، وقد يكونون من « الروم » أو ممن يعتنق الارثودكسية مذهب الروم •

ذكرت المصادر الخططية « قطيعة النصارى » عند نهر طابق (١٦) ؛ ويبدو أن المنصور هو الذي أقطعهم اياها ، ولم يذكر لها رئيس ، غير أنه كانت فيها يبعة مار توما ، وهي من بيع اليعاقبة القليلة في بغداد ، وقد دفن فيها يحيى بن عدي سنة ٩٧٥ م (٣٦٥ هـ) ثم خربها العامة بعد ذلك ، وممن نزل هذه البيعة خذاهما الأعرج ، اخو يوحنا بن عيسى (١٧) ، ويقول البطريرك برصوم انه كان في قطيعة النصارى دير العذارى (١٨) ، ولعل في هذه القطيعة ايضاكان دير مديان الذي يذكر الشابشتي انه كان على نهر كرخايا وانه « ديسر حسن نزه حوله بساتين وعمارة ويقصد للتنزه والشرب ، لا يخلو من قاصد وطارق ، وهو من البقاع الحسنة النزهة (١٩) ،

ان تسمية « قطيعة » يدل على قدمها ، وانها ترجع الى زمن ابى جعفر الذي وزع القطائع في الجانب الغربي ، ولابد انها لنصارى قدموا بغداد ،

<sup>(</sup>١٤) البلدان ٢٤٤ .

<sup>(</sup>١٥) الفهرست لابن النديم ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١٦) الخطيب ١/١١ ، ياقوت ١/٣/٤ ؛ وانظر ابن الفقيه ١٤٠٠

<sup>(</sup>١٧) اخبار بطارقة المشرق لماري بن سليمان ٨٥ .

<sup>(</sup>١٨) تعليق منشور مع كتاب الديارات للشابشتي ٣٦٣ .

<sup>(</sup>۱۹) الديارات للشابشتي ٣٣ .

ولم يكونوا من الفلاحين المقيمين في القرى التي امتدت بغداد على أراضيها ؛ كما ان وجود الأديرة فيها وعدم ذكر مسلم استوطنها يدل على أن سكانها ظلوا من النصارى •

ذكرنا من قبل ان كثيرا من كتاب الدواوين في بغداد كانوا من النصارى، ويجدر ان نذكر ان النصارى في بغداد عرفوا بحرف معينة ، فيذكر الجاحظ عن النصارى « ومما عظمهم في قلوب العوام وحببهم الى الطغام ان منهم كتاب السلاطين ، وفراشي الملوك ، وأطباء الأشراف ، والعطارين والصيارفة » (٢٠) ، غير ان موقع القطيعة بعيد عن الدواوين ، ولانعلم من سكن من أطبائهم في هذه القطيعة •



<sup>(</sup>۲۰) الرد على النصارى ۱۷ .

# الفصل الثاني عشر

### تنظيم العمل في بناء بفداد

في الكتب اشارات تدل على أن التصميم العام للمدينة الجديدة وأرباضها كان من وضع المنصور نفسه ، فيذكر الطبري عن الهيثم بن عدي أن المنصور «خطتها وقد"ر بناءها ووضع أول لبنة بيده »(١) ، ويذكر أيضا أنه « لما عرز على بنائها أحب أن ينظر اليها عيانا ، فأمر أن يخط بالرماد ، ثم أقبل يدخل من كل باب ٠٠ ففهمها وعرف رسمها ، وأمر أن يحفر أساس ذلك على الرسم ، ثم ابتدىء في عملها (٢) ، وذكروا أن المنصور « أحضر المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمة الأرضين ، فمثل لهم صفتها التي في نفسه ٠٠٠ ثم اختطها وجعلها مدورة »(٣) ٠

ويقول اليعقوبي أن المنصور «قسم الأرباض في أربعة أرباع وقلت للقيام بكل ربع رجلا من المهندسين ، وأعطى أصحاب كل ربع مبلغ ما يصيّر لصاحب كل قطعة من الذرع ، ومبلغ الذرع ، ومبلغ ذرع ما لعمل الأسواق في ربض ربض »(1) • ويقول أيضا «ووقع الى كل أصحاب ربع ما يصيّر لكل رجل من الذرع ولمن معه من أصحابه وما قدّره للحوانيت والأسواق في كل ربض ، وأمرهم أن يوستّعوا في الحوانيت ليكون في كل ربض من السكك والدروب النافذة وغير النافذة ما يعتدل به المنازل ، وأن يسموا كل

<sup>(</sup>۱) الطبري ٣/٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٣/٢٧٧ ؛ ابن الفقيه ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) البلدان ٢٣٨ ؛ الخطيب ١/٦٦ ؛ ابن الفقيه ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) البلدان ٢٤١ .

درب باسم القائد النازل فيه ، أو الرجل النبيه الذي ينزله ، وأهل البلد الذي يسكنونه .

وحد" لهم أن يجعلوا عرض الشوارع خمسين ذراعا بالسوداء ، والدروب ست عشرة ذراعا ، وان يبتنوا في جميع الأرباض والاسواق والدروب من المساجد والحمامات ما يكتفى بها من في كل ناحية ومحلة .

وأمرهم جميعا ان يجعلوا من قطائع القواد والجند ذراعا معلوما للتجار يبنونه وينزلونه ، ولسوقة الناس وأهل البلدان »(٥) •

ذكرت المصادر أن المنصور استعان بالمنجمين لأخذ الطالع عند وضع اللبنة الأولى ، فذكر الخطيب أنه استعان بنوبخت (٦) ، وذكر اليعقوبي أنه استعان بنوبخت المنجم وماشاالله بن سارية (٧) ، غير أنه ذكر في مكان آخر أن مدينة المنصور «هندسوها بحضرة نوبخت وابراهيم بن محمد الفزاري والطبري والمنجمين أصحاب الحساب »(٨) .

فأما نوبخت فلعله الذي ذكر البلاذري بان المنصور كان قد سمع منه تنبؤاً بتسنمه الخلافة ، عندما كان ذاهبا للقاء عبدالله بن معاوية (٩) ، وهو « نوبخت المجوسي المنجم ، واسلم على يده ، وهو ابو هؤلاء النوبختية»(١٠) ه

وأما ماشاالله فيقول ابن النديم « ماشاالله بن ثرى كان في أيام المنصور والى أيام المأمون » ، وذكر له عدة كتب ألفها (١١) ، وجاء

<sup>(</sup>٥) البلدان ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) ابن الفقيه . ٤ .

<sup>(</sup>۷) البلدان ۲۳۸ .

<sup>(</sup>٨) البلدان ٢٤١ .

<sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ١٨٣/٣.

<sup>(</sup>١٠) مروج الذهب ١/٢٢٣ .

<sup>(</sup>١١) الفهرست ٣٣٣.

في القصيدة الدامغة لابن الحائك الهمداني التي يفخر فيها باليمن:

ومنا سيبويه وذو القضايا اخو جرم رئيس الحاسبينا مده وهو صاحب كتاب «النجوم الكبير» ولعله يريد صاحب الحساب ماشاالله ، وقد أخبرني أحمد بن ابراهيم سكين الراسبي ان ماشاالله منهم (١٢) ٠

وأما ابراهيم بن محمد الفزاري فيذكر المسعودي أنه صاحب القصيدة في النجوم (١٣) •

وأما الطبري فليست لدينا تفاصيل عن حياته ، ومن المحتمل انه عمر بن الفرخان الطبري الذي فكر نقل البطريق وشرح كتب ذروشيوس (١٤) ٠

يقول الطبري أن المنصور «أمر باختيار قوم من أهل الفضل والعدالة والفقه والامانة والمعرفة والهندسة فجمعهم وتقدم اليهم أن يشرفوا على البناء ، وكان فيمن أحضر الحجاج بن أرطاة وابو حنيفة »(١٥) ، ويقول الخطيب «توليّى الوقوف على خط بغداد الحجاج بن أرطاة وجماعة من أهل الكوفة »(١٦) •

فأما أبو حنيفة فهو الفقيه المشهور ، وقد تولى عد" اللبن (١٧) ، ويذكر ابن الفقيه أن أبا حنيفة كان مسؤولا أيضا « عن أخذ الرجال بالعمل » •

أما الحجاج بن أرطاة فهو من رجال الحديث والفقه، وقد نقل عنه أبو عبيد القاسم بن سلام كثيرا في كتاب الأموال، وله تراجم في كتب الرجال، وقد أجمل ترجمته الذهبي في سير اعلام النبلاء وقال أنه كان أحد مفتى الكوفة ، وأنه

<sup>(</sup>١٢) شرح القصيدة الدامغة ٦٦٥ .

<sup>(</sup>١٣) مروج الذهب ٤/٣٣٣٠.

<sup>(</sup>١٤) انظر : ناللينو : تأريخ علم الفلك عند العرب ١٤٥ ، ٢١٧ .

<sup>(</sup>١٥) الطبري ٣/ ٢٧٦ ؛ أبن الفقيه ٣٢ .

<sup>(</sup>١٦) الخطيب ١/٠٠ ؛ وانظر : وكيع : اخبار القضاة ٢/٣٥ .

<sup>(</sup>١٧) الخطيب ١/١١ ؛ ابن الفقيه ٣٣ ؛ الطبري ٣/٢٧٣ .

ولي الشرطة ، وولا" ه أبو جعفر المنصور في أول اعلان الخلافة العباسية ، قضاء البصرة ، فمكث في عمله مدة قصيرة ، وكان معروفا بالتيه والكبرياء ، وتوفي بالري سنة ١٤٩ (١٨) • ويذكر الطبري ان « الذي خط المسجد الحجاج ابن أرطاة » (١٩) •

ولابد أن آخرين لم تذكر المصادر اسماءهم استخدموا في الأعمال الهندسية الواسعة التي يتطلبها بناء المدينة المدورة .

يذكر اليعقوبي أن أرباض المدينة «كان الذين هندسوها عبدالله بسن محرز ، والحجاج بن يوسف ، وعمران بن الوضاح ، وشهاب بن كثير » وأن المنصور « قلله للقيام بكل ربع رجلا من المهندسين » (٢٠) ، وأن عمران بسن الوضاح المهندس أشرف على بناء الأرباض الممتدة من باب الكوفة الى باب البصرة وباب المحول والكرخ وما اتصل به (٢١) ، وأشرف عبدالله بن محرز المهندس « على الربع من باب الكوفة الى باب الشام وشارع طريق الانبار» (٢٢) ، وكان وأشرف الحجاج بن أرطاة « من باب الشام الى ربض حرب (٢٢) ، وكان اشراف شهاب بن كثير المهندس من باب خراسان الى الجسر الذي على دجلة والى باب قطربيل » (٢٤) .

لم يرد في المصادر ذكر لتراجم هؤلاء المهندسين ، أو اقطاعات لهم في المدينة المدورة أو أرباضها ، وان كانت أسماؤهم تدل على اصولهم العربية والاسلامية ، ومع أن اليعقوبي يذكر أن المنصور أحضر المهندسين والبسائين

<sup>(</sup>١٨) سير اعلام النبلاء ٣/٨٨ \_ ٧٥ ؛ وانظر وكيع : أخبار القضاة ٢/٥٠٥٠ .

<sup>(</sup>١٩) الطبري ٣/٢٢/٣.

٠ (٢٠) البلدان (٢٠)

<sup>(</sup>٢١) البلدان ٢٤٦ .

<sup>(</sup>۲۲) البلدان ۲۶۲ .

٠ ٢٤٦ ، البلدان ٢٤٢ ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>۲٤) البلدان ۲۶۲ ، ۲۶۹ .

والفعكة من كل بلد (٢٠)، الا أنه ليس من المستبعد أن يكون هؤلاء المهندسون، أو معظمهم ، من أهل الكوفة ، ويلاحظ أن اليعقوبي يذكر أن أبا جعفر «اختط الرافقة على شط الفرات (قرب الرقة) وهندسها ابراهيم بن محرز (٢٦)، ولعل ابراهيم هذا هو نفس عبدالله ، وان الخطأ في التسمية ، علما بان الرافقة بنيت سنة ١٥٥ على بناء مدينته ببغداد في ابوابها وفصولها ورجالها وشوارعها وسو رسورها وخندقها »(٢٧) ، غير ان الأزدي يذكر أن المنصور «وجه معاوية بن صالح ومعاذ بن مسلم فخطا موضع السور برماد ، وصيرًا موضع كل برج علماً »(٢٨) ، ولم أجد معلومات عن معاوية بن صالح ، وأما معاذ بن مسلم فهو قاتل في خراسان استاذسيس (٢٩)، وكما قاتل المقنع (٣٠)، وولى خراسان سنتي ١٦١ و ٢٦ (٢١) ، مما قد يدل على انه كان المشرف وليس المهندس على بناء الرافقة ،

ويجدر أن نشير الى المهندس موسى بن داوود الذي قال له المأمون « يا موسى اذا بنيت لي بناءا فاجعله ما يعجز عن هدمه ليبقى طلله ورسمه » (٢٢)٠

أما الاشراف على العمل فان الطبري ذكر أن المنصور جعل المدينة أرباعا « ووكل بكل ربع قائدا » (۱۳۳ ) وقال ابن الفقيه « ووكل البناء قواده ، فقسمها بينهم أرباعا ، فدفع الى الربيع الحاجب باب خراسان ، والى أبى أيوب الخوزي وزيره باب الكوفة ، والى عبدالملك بن حميد باب البصرة ، والى ابن رغبان

<sup>(</sup>٢٥) البلدان ٢٣٨ ؛ تاريخ اليعقوبي ٣/١٠٩٠ .

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ اليعقوبي ٣/٥٥ ٠

<sup>(</sup>۲۷) الطبري ۳/۳۷۳ .

<sup>(</sup>۲۸) تاریخ الموصل ۲۲۶ .

<sup>(</sup>٢٩) الطبري ٣/١٥٥ .

<sup>(</sup>٣٠) الطبري ٣/٨٨٨ .

<sup>(</sup>٣١) الطبري ٣/٧٧١ ، ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣٢) الطبري ٣/٣٢١ .

<sup>(</sup>٣٣) الطبري ٣/٢٧٢ ، ٢٧٨ .

مولى محمد بن مسلمة الفهري باب الشام فبنوها »(٣٤) .

أما الأرباض فيذكر اليعقوبي أن المنصور قسمها أربعة أرباع فكان يشرف على البناء «من باب الكوفة الى باب البصرة وباب المحول والكرخ المسيب بن زهير والربيع » •

ومن باب الكوفة الى باب الشام وشارع طريق الانبار الى ربض حرب ، سليمان بن مجالد وواضح .

ومن باب الشام الى ربض حرب الى الجسر حرب بن عبدالله وغزوان مولاه ٠

ومن باب خراسان الى الجسر فالبغيين فباب قطربل هشام بن عمرو التغلبي وعمارة بن حمزة (٢٥) .

وذكر الخطيب أن المنصور «أمر أن يبنى لأهل الأسواق مسجد • • وقلتد ذلك رجلا يقال له الوضاّح بن شبا ، فبنى القصر الذي يقال له قصر الوضاّح والمسجد فيه »(٢٦) •

أما قصر الخلد فانه «قسم بناءه على مولاه الربيع وأيان بن عبدالله» (٣٧) ويقول الخطيب أن المنصور لما أمر باخراج الاسواق من المدينة الى الكرخ «أمر أن يبنى مابين الصراة الى نهر عيسى ، وولى ذلك محمد بن حبيش» (٣٨) أما الطبري فيقول ان المنصور «تقدم الى ابراهيم بن حبيش وخراش بن المسيب اليماني بذلك ، وأمرهما أن يبنيا الأسواق ناحية الكرخ ويجعلاها صفوف لكل سوق صف ، فيدفعوها للناس » (٣٩) .

<sup>(</sup>٣٤) ابن الفقيه ١١ .

<sup>(</sup>٣٥) البلدان ٢٤١ - ٢ .

<sup>(</sup>٣٦) الخطيب ١/١٨ ؛ ابن الفقيه ٢٨ .

<sup>(</sup>٣٧) الطبري ٣/٩٧٩ ؛ أنساب الأشراف ٣٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٣٨) الخطيب ١/٨٠.

<sup>(</sup>٣٩) الطبري ٣/٣٢٣ .

ويلاحظ ان المنصور عندما بلغه خروج محمد بن عبدالله خلال البناء ، غادرها الى الكوفة واستخلف اسلم مولاه على الاشراف على البناء (٣٩) أ ٠

أما النفقات فقد عين لها رجالا ذكرت المصادر بعضهم ، فروى الطبري عن هارون بن زياد بن خالد بن الصلت « ولتى المنصور خالد بن الصلت النفقة على ربع من أرباع المدينة وهي تبنى ، قال خالد فلما فرغت من بناء ذلك الربع رفعت اليه جماعة النفقة عليه فحسبها بيده ، فبقى علي خمسة عشر درهما ٠٠» (٤٠) ، ويتضح من هذا أنه كان بجانب من يتولى النفقة ، آخرون يقومون بتدقيق الحسابات ورفعها الى الخليفة ، غير أن المصادر لم تذكر أسماء من تولى النفقة على الأرباع الأخرى أو أسماء من دقق حساباتهم تذكر أسماء من تولى النفقة على الأرباع الأخرى أو أسماء من دقق حساباتهم

ويذكر البلاذري أن الوضاّح تولى النفقة على قصر الوضاح (٤١) • ويذكر ابن الفقيه أن المنصور عندما بنى الخلد والجسر « جعل النفقة لذلك على يدي حميد بن القاسم الصيرفي »(٤٢) •

ذكر الخطيب «ان المنصور لما عزم على بنائها (بغداد) أحضر المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمة الأرضين ، فمثل له صفتها التي في نفسه ثم أحضر الفعلة والصنساع من النجارين والحفارين والحدادين وغيرهم ، فأجرى عليهم الأرزاق ، وكتب الى كل بلد في حمل من فه ممن يفهم شيئا من أمر البناء »(٤٣) .

و نقل الطبري عن سليمان بن مجالد « ان المنصور وجه في حشر الصناع والفعلة من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط والبصرة، فاحضروا» (٤٤)؛

<sup>(</sup>٣٩) الطبري ١١٩/٣ .

<sup>(</sup>٤٠) الطبري ٣٢٢/٣٠

<sup>(</sup>١١) فتوح البلدان ٢٩٤ ؛ ابن الفقيه ٢٦٠

<sup>(</sup>۲۶) ابن الفقيه ۳۹ .

<sup>(</sup>٣)) الخطيب ١/٧٦ ، البلدان لليعقوبي ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤٤) الطبري ٢٧٦/٣٠

واستعماله كلمة «حشر » قد تدل على اجبارهم ، غير ان المصادر وروح العصر لاتؤيد ذلك ، ولعله قصد «حشد» أي «جمع» \*

ويضيف اليعقوبي على ما نقلناه عنه أعلاه « فحضره مائة ألف من أصحاب المهن والصناعات ، خبر بهذا جماعة من المشايخ : أن أبا جعفر المنصور لم يبتدىء البناء حتى تكامل من الفعلة وأهل المهن مائة ألف »(٥٠) ، وذكر المسعودي «كان عمل في بناء بغداد في كل يوم خمسون ألف رجل» (٤٦) •

وذكر المقدسي ان المنصور حشر الصناع والفعلة من الشام والموصل والحبل وسائر أعماله (٤٧) •

ويتبين من البلاد التي ذكر الطبري والمقدسي جلب العمال منها أنها كلها (ماعدا الجبل) من المدن العربية ، وأن ثلاثة منها ، هي الكوفة وواسط والبصرة ، هي أمصار بنيت في زمن الاسلام ، ولم يرد ذكر لاستيراده عمالا من مصر والمغرب ، أو من بلاد الهضبة الايرانية ، ويلاحظ انه استورد العمال من بلاد مناخها يقارب مناخ العراق ، ولم يرد ذكر لاستيراده صناعا من خارج بلاد الاسلام ، ولا من بلاد الروم الذين كان الوليد قد استوردهم لبناء مسجد المدينة وجوامعها ، ويلاحظ أن الصناع الذين استوردهم من (النجاريسن والحفارين والعدادين) ، ولم يذكر انه استورد مزوقين أو نقاشين ، مما قد يدل على انه لم يهتم كثيرا بالزخرفة والنقوش ، غير أنه لابد وان استخدم في البناء عددا غير قليل من الايدي العاملة المتوفرة في المنطقة ، وخاصة للاعمال غير الفنية ، ولعل كثيرا منهم كانوا من فلاحي المنطقة الذين تحولت مزارعهم غير الفنية ، ولعل كثيرا منهم كانوا من فلاحي المنطقة الذين تحولت مزارعهم الى مناطق سكنية فوجدوا لهم مجالا جديدا للعمل ،

يذكر اليعقوبي ان بغداد «عمل فيها كل ما يعمل في بلد من البلدان ، لأن حذاق أهل الصناعات انتقلوا اليها من كل بلد ، وأتوها من كل أفق ،

<sup>(</sup>٥٤) البلدان ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب ۳۰۸/۳ .

<sup>(</sup>٤٧) أحسن التقاسيم ١٢١ .

وتفرغوا اليها من الاداني والاقاصي » (٤٨) ؛ ويظهر تنوع المظاهر والأساليب في الابنية ضمن اطار الهيكل العام •

ذكر اليعقوبي أن أبا جعفر «لم يبتدىء البناء حتى تكامل له من الفعلة وأهل المهن مائة ألف »(٤٩) • ان المدة القصيرة نسبيا التي انجز فيها البناء تدل على كثرة من عمل فيه ، وعلى كفاءة العمل • غير أن المائة ألف التي ذكرها هو عدد مبالغ به فيما نرى ، كما ان قوله انه لم يبتدىء بالبناء حتى تكامل له العدد ، يصعب قبوله ، اذ لا يعقل الانتظار حتى يكمل هذا الحشد الكبير ، ولعل حفر الأسس وقطع اللبن بدأ قبل أن يكتمل التجمع ، وأن البناء الفعلي بدأ بعد اكتمال التجمع ،

ذكر الخطيب صنفين ممن يعمل في البناء ، وهما الأستاذ والروزجاري ، وانه كانت تدفع لهم أجور يومية ، فيدفع للاستاذ بين قيراط وخمس حبات وللروزجاري حبتان الى شلاث حبات (١٠٠) • أي أن الاجور كانت بالنقود وليس بالمواد العينية ، وهذا يقتضي نشاط السوق لتوفير حاجات هؤلاء العمال ، ويقتضي تواجد والباعة والكسبة وبعض أصحاب الصناعات منذ بداية العمل بتأسيس بغداد •

غير أن القول بأن الاجور كانت يومية ، وأنها كانت تدفع باجزاء الدرهم والفلوس ، هو أمر يصعب قبوله ، لأن ذلك يتطلب أن توفر الدولة مقدارا كبيرا من «الفلوس» النحاسية التي هي ليست العملة الأساسية المتداولة ، والأكثر قبولا هو أن الاجرة كانت تقدر مياومة ، أما دفعها فكان يتم «اسبوعيا» أو «شهريا» •

يتطلب حشد مثل هذا العدد الكبير لهذه الأعمال الواسعة ادارة خاصة للعمال ، غير أن المصادر لم تذكر هذا التنظيم .

<sup>(</sup>٨٤) البلدان ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤٩) البلدان ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٥٠) الخطيب ٧٠/١؛ الطبري ٣٢٤/٣ .

ولم يذكر من البنائين الا اسم واحد هو «رباح البناء كان يتولى بناء سور مدينة المنصور» (٥١) ،

ذكرنا أن المصادر تذكر أن المنصور جمع الصناع والفعلة من عدة أماكن لبناء مدينته ، والراجح أن كثيرا منهم جاء مع أسرته ، اذ يصعب تصور حشد كبير من الصناع والعمال ينقطع عن أهله مدة غير قصيرة للعمل في مكان لا يبعد كثيراً عن مسكنه الأول ( الكوفة وواسط والبصرة والموصل خاصة ، بالاضافة الى ما يحدثه هذا الحشد الكبير من الرجال من مشاكل اخلاقية وأمنية .

يتطلب هذا الحشد الكبير من العمال والصناع أماكن لا يوائهم وسكناهم وأثاثا مهما كان بسيطا فانه ضروري لمنامهم ومعاشهم ، ومع أن فصل الصيف الذي بدأ فيه العمل ، والخريف الذي تلاه تقل فيهما الحاجة الى ملاجىء لهم، الا أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه الملاجىء في فصل الشتاء الذي مهما كان قصيرا ، فانه بارد وممطر ويتطلب مكانا يأوون اليه ، ومن المحتمل أنهم توزعوا زمرا في مناطق متعددة ، ولعل بعضهم استفاد من أبنية القرى المنبثة في المنطقة .

ذكرنا أن الأبنية الأساسية اكتملت خلال سنة ، غير أن البناء الكامل لم يستتم الا بعد أربع سنوات ، ثم تبعته مباشرة أبنية «عامة » أخرى امتدت الى آخر حياة أبى جعفر ، بل انها امتدت الى طوال خلافة المهدي • وبذلك لم تنقطع الحاجة الى الصناع والفعلة ، واذا أضفنا حاجة أصحاب الابنية المخاصة الى الصناع ، فانه يرجح أن هؤلاء الصناع والفعلة ، أو أكثرهم ، استقروا مع أهليهم في بغداد حيث يتوفر مجال العمل والرزق •

ذكرنا أن المنصور قسم الاراضي التي في أطراف المدينة المدورة الى أرباض وقطائع ودروب ، وعين مساحات المساجد والأسواق والحوانيت؛ غير أن المصادر لم تذكر أن الدولة قامت ببنائها ، ومع أن بعض أصحابها ، وخاصة الجند ، أسهموا في بناء بيوتهم ، غير أنهم كان لابد لهم أن يستعينوا

<sup>(</sup>٥١) الخطيب ١/٧٠٠

بعمال في النجارة والحديد وغيرها • كما أن القواد والبارزين كانت حاجتهم الى العمال أكبر ، لبناء بيوتهم التي لابد أن بعضها كان واسعا وكبيرا • بضاف الى ذلك قصور رجال الأسرة العباسية والخاصة •

يتبين من كل ذلك أن الحاجة الى الصناع والفعلة استمرت قائمة لسنوات متعددة ، مما اقتضى أن يتخذ كثير منهم في بغداد مقاما دائما • كما أن مجىء كثير منهم من مدن عربية قد يدل على أن كثيرا منهم كانوا من العرب ، ومن المحتمل أنهم توزعوا في سكناهم على مناطق متعددة ، وخاصة في أطراف المناطق المعمرة من بغداد •

وقد رافق ذلك نشاط في استيراد المواد اللازمة للبناء من خشب وحديد ولوازم بيتية ، وأدى ذلك الى تحويل بعض الموارد التي تصرف على أهلها الى بلاد اخرى ، غير أنه يجب عدم المبالغة في مقدار ماكان يحو"ل منها من الاموال، أي أن الثروة بدأت تتراكم في بغداد بالرغم مما يصدر من النقود لشراء المواد الأساسية أو ما يحوله بعض العمال الى اهلهم في الخارج •

وقد أدرك المنصور في تخطيطه أهمية السوق ، فأمر بانشاء سوق محلية في كل ربض وأن يوسع في الحوانيت ، بل حتى المدينة المدورة ازداد أهــل السوق فيها وكادوا يشوهون أمنها وطابعها الى أن أخرجهم منها .

ولابد أن تزايد السكان وتراكم الأموال ونمو النشاط الاقتصادي أدى الى زيادة مجالات العمل والربح ، والى ارتفاع أسعار الأراضي والأبنية وأجور البيوت ، وقد ذكرت المصادر الأرباح الكبيرة لأرحاء البطريق حيث بلغت ١٠٠٠٪ في السنة ، ولعلها انموذج لمشاريع أخرى ربما كانت على مقياس أقل (٢٠) .

<sup>(</sup>٥٢) انظر فصل «الاشغال العامة وتخطيط المدينة» في كتاب خطط بغداد في العهود العباسية الاولى ليعقوب ليسنر ص ٢٤٦ــ٨١٢ (الترجمة العربية).

## الفصل الثالث عشر

### الاعمار والنشاط الاقتصادي

### مشساريع الدولة

كانت الرقعة التي اختارها المنصور لتشييد عاصمته فيها عدد من الانهار وهي نهر الرفيل ، ويتفرع منه كرخاياو طابق والصراة ، ونهر الدجيل ، وكلها تجري خارج الأرض التي قرر بناء مدينته المدورة عليها ، وكان في هذه الرقعة أيضا دير وعدد من القرى الصغيرة يسكنها أهل المنطقة من أصحاب الارض وفلاحيهم ، والراجح أن بيوت هذه القرى كانت بسيطة ، واسعار أراضيها رخيصة ،

وعندما صميم المنصور مدينته ، وضع في خطته اقامة أبنية عامة تشمل القصر والجامع وطاقات السكك والأسوار والخنادق ، وبعض الأبنية للدواوين • وقد كملت اللابنية الرئيسة خلال سنة من بدء تشييد المدينة ، مما يسر له الانتقال اليها وسكناها • غير أن الأبنية العامة لم تكتمل الا بعد أربع سنوات من بدء البناء ، حيث أنه في سنة ١٤٩ «تم بناء السور وجميع أمورها » (١) •

وردت روايتان عن مبلغ النفقة على المدينة المدورة بما فيها من المسجد الجامع وقصر الذهب والاسواق والفصلان والخنادق والابواب والقباب ؛ فاما الرواية الاولى فهي عن عيسى بن المنصور الذي يذكر انه وجد في خزائن ابيه

<sup>(</sup>١) تاريخ الخطيب ١/٢٧.

المنصور ان مبلغ النفقة كان اربعة الآف الف وثمانمائة وثلاث وثمانية الف درهماً ، وانها تساوي من الفلوس مائة الف الف وثلاث وعشرين الف فلس<sup>(۲)</sup> وقد واما الرواية الثانية فتذكر ان مبلغ النفقة كان ثمانية عشر الف الف <sup>(۳)</sup> ، وقد نبه الخطيب الى التباين الكبير بين الرقمين ،

وذكرت بعض المصادر « ان الاستاذ من البنائين كان يعمل يومه بقيراط فضة ، والروزكاري بحبتين الى ثلاث حبات » (٤) •

كان العمل في بناء المدينة المدورة مقدراً باجور يومية وقد ورد عن مقدارها نصان: اولهما قول الطبري ان « الاستاذ من البنائين كان يعمل يومه بقيراط فضة ، والروزجاري بحبتين الى ثلاث حبات (٥) ، والنص الثائي قول الخطيب ان « الاستاذ من الصناع كان يعمل يومه بقيراط الى خمس حبات ، والروزجاري بحبتين الى ثلاث حبات» وان « الرجل يعمل بالروزجار في السور كل يوم بخمس حبات (٦) ، وكلا النصين يتفقان على ان الروزجاري كان يعمل بحبتين الى ثلاث حبات ، الا من عمل في السور فان عمله كان خمس حبات في اليوم ، ولعل هذا كان في اوائل ايام العمل ثم انخفض الاجر بعدئذ لتزايد العمال ، وحدد الطبرى عمل الاستاذ بقيراض فضة ،

لا نعلم مقدار الحبة التي وردت في زمن ابي جعفر ، عماً بان مقدار الحبة

<sup>(</sup>٢) ابن الفقيه ٣٩ ، الطبري ٣٢٦/٣ ، الخطيب ١/٦٩ ، وهو يذكر ان النفقة اربعة الاف وثمانمائة وثلاث وثمانين درهما او اثنى عشد الف وثلاثمائة فلس ، وهو خطأ من الناسخ اذ ان ياقوت ينقل عن الخطيب الرقم المذكور اعلاه ( ٦٨٣/١ ) وانظر المقدسي ١٢١ ( يذكره ٨٣٣ / ٠٠٠ درهما ) .

<sup>(</sup>٣) الخطيب ٦٩/١ عن احمد البربري ، ويذكر ياقوت هذا المبلغ بالدنانير ٦٨٣/١ ٠

<sup>(</sup>٤) الطبري ٣٢٦/٣ ، ابن الفقيه ٣٩ ؛ اما الخطيب فذكر ان الاستاذ كان يعمل بقيراط الى خمس حبات . ( ١٩/١ ) ، ياقوت ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٥) الطبري ٣٢٦/٣٠

<sup>(</sup>٦) الخطيب ١/٧٠ .

يختلف في البلدان ، فالدرهم في بعض البلدان يتكون من ٤٨ حبة، وفي بلدان اخرى يتكون من ستين حبة (٧) .

اما القيراط فهو شرعاً ١/٢٠ من المثقال ، اي خمس حبات ، ولكنه كثيراً ما يتكون من ثلاث حبات (٨) .

ويقول البوزجاني ان الدرهم « بالعراق وكور الأهواز ونواحي فارس فهو ثمانية واربعون حبة ، وستون شعيراً ، وستة وتسعون فلساً ، وهو عند اهل بغداد اثنا عشر قيراطاً » •

ويقول ايضاً ان الدينار «هو بنواحي السواد عشرون قيراطاً ، وستون حبة ، وستون عشيراً ، فاما بالبصرة والاهـواز ونواحي فارس فهو اربعـة وعشرون قيراطاً ، واثنان وسبعون حبة ، فيكون القيراط في الوجهين جميعاً ثلاث حبات ، وتكون حبة فضة العراق مثل ثلاثة ارباع حبة خراسان والشام ، وهي مثلها ومثل ثلثها ، وحبة الفضة مثل سبعة اثمان حبـة الذهب ، فاما بالبصرة وكور الاهواز وفارس فان حبة الفضة هي مثل حبة الذهب ، ومثل نصف عشرها »(٩) .

ويتبين من هذا ان قيراط الدرهم في العراق يساوي اربع حبات ، اما قيراط الدينار فيساوي ثلاث حبات ، وان حبة الفضة تساوي سبعة اثمان حبة الذهب ، ومع ان البوزجاني (ت ٣٧٨) يصف هذه الاسعار في زمنه ، اي في اواسط القرن الرابع ، الا ان الراجع انها كانت سائدة قبله وفي زمن ابي جعفر •

ولما كانت العملة السائدة في العـراق في زمن ابي جعفر هي الدرهـم

<sup>(</sup>٧) هينز: المكاييل والمقاييس الاسلامية ٢٥ \_ ٢٦.

<sup>(</sup>۸) کذلك ۱۹

<sup>(</sup>٩) المنازل في علم الحساب ١٧٤ ـ ٥ .

الفضي ، فالراجح ان التقديرات كانت بالدراهم ، وقد نص الطبري على ذلك بصراحة ، وعلى هذا فتكون اجرة الاستاذ بين هي قيراط = ١٢/١ دراهم الى خمس حبات = ١٠/١ درهم ، اما الروزجاري فاجرته بين ٢ – ٣ حبات اي بين ١٦/١ – ٢٤/١ حبة وهو مقدار قليل جدا اذا قورن بما كان يعطى للجند والكتاب ، ويبدو ان الخطيب ادرك ضآلة المقدار فاشار الى ان الاسعار كانت رخيصة في زمن ابى جعفر (١٠) ، ولعل الاصوب ان تفترض ان ما ذكرته المصادر عن الاجور كانت مقدرة بالدينار الذهب ، فتكون اجرة الاستاذ ١/٠٠ من الدينار اي حوالي درهم ، واجرة الروزجاري بين ١/٣٣ و ١/٤٢ من الدينار اي ما بين ٥/٩ – ٥/٢ درهم ، باعتبار ان سعر الصرف كان انذاك حوالي ١/٠٠٠

غير أن الأبنية العامة لم تتوقف ، فقد بنى المنصور الشرقية وقد رها أن تكون لابنه ، ثم بدا له يبني له في الجانب الشرقي (١١) ؛ والراجح ان بناء الشرقية حدث قبل سنة ١٥٠ التي شرع في بناء الرصافة بعدها ٠

وفي سنة ١٥١ « بنى المنصور الرصافة ، وعمل لها سورا وخندقا وميدانا وبستانا ، وأجرى لها الماء » ، واستغرقت الابنية الرئيسة في الرصافة أللات سنوات ، غير ان بناء الرصافة وجميع ما فيها لم يستتم الا في سنة ١٥٩ (١٢)

ولم يتوقف تشييد الأبنية العامة باكتمال الرصافة ، ففي سنة ١٥٧ بنى المنصور قصر الخلد ، واستغرق بناؤه سنة كاملة (١٣) ، كما عقد لها في تلك السنة ثلاثة جسور (١٤) .

<sup>(</sup>١٠) الخطيب ٧٠/١٠ وانظر ياقوت ١٨٣/١ . وتجدر مقارنة هذه النفقات بما انفقه المتوكل على قصوره في سامراء انظر .

<sup>(</sup>١١) البلدان ٢٤٥٠

<sup>(</sup>١٢) تاريخ الخطيب ١/١٨ . الطبري ٣٢٢/٣ .

<sup>(</sup>١٣) الخطيب ٧٩/١ ، الطبري ٣/٩٧٠ .

<sup>(</sup>١٤) الخطيب ١/٨٨٠

وفي تلك السنة أيضا أتم بناء الأسواق في باب المحول وباب الشعير والكرخ (١٠) •

ومن حيث العموم فان مدينة المنصور المدورة كانت مدينة رسمية تتسم معظهر الجدية ، ولذلك لم تكثر فيها مظاهر التجميل من حدائق ونافورات ومسارح وملاعب وتماثيل (١٦٠) .

ولعل أبرز ماكان فيها هي القباب الأربعة على مداخل أبوابها ، وهي مزخرفة وارتفاع كل منها خمسين ذراعا (١٧) ، وتماثيل الفرسان عليها ، ثم القبة الخضراء المشيدة على مجلس المنصور عند قصره ، والتي كانت «تاج بغداد» بل حتى أبواب الحديد الضخمة التي وضعها على أبوابها ، نقلها من الزندورد والكوفة والشام ، الا باب واحد عمله وكان اضعفها (١٨) .

ويبدو أنها كانت خالية من الميادين ؛ وأول ذكر لميدان للعب انشىء في زمن الأمين حيث يذكر الطبري أنه في اليوم الثاني من بيعته «أمر ببناء ميدان حول قصر أبى جعفر في المدينة للصوالجة واللعب » (١٩) ؛ وذكر اليعقوبي انه كانت قرب قصر المنصور « ظلة لصاحب الشرط » ، أي أنها لم تكن بناية ضخمة ؛ ولم تذكر فيها ساحات لعرضهم ، أو ميادين للسباق ، بال حتى الاصطبلات كانت خارجها •

ومن هذا يتضح أن التخطيط الأول قام على توفير الحاجات الأساسية وليس العناية بالزخرفة ؛ وهي في هذا تتابع السمات العامة التي تميزت بها المدن العربية وأمصارها التي شيدها العرب .

<sup>(</sup>١٥) الخطيب ٧٩/١.

<sup>(</sup>١٦) انظر ملاحظات وافد الروم في الخطيب ٧٩/١.

<sup>(</sup>١٧) الخطيب ١/١٧ .

<sup>(</sup>١٨) الخطيب ١/٥٧.

<sup>(</sup>١٩) الطبري ٣/٥٧٥.

ونظرا الأهمية الماء في المدينة وضرورته للشرب والاستعمالات البيتية ، وللبناء والأغراض الاخرى ، فقد لقى اهتماما خاصا ، وكانت المدينة المدورة وقصور أولاد الخليفة في أطرافها الشرقية قريبة من الماء فكان دجلة يجري في شرقيها ، غير أن ضفافه العالية تجعله مصدرا يزود السقائيين والايصلح لجر الترع منه ، وفي الجنوب كان يجري الصراة وكرخايا وطابق والرفيل التي تدل أسماؤها على قدمها ، وفي الشمال كان الدجيل وذنائبه تصل الى أطراف المدينة المدورة ، غير أن هذه المدينة كانت عند بنائها خلوا من نهر يزودها بالماء ، ويروي الخطيب أن بطريق الروم نبتهه الى عيب ذلك ، وقال له جوابا على سؤاله عن عيوب المدينة الجديدة « فأما أول عيب فيه فهو بعده عن الماء ، والابد للناس من الماء لشفاههم ، وأما العيب الثاني فان العين خضرة وتشتاق ولابد للناس من الماء لشفاههم ، وأما العيب الثاني فان العين خضرة وتشتاق الى الخضرة ، وليس في بنائك هذا بستان » ، ولم يذكر الخطيب السنة التي نبته فيها البطريق أبا جعفر الى حاجة المدينة للماء ، ولكنه قال أن المنصود أدرك صواب ملاحظة البطريق ووجة اثنين من رجاله ، وقال لهما «مُدّالي قناتين من دجلة ، وأغرسوا الى العباسية ، وانقلوا الناس الى الكرخ » (٢٠٠٠) وقاتين من دجلة ، وأغرسوا الى العباسية ، وانقلوا الناس الى الكرخ » (٢٠٠) وقاتين من دجلة ، وأغرسوا الى العباسية ، وانقلوا الناس الى الكرخ » (٢٠٠)

ولما كان نقل الناس الى الكرخ تم في سنة ١٥٧ ، فالراجح أن هذه الأنهار مدت قبيل ذلك ، ولعلها كانت بين بناء الرصافة ، وبناء الخلد والجسور ونقل الأسواق الى الكرخ ، مما يجعل الأعمال العامة متواصلة بين بناء المدينة المدورة (١٤٥ – ١٤٩) وبناء الشرقية (١٤٩) والرصافة (١٥١ – ١٥٩) وأنهار المدينة المدورة (١٥٥ ؟) ثم الكرخ والخلد والجسور (١٥٧) •

وكانت الأنهار التي اتخذها من دجلة « قنى بالساج من باب خراسان حتى يجيء الى قصري » (٢١) ، ويذكر الخطيب أن المنصور أمر بعد سماعه ملاحظات وافد الروم فمد « قناة من نهر دجيل الآخذ من دجلة ،

<sup>(</sup>٢٠) الخطيب ١/٧٩ .

<sup>(</sup>٢١) الخطيب ١/٨٧٠

وقناة من نهر كرخايا الآخذ من الفرات ، وجر هما الى مدينته في عقود وثيقة من أسفلها ، محكمة بالصاروج والآجر من أعلاها ، وكانت كل قناة منهما تدخل المدينة وتنفذ في الشوارع والدروب والأرباض ، وتجري صيف وشاءا لا ينقطع ماؤها في وقت (٢٢) ، ويذكر اليعقوبي « وعملت القناة التي تأخذ من نهى كرخايا ، وهو النهر الآخذ من الفرات ، فاتقنت القناة واجريت الى داخل المدينة للشرب وبنى الطين » (٣٢) .

ويلاحظ أن اليعقوبي والمصادر الخططية الأولى التي كتبت في أواخر القرن الثالث لم تذكر شيئا عن القناة التي ذكر الخطيب أنها تأخذ من الدجيل مما يدل على انها كانت مندثرة آنذاك ، غير ان المصادر لاتشير الى تاريخ الاندثار .

تطلب الاعمار الذي عنى به المنصور وخطيط له في الكرخ والأطراف الجنوبية من المدينة ، أن يهتم بتوفير الماء فيه ، ويذكر الخطيب أن المنصور «جر" لأهل الكرخ وما اتصل به نهرا يقال له نهر الدجاج ونهرا يقال له نهر القلائين • • ونهرا يسمى نهر طابق ، ونهرا يقال له نهر البز" ازين • • ونهرا في مسجد الأنباريين » (٢٤) ، وكانت هذه الأنهار كلها مكشوفة (٢٠) ، وكانت هذه الأنهار متفاعلة مع الاعمار في المنطقة الجنوبية ، وظلت الى أواسط القرن الرابع ، ثم أخذت تجف لأسباب كثيرة •

ويذكر سهراب أن الأنهار التي في الحربية ، وهي تأخذ من الدجيل « قنوات تحت الأرض ، وأوائلها مكشوفة » (٢٦) .

<sup>(</sup>۱۲) الخطيب ١/٨٧ .

<sup>(</sup>۲۲) الخطيب ١/٧١ .

<sup>(</sup>۲۳) البلدان ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢٤) الخطيب ١/٧٩.

٠ ١١٤/١ الخطيب ١/١١٤ .

<sup>·</sup> ١٤/١ سهراب ١٣٤ ، الخطيب ١١٤١ .

ويذكر اليعقوبي عن بغداد «ولهم الآبار التي يدخلها الماء من هذه القنوات ، فهي مدينة شرب القوم جميعا منها ، وانما احتيج الى هذه القنوات لكبر البلد وسعته » (٢٧) •

وقد وفرت هذه القنوات الماء لاستعماله في مختلف الأغراض ، وكانت مفيدة في الدفاع ، ولم يرد ذكر لاستغلالها في اختراق المدينة المدورة ، سواء في حصار طاهر بن الحسين لها ، أو في حرب المستعين ، ولعل كونها قنى تحت الارض ساعد على أن لا تكون مصدر تحصين ، غير أنها لم تغن عن وجود السقائين الذين ترد عنهم اشارات غير قليلة في بغداد .

ويظهر أن حفر هذه الانهار تم في أواخر سني خلافة ابى جعفر وكان على نفقة الدولة التي استخدمت عددا غير قليل من الفعلة والمهندسين لقاء أجور تدفعها لهم •

استمرت الابنية العامة في زمن الخليفة المهدي الذي شرع عند توليك الخلافة باكمال بناء قصر الرصافة (٢٨) ثم ببناء قصر الطين ، ثم قصر السلام في سنة ١٦٤ (٢٩) ، واتخذ قصر السلام مقرا للدولة وذكر اسمه على الدراهم المسكوكة في ذلك التاريخ (٣٠) وفي المتاحف دراهم كتب عليها انها ضربت في قصر السلام مؤرخه في السنوات ١٦٢–١٧٩/ (٢١) ويروى الطبري ان

<sup>(</sup>۲۷) البلدان ۲۰۱ .

<sup>(</sup>۲۸) انظر الطبري ۳۲۱/۳ ، ۳۳۲

<sup>(</sup>٢٩) الطبري ٥٠٢/٣ ، الخطيب ٧/١١ ، ياقوت ٧٥١/٣ ، وانظر الجهشياري ١٩٥١) ويلاحظ ان هذه السنة لاتتفق مع تاريخ أول درهم مضروب في قصر السلام .

<sup>(</sup>٣٠) الطبري ٣/٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣١) انظر الجدول الثالث في كتاب:

هذين القصرين كانا في عيساباذ التي انفق على الابنية فيها من بيت المال خمسين الف الف درهم (٣٣) وقد أقام موسى الهادي معظم ايام خلافت القصيرة في عيساباد (٣٣) ، وبنى موسى الهادي قصراً أسماه القصر الابيض (٤٣) كما لابد انه اسهم في بناء قصور بناته ، ومنهن اسماء صاحبة الطاق المشهور وأم حبيب التي أصبح قصرها مسكنا للمتميزين من رجال الاسرة العباسية ، ألف الف درهم (٣٣) وقد قام موسى الهادي معظم أيام خلافته القصيرة في عيساباذ (٣٣) ، وبنى موسى الهادي قصراً أسماه القصر الابيض (٤٣) عيساباذ (٣٣) ، وبنى موسى الهادي قصراً أسماه القصر الابيض (٤٣) الله تصور بناته ، ومنهن اسماء صاحبة الطاق المشهور ، وأم حبيب التي أصبح قصرها مسكنا للمتميزين من رجال الاسرة العباسية ،

لم يذكر للرشيد بناء بارز في بغداد ، فقد كان يقيم في قصر الخلد ، أما زبيدة فقد بنت قصر القرار ، كما بنى أولاده المأمون والمعتصم قصورا في الجانب الشرقى (٣٥) •

وتتابع بناء القصور والدور لابناء الاسرة العباسية ولكبار رجال الدولة في الجانبين الغربي والشرقي (٣٦) •

ولاريب في أن المقطعين والوافدين الى بغداد تابعوا البناء في العقود الأولى من سني تأسيس بغداد ، مما جعل حركة البناء مستمرة مع مايتبعها من مواد البناء •

وينبغي عدم اغفال المنشآت التي يقوم بها الأفراد المتمكنون والراغبون

٠ ١٠ - ٥٠٩/٣ الطبري ٣/٩٠٥ - ١٠

<sup>(</sup>٣٣) الطبري ٣/٨٤٥ ، ٩٨٥ ، ٧٧٥ ، الخطيب ١/٨٦ ، مروج الذهب ٣/٤٢٣.

<sup>(</sup>٣٤) الخطيب ١٣/١٣ .

<sup>(</sup>٣٥) انظر عن قصر المأمون: طيفور ١٩ ، الطبري ١٠٣٨/٣ ، الخطيب ١٨/١ .

<sup>(</sup>٣٦) استوفينا دراستها في مقالنا «منازل الخلفاء وقصورهم في بغداد» المنشور في مجلة سومر م ٣٢ ، سنة ١٩٧٦ .

لخدمة الأغراض الدينية كالمساجد ، ولما كانت هذه المنشآت شخصية واختيارية، فانها لم تكن منتظمة التوزيع ، وقد لاتكون متطابقة مع الحاجات العامة ، فقد تكون المساجد في أماكن قليلة السكان ، وتقل في مناطق مزدحمة السكان ، غير انها في كل حال تسد قسطا من حاجات الناس ، وتؤثر في تضييق الشقة بين الاغنياء والفقراء .



# القسم الثاني

# مدينة المنصور الدورة وتطورها

- (۱) القصر والجامع والرحبة السكك واصحابها الاسوار والخندق والساحة
- (۲) الابواب واطراف المدينة المدورة
   باب البصرة وتطور احوال المدينة المدورة
   باب الكوفة وباب الشام
   باب خراسان والاطراف الشرقية

## الفصل الرابع عشر

# قلب المدينة: القصر ، والجامع ، والقبة الخضراء

وضع المنصور بنفسه تصميم تخطيط مدينته المدورة ، وجعلها ذات طابع خاص متميز لم يألفه الناس في المدن الاخرى التي شهدوها (۱) ، ولقد لفت هذا الطابع المميز انظار الناس، فقال الجاحظ «قد رأيت المدن العظام والمذكورة بالاتقان والاحكام بالشامات وبلاد الروم وفي غيرها من البلدان ، فلم أر مدينة قط أرفع سمكا ، ولا أجود استدارة ، ولا أنبل نبلا "، ولا أوسع أبوابا ، ولا أجود فصيلا من الزوراء وهي مدينة ابي جعفر المنصور ، كأنما صبت في قالب، وكأنما افرغت افراغا » (۲) ويتبين من كلام الجاحظ ان المدينة المدورة تميزت بمجموعة من الخصائص والمظاهر العمرانية المتناسقة التي تكسبها طابعها المميز الفريد .

ولعل من ابرز ميزاتها هي ان مركز التدوير فيها هو قصر الخليفة الذي اختير موقعه منذ بداية التخطيط ، في حين ان المسجد الجامع بنى تاليا وملحقا للقصر ، ولذلك جاءت قبلته مزورَّة قليلاً (٣) .

<sup>(</sup>۱) الخطيب ٢/٧١ ، ويلاحظ ان كثيرا من المعسكرات الاشورية القديمة وبعض المدن القديمة كانت مستديرة ، كما كان لكل من الحضر ودارابجرد وجور سور مستدير ، انظر ليسنر في كتاب « خطط بغداد في العهود العباسية الاولى » : تعليق ٦ ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الخطيب ١/٧٧.

<sup>(</sup>٣) الخطيب ١٠٨/١ ؛ الطبري ٣/٢٣٠ .

### الرحبة

كان القصر والجامع في وسط رحبة وصفها اليعقوبي بقوله « اذا خرج الخارج من الطاقات خرج الى رحبة ، ثم دهليز عظيم ازج معقود بالآجر والجص ، عليه بابا حديد ، يخرج من الباب الى الرحبة العظمى ، وكذلك الطاقات الاربعة على مثال واحد ، في وسط الرحبة القصر الذي سمى بابه باب الذهب ، والى جنب القصر المسجد الجامع ،

ويبدو ان الرحبة التي تحيط بالقصر كانت واسعة ، فيذكر ابن الفقيه ان المنصور «عمل ميدانا في الرحبة لقواده وخاصته» (٤) ، ويذكر الطبري ان الخليفة الامين بعد ان ولي الخلافة بنى حول قصر ابى جعفر ميدانا للصوالجة واللعب (٥) ، ويبدو من سياق كلام الطبري انها غير الميدان الذي عمله ابو جعفر ٠

ويتابع اليعقوبي وصف الرحبة فيقول:

« وليس حول القصر بناء ولا دار ولا مسكن الا دار من ناحية باب الشام للحرس وسقيفة كبيرة ممتدة على عمد مبنية بالاجر والجـص ، يجلـس في احداهما صاحب الشرطة وفي الاخرى صاحب الحرس ، وهي اليوم يصلي فيها الناس •

وحول الرحبة كانت تدور منازل أولاد المنصور الاصاغر ومن يقرب من خدمته من عبيده وبيت المال ، وخزانة السلاح ، وديوان الرسائل ، وديوان الخراج ، وديوان الخاتم ، وديوان الجند ، وديوان الحوائج ، وديوان الاحشام، ومطبخ العامة ، وديوان النفقات » (٦) •

ويقول الخطيب «كان لايدخل أحد من عمومته ـ يعني عمومة المنصور

<sup>(</sup>٤) ابن الفقيه ٨٠

<sup>(</sup>٥) الطبري ٣/٥٦٦٠

<sup>(</sup>٦) البلدان لليعقوبي ٢٤٠٠

ولا غيرهم من هذه الأبواب الاراجلا الاداود بن علي عمه ، فانه كان منقرسا ، فكان يحمل في محفة ، ومحمد المهدي ابنه • وتكنس الرحاب في كل يــوم يكنسها الفراشون ويحمل التراب الى خارج المدينة »(٧) •

### القصير

ان تخطيط المدينة المدورة ، ووضع القصر في مركزها يعبى عن الطابع الاساسي الذي ينشده ابو جعفر ، فهو المركز والقلب ، وهو على بعد واحد عن الجميع لان مدينته مدورة «المدورة لها معان سوى المربعة، وذلك ان المربعة اذا كان الملك في وسطها كان بعضها أقرب اليه من بعض ، والمدور من حيث قسم كان مستويا لايزيد هذا على هذا ، ولا هذا على هذا » (٨) والخليفة هو المحور ، وقصره هو الاساس بل حتى الجامع تكيف تبعا لتخطيط القصر وليس العكس ، ولذلك كانت قبلته مزورة ،

ومحور الدولة هو شخص الخليفة وليس أسرته ، فأولاده لايقيمون معه بل في بيوت صغيرة تفصلها عن قصره الرحبة التي لايجوز لاحد ، حتى كبار أفراد اسرته ، ان يجتازها الاسيرا على الاقدام .

والخليفة منعزل عن الناس ، فحول قصره رحبة تحيطها ابنية بيوت أولاده والدواوين والحرس الخاص ولم يسمح لاحد السكني بقربه •

واقتصار قصر الخليفة على سكناه فقط دون أسرته ودواوينه وحرسمه أدى الى عدم ضرورة بناء قصر واسع ، لعدم وجود مبرر للسعة ، كما أدى الى فصل مراكز الادارة والدواوين عن مقام الخليفة ، والى تثبيت فكرة هي ان الخليفة هو الرأس الاعلى المسؤول عن صيانة الدولة وتوجيهها ، وان الدواوين

<sup>(</sup>V) الخطيب ا/VV ·

<sup>(</sup>۸) الخطيب ۱/۲۷ .

المسؤولة عن جزئيات الادارة ليست أعلى مكانة من المؤسسات الاخرى في الدولة .

ثم ان عدم تجمع افراد الاسرة العباسية وغيرهم من كبار رجال الدولة والاداريين بالقرب من الخليفة أدى إلى تفرقهم في السكنى ، فاذا افترضنا ان منازل هؤلاء هي مراكز اشعاع حضاري ، فانه تصبح في بغداد عدة مراكز لاشعاع الحضارة منبثة في ارجائها ، ويعمل أهل هذه المراكز ايضا على ضبط الامن والنظام وعلى تفكيك اية محاولة للثورة ضد السلطة المركزية •

والواقع ان قطاعات المدينة التي كان ينزلها أفراد الاسرة العباسية وكبار رجال الدولة ، لم تحدث فيها اضطرابات كالتي حدثت في المناطق التي لم يسكنها هؤلاء كمنطقة الكرخ والحربية •

سمتي هذا القصر المركزي في بعض المصادر «قصر ابي جعفر» (٩) ، وقد سمتي بابه «باب الذهب» (١٠) ، وقد امتدت هذه التسمية الى القصر كله ، فسمتي في بعض المصادر (قصر باب الذهب) ،

فذكر الخطيب أن المنصور قتل يحيى بن زكريا المحتسب بباب الذهب (١١) • وذكر في مكان اخر ان جعفر الرازي جاء الى «باب الذهب» فاستأذن الحاجب في الدخول على المنصور (١٢) •

وروى الطبري أنه « لما قدم بختيشوع الأكبر على المنصور من السوس دخل عليه في قصره بباب الذهب» (١٣) ، وفي حصار طاهر بن الحسين لبغداد كان ابراهيم بن المهدي «نازلا مع محمد المخلوع في مدينة المنصور في قصره

<sup>(</sup>٩) الطبري ٣/٨١٦ ، ١٥٨ ، ٩٣٢ .

<sup>(</sup>١٠) البلدان ٢٤٠ .

<sup>(</sup>١١) الخطيب ١/٧٩ .

٠ ١٤٥/١١ الخطيب ١١/٥١١ .

<sup>(</sup>١٣) الطبري ٣/٣٦٤ .

بباب الذهب » (١٤) وعندما حوصر الامين وتسلل عنه اصحابه « قعد في الجناح الذي كان عمله على باب الذهب » (١٥) ودفن بعض القتلى في فتنة المستعين في قصر باب الذهب (١٦) .

سمتي هذا القصر «قصر الذهب» أيضا ، فقد ذكر الخطيب ان المنصور «أنفق على مدينته وجامعها وقصر الذهب ٠٠ »(١٧) وروى عن وكيع انه قال: «كان ابو جعفر المنصور قد جعل المسجد الجامع بالمدينة ملاصق قصره المعروف بقصر الذهب» (١٨) ٠

وذكر الطبري ان أولاد البعيث \_ في سنة ٢٣٥ هـ \_ «حبسوا ببغداد في قصر الذهب »(١٩٠) وان المعتز بعد انتصاره في سنة ٢٥٤ه تتبع أولاد عبيدالله بن طاهر « فذكر انه حبس في قصر الذهب من ولده واصحابه خمسة عشر انسانا وفي المطبق عشرة »(٢٠) .

والظاهر ان تسمية القصر أو بابه بالذهب راجعة الى كونه مذهبا ، ومن المعلوم ان التذهيب كان من ابرز الزخارف في بغداد ، فيروي الخطيب قول الامام علي بأنه سيكون لبني عمي مدينة من قبل المشرق بين دجلة و « دجيل وقطربل والصراة ، يشيد فيها بالخشب والاجر والجسص والذهب» (٢١) ، ويروي الطبري عن علي بن زيد انه عندما حاصر طاهر بن الحسين بغداد كان محمد قد اعطى بنقض قصوره ومجالسه في الخيزرانية بعد ظفر الغزاة الفي ألف

<sup>(</sup>۱٤) كذلك ٣/٩٠٩ .

٠ ١٥) كذلك ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>۱٦) كذلك ٣/٢٥١٠ .

٠ ١٩/١ الخطيب ١/١١)

<sup>(</sup>١٨) الخطيب ١٠٨/١.

<sup>(</sup>١٩) الطبري ٣/١٣٨٩ ٠

٠ ١٦٩٧/٣ كذلك ٢٠.)

<sup>(</sup>٢١) الخطيب ١/٨٨٠

درهم ، فحرقها أصحاب طاهر كلها ، وكانت السقوف مذهبة (٢٢) ه

ونقل الخطيب عن وكيع أوسع ما وصلنا من وصف لهذا القصر حيث قال «وكانت مساحة قصر المنصور اربعمائة ذراع ، ومساحة المسجد الاول مائتين في مائتين • تحتاج القبلة الى ان تحرف الى باب البصرة قليلا »(٢٣) •

كان قصر الذهب هو القصر الوحيد الذي ذكرته المصادر في المدينة المدورة وقد شيده المنصور ليكون المقر الرسمي له ، وأبرز ما فيه الايدوان والقبة الخضراء التي على الايوان ومساحة الايوان غير كبيرة نسبيا • فكأنها أعد"ت لاستقبال عدد محدود من الرجال • ولم يبن المنصور في بغداد غير هذا القصر وقصر الخلد •

أورد الطبري وصفاً لغرفة نوم المنصور وهي « حجرة صغيرة وفيها بيت واحد ورواق بين يديه في عرض البيت وعرض الصحن على اسطوانة ساج ، قد سدد على وجه الرواق الواري كما يصنع بالمساجد ٠٠ ليس فيه شيء غيره الا فراشه ومرافقه ودثاره »(٢٤) ٠

لم تذكر المصادر احدا من الخلفاء سكن قصر الذهب بعد ابي جعفر المنصور سوى الخليفة محمد الامين ، فقد ذكر ابن الجوزي انه لما وصل خبر وفاة الرشيد بغداد «كان الامين نازلا ببغداد في الخلد ، فتحول الى قصر المنصور بالمدينة »(٢٥) ويذكر الطبري انه في اليوم التالي لبيعة الامين «أمر ببناء ميدان حول قصر ابي جعفر في المدينة للصوالجة واللعب » (٢٦) •

وفي قصر ابي جعفر سجن محمد الامين وامه زبيدة مدة يومين قبيل تقدم

<sup>(</sup>۲۲) الطبري ۳/۸۹۷ .

<sup>(</sup>٢٣) الخطيب ١٠٧/١ .

<sup>(</sup>٢٤) الطبري ٣/١٥/٠ .

<sup>(</sup>۲۵) كذلك ٣/٤/٣ .

<sup>.</sup> ۲۷۱/۳ کذلك ۲۲)

طاهر بن الحسين لحصاره (۲۷) ، كما حبست فيه زبيدة بعد مقتل الأمين فترة نقلت بعدها الى الخلد (۲۸) ، وقد حبس فيه ايضا أولاد البعيث (۲۹) ، كما حبس المعتز فيه خمسة عشر رجلا من أولاد وأصحاب عبيدالله بن طاهر (۳۰) ،

## الجامع:

ذكر اليعقوبي انه « الى جانب القصر المسجد الجامع » (٢١) وذكر الخطيب انه « كان ابو جعفر المنصور قد جعل المسجد الجامع بالمدينة ملاصت قصره المعروف بقصر الذهب ، وهو الصحن العتيق» (٢٢) • ويقول الطبري ان قبلة مسجد المدينة المدورة على غير صواب « وان المصلي فيه يحتاج الى ان ينحرف الى باب البصرة قليلا • • لان مسجد المدينة بنى على القصر » (٣٢) •

يذكر الطبري ان المهدي في سنة ١٦١ « أخرج المقاصير من مساجد الجماعات ، وأمر بتقصير المنابر وتصييرها على مقدار منبر الرسول » (٤٦) ، ولابد ان هذا العمل امتد الى جامع المنصور ، غير ان المصادر لم تذكر بالتخصيص ما حدث فيه زمن المهدي •

لقد كان الجامع مبنيا باللبن والطين ، ثم أمر هارون الرشيد بنقضه واعادة بنائه بالاجر والجص ، ويذكر الخطبي «هدم مسجد ابي جعفر المنصور ، وزيد

<sup>(</sup>۲۷) كذلك ٣/٦٤٨ ، ١٥٨ .

<sup>(</sup>۲۸) كذلك ٣/٤٣٩ .

<sup>(</sup>۲۹) كذلك ٣/٢٨٩ .

<sup>.</sup> ۱۲۹۷/۳ کذلك ۲۲۹۷/۳ .

<sup>(</sup>٣١) البلدان ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣٢) الخطيب ١/٧٠١ .

<sup>(</sup>٣٣) الطبري ٣/٢٢/ ٠

<sup>(</sup>٣٤) الطبري ٣٨٦/٣) ، الازدي: تاريخ الموصل ٢٤٠ ؛ ويلاحظ ان الطبري ذكر مع هذا الخبر توسيع المهدي المسجد الجامع بالبصرة ، واضاف مخطوط المنتظم توسيع المهدي السبجد الحرام في مكة ، ولكن الطبري وابن الجوزي لا يشيران الى توسيعه جامع مدينة المنصور .

في نواحيه وجدد بناؤه واحكم، وكان الابتداء به في سنة اثنتين وتسعين (ومائة) والفراغ منه في سنة ثلاث وتسعين (ومائة) »، وقد كتب اسم البناء والنجار وتاريخ ذلك على الجدار خارج المسجد مما يلي باب خراسان ، وظلت هذه الكتابة ظاهرة الى أوائل القرن الرابع (٥٥٠) •

لم تحدد المصادر زيادة الرشيد « في نواحيه » ويبدو ان بعضها كان من جهة باب خراسان ، وظلت هذه الجهة قائمة دون ان يزاد فيها ، وكانت فيما يظهر غير بعيدة عن باب خراسان ، لان صفوف المصلين كانت تصل أحيانا الى ذلك الباب ، كما ان بعض المصلين كانوا يصلون في سميرياتهم في النهر في تلك الجهة ، ويظهر من هذا ان زيادة الجامع في زمن الرشيد لم تمس قصر ابى جعفر ،

وينقل ابن الفقيه عن يزدجرد بن مهبنداد ان الجامع كائت فيه رحاب يصلى فيها ، ولكنها لاتستوعب كل المصلين ويقول في ذلك «وقد حصل من ذرع المسجد الجامع الغربي دون رحابه ، وما زيد فيه مائتي ذراع ، يحون مكسرا أربعين ألف ذراع ، وجبرنا رحابه وهن دونه في الذرع فجعلناها في القسمة مثلها ، جميع ذرع المسجد الغربي مع رحابه وبنائه واركانه واساطينه ، فاسقطنا حصتها من الذرع استظهارا ، ثمانين ألف ذراع مكسرة كلها من أهل الصلاة الواجبة من عدد الناس أثنان وثلاثون ألف انسان » ثم يمضي في القول بانه لم يكن يكفي العدد الكبير من المصلين ببغداد ، رغم وجود مسجد الرصافة الذي كان يسع لمثل ذلك العدد من المصلين ببغداد ، رغم وجود مسجد الرصافة الذي كان يسع

وفي خلافة المعتضد جرى توسيع جديد للجامع باضافة مساحة من أرض القصر اليه ؛ وقد اورد الخطيب عن هذه الزيادة معلومات مفصَّلة حيث قـــال

<sup>(</sup>٣٥) الخطيب ١٠٨/١ ٠

<sup>(</sup>٣٦) أبن الفقيه ١٩٤ .

«كانت الصلاة في الصحن العتيق الذي هو الجامع حتى زيد فيه الدار المعروفة بالقطان ، وكانت قديما ديوانا للمنصور ، فأمر مفلح التركبي ببنائها على يد صاحبه القطان فنسبت اليه وجعلت مصلى للناس وذلك في سنة ٢٦٠هـ أو ٢٦١هـ ٠

ثم زاد المعتضد بالله الصحن الأول، وهو قصر المنصور، ووصله بالجامع، وفتح بين القصر والجامع العتيق في الجدار سبعة عشر طاقا منها الى الصحن ثلاثة عشر والى الاروقة اربعة ، وحوس المنبر والمحراب والمقصورة الى المسجد الجديد »(٢٧) •

لم يرد ذكر لتوسيع في جامع المنصور أو اعادة تعميره في الازمنة التالية رغم بقائه من الجوامع الكبرى في بعداد حتى سقوط الدولة العباسية • القبة الخضراء

كانت القبة الخضراء من أبرز معالم مدينة المنصور ، قال عنها الخطيب انها « تاج بغداد وعلم البلد ، ومأثرة من مآثر بني العباس ، عظيمة بنيت أول ملكهم »(٢٨) وكان بها فخرهم (٢٩) ، وكانت تعرف ايضا بقبة الشعراء ، حيث كان الشعراء يجتمعون كل جمعة في القبة المعروفة بهم من جامع المدينة فيتناشدون الشعر (٤٠) ، وممن أنشد في قبة الشعراء بجامع المنصور الشبلي (٤١) .

وصف الخطيب موقع القبة وارتفاعها حيث قال « وأكان في صدر قصر

<sup>(</sup>٣٧) الخطيب ١/٨٠١ ، وعن تفاصيل الجوانب المعمارية واحتمالاتها في هذا التبدل انظر ما كتبه ليسنر في كتاب « خطط بفداد في العهود العباسية الاولى » ص ١٩١ ، ٣١٨ – ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣٨) الخطيب ١/٧٧؛ المنتظم ٦/٧١٧ .

<sup>(</sup>٣٩) الخطيب ٦/١٥؛ المنتظم ٦/٨٣٠.

٠ ٢٤٩/٨ الخطيب ٨/٤٩١ .

<sup>(</sup>١١) الخطيب ١٢/٥٥.

المنصور ايوان طوله ثلاثون ذراعا ، وعرضه عشرون ذراعا ، وفي صدر الايوان مجلس عشرون ذراعا في عشرين ذراعا ، سمكه عشرون ذراعا ، وستقه قبة ، وعليه مجلس مثله ، فوقه القبة الخضراء ، وسمكه الى أول حد عقد القبة عشرون ذراعا ، فصار من الارض الى رأس القبة الخضراء ثمانين ذراعا ، وعلى رأس القبة تمثال فرس عليه فارس ، وكانت القبة الخضراء ترى من أطراف بغداد »(٢٢) ، ويقول صاحب الحوادث الجامعة انها «من الابنية القديمة انشأها الخليفة المنصور لما عمر مدينته وكانت عالية ينظر الجالس فيها من يخرج من الانبار ، وكان المنصور يجلس فيها متنزها ، وما زال الخلفاء يجلسون فيها للفرجة الى أيام الرشيد ، ثم هجرت وصارت مأوى للبوم والغربان »(٢٣) ،

وقد سقط رأس القبة يوم الثلاثاء ، سابع جمادى الآخرة من سنة ههه ١٩٥٥) ، ولا نعلم فيما اذا كانت قد اصلحت فيما بعد ام بقيت ساقطة الرأس، ولكن المؤكد انها ظلت باقية بعد ذلك حيث يتردد ذكرها في المصادر حيث كان عند القبة الخضراء مدفن عدد من كبار رجال الاسرة العباسية المتأخرين وممن ذكر انه دفن بقربها عبدالودود الهاشمي (ت ٤٣٤) «الذي دفن في مقبرة جامع المدينة بقرب القبة الخضراء » (٥٥) ، كما دفن خلف القبة الخضراء » (ما علي بن محمد بن الغرياق الخضراء كل من محمد بن علي بن محمد بن الغرياق (ت ٤٦٥) ، وعلى بن المهتدى ، وابنه القاضي هبةالله محمد

<sup>(</sup>٢٤) الخطيب ٧٣/١ . (٣٤) الحوادث الجامعة ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٤٤) الخطيب ١/٧٣ ، المنتظم ١/٣١٨ ، وأشار المسعودي الى سقوطها والى بقاء القبة الخضراء بواسط ، مروج الذهب ٢٨٧/٣ .

<sup>(</sup>٥٥) الخطيب ١٤٠/١١ ، المنتظم ١١٥/٨ . ويذكر ابن النجار انه « دفن في مقبرة جامع المنصور وراء القبلة عند ابيه وجده » ( ذيل تاريخ بغداد ١٨٨/١ ، وهذا النص يعين موقع القبة

في جهة القبلة . ١٨٣/٨ المنتظم ٢٨٣/٨

(ت ٤٧٩) <sup>(٤٨)</sup> ، وعلي بن ابي تمام <sup>(٤٨)</sup> .

ان قول مؤلف الحوادث الجامعة ان الخلفاء كانت تنظر عند الجلوس عندها من يخرج من الانبار ، يظهر انها كانت تقع في الطرف الجنوبي مسن قصر ابي جعفر ، وان المدافن عندها تظهر ان مقبرة الجامع في المدينة المدورة كانت في هذه الجهة الجنوبية ، وان كونها بلصق الجامع يدل على ان التوسع الذي حدث في الجامع زمن المعتضد شمل معظم القصر ،

ظلت القبة الخضراء قائمة حتى سنة ٦٥٣ حيث وقعت (٤٩) ، فكانت نذير الشؤم على سقوط الدولة العباسية .



<sup>(</sup>٤٧) المنتظم ٩/٣٤ .

<sup>(</sup>٨٨) الجامع المختصر ٧ .

<sup>(</sup>٩٩) الحوادث الجامعة ٣٠٢.

# الفصل الغامس عشر

# سكك المدينة المدورة واهلها

جعل المنصور مدينته تحقق الهدف المحدود الذي أراده منها ، وهو انشاء مركز له ولحاميته ولدواوينه ، لذلك فانها صغيرة .

بنيت المدينة المدورة في بقعة مستوية خالية من العوارض الارضية وهي للمنصور واتباعه ، فكان كافة سكانها الاولين مرتبطين بالخليفة نفسه • وكان التخطيط ذا ميزات خاصة ولكنه لم يكن جديدا ، فقد ذكرت المصادر عددا من المدن المستديرة البناء أجملها كرسويل (٥) •

ولعل المنصور فضل هذا الشكل المستدير لانه أكثر انتظاما واسلهل للدفاع وقد اتخذ قصره في وسط المدينة ليكون على بعد واحد من كاف ارجائها ، وظل هذا القصر والجامع أهم ما في المدينة المدورة ، والواقع انه لم يرد في النتف المتفرقة الكثيرة عن خطط بغداد وأماكنها ، ذكر عن ابنية بارزة في المدينة المدورة ، الامر الذي يدل على قلة القصور والابنية فيها وارزة في المدينة المدورة ، الامر الذي يدل على قلة القصور والابنية فيها

ثم ان هذه المدينة اختلطت في زمن متأخر بباب البصرة ، حتى اعتبر ها ياقوت وابن عبدالحق بانها تقع في باب البصرة (٢٦) و وان كثيرا من الاماكن التي عد"ها الخطيب من المدينة المدورة ذكرتها المصادر المتأخرة انها كانت بباب البصرة ، مما يدل على ان اختصلاط المدينة بباب البصرة

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٢٤٩٠

<sup>(</sup>٦) سنفصل الكلام عن ذلك عند بحثنا عن انحطاط المدينة المدورة .

كان قد تم قبل زمن الخطيب •

يقول ابن الفقيه في كلامه عن المدينة المدورة ان المنصور «عمل الشوارع على ما أراد واقطعها القواد وانزل فيها خاصته واهل ثقته» (٧) •

ويقول اليعقوبي ان المنصور «اقطع مواليه وقواده القطائع داخل المدينة فدروب المدينة تنسب اليهم ، واخذهم بالبناء ، واقطع الاخرين على ابواب المدينة ، واقطع الجند أرباض المدينة ، واقطع أهل بيته الاطراف واقطع أبنه المهدي وجماعة من أهل بيته ومواليه وقواده (١) ويذكر ايضا «وفي كل سكة من هذه السكك جلة القواد الموثوق بهم في النزول معه ، وجلة مواليه ومسن يحتاج اليه في الامر المهم وعلى كل سكة من طرفيها الابواب الوثيقة ، ولاتتصل سكة منها بسور الرحبة التي فيها دار الخلافة »(٩) .

يروى الطبري انه عندما ثار ابراهيم بن الحسن سنة ١٤٥ ، أي ابان بناء بغداد كان مع المنصور مابين ألف وخمسمائة (١٠) أو ألفين (١١)، وهم كالحرس الخاص ، لا يكفون لصد الاخطار التي قد تهدده ، ولذلك فانه عندما ثار ابراهيم بن الحسن احتار وقال « والله لئن سلمت من هذه لا يفارق عسكري ثلاثون ألفا » (١٢) .

غير اننا لا نعلم فيما اذا كان هذا القرار قد نفذ فيما بعد ، اي هل انه امر باقامة بان يقيم في بغداد ثلاثون الف جندي ، ام اقل ، على انه حتى لو امر باقامة هذا العدد من الجند ببغداد ، فالراجح ان اقامتهم ، او اقامة معظمهم ، لم تكن في المدينة المدورة ، بل في اطرافها ، اي في الارباض والقطائع .

ان النص الوحيد الذي لدينا عن القوات المقيمة في المدينة المدورة هي

<sup>(</sup>٧) البلدان ٣٦.

<sup>(</sup>٨) تاريخ اليعقوبي ١٠٩/٣ طبعة النجف .

<sup>(</sup>٩) البلدان لليعقوبي ٢٣١ .

ما رواه الخطيب عن عبدالله بن محمد بن عياش التميمي المروروذي عن جده عياش بن القاسم حيث قال «كان على ابواب المدينة مما يلي الرحاب ستور وحجاب ، وعلى كل باب قائد فكان على باب الشام سليمان بن مجالد في الف، وعلى باب البصرة ، ابو الازهر التميمي في الف ، وعلى باب الكوفة خالد العكي في الف ، وعلى باب الكوفة خالد العكي في الف ، وعلى باب خراسان مسلمة بن حبيب الغساني في الف » (١٣) اي ان القوات التي على الابواب هي اربعة آلاف جندي ، والراجح انه هي كل ما كان في المدينة المدورة وانها كانت تقيم في المدينة المدورة نفسها

## اصحاب السكك

ذكر اليعقوبي في كتابه « البلدان » قائمة طويلة لسكك المدينة المدورة فقد عدّدها وذكر مواقعها بصورة يشعر ان قائمته كاملة وانها ذكرت مرتبة تبعا لمواقعها ، فقد قال « فمن باب البصرة الى باب الكوفة : سكة الشرط ، وسكة الهيثم ، وسكة المطبق وفيها الحبس الاعظم الذي يسمى المطبق : وثيق البناء ، محكم السور ، وسكة النساء ، وسكة سرجس ، وسكة الحسين ، وسكة عطية ، والسكة مجاشع ، وسكة العباس ، وسكة غزوان ، وسكة ابي حنيفة ، والسكة الضيقة .

ومن باب البصرة الى باب خراسان: سكة الحرس ، وسكة النعيمية ، وسكة سليمان ، وسكة الربيع ، وسكة مهلهل ، وسكة شيخ بن عميرة ، وسكة

<sup>(</sup>١٠) الطبري ٣/٢٩٤ .

<sup>(</sup>۱۱) كذلك ٣/٥/٣

<sup>(</sup>۱۲) كذلك ١٣٥/٣ .

٠ ٧٧/١ الخطيب ١/٧٧ ٠

المروروذية ، وسكة واضح ، وسكة السقائين ، وسكة ابن بريهة بن عيسى بن المنصور ، وسكة ابي احمد ، والدرب الضيق .

ومن باب الكوفة الى باب الشام سكة العكبي ، وسكة ابي قرة ، وسكة عبدويه ، وسكة السميدع ، وسكة العلاء ، وسكة نافع ، وسكة أسلم ، وسكة منارة •

ومن باب الشام الى باب خراسان: سكة المؤذنين، وسكة دارم، وسكة اسرائيل، وسكة تعرف في هذا الوقت بالقواريري، قد ذهب عني اسم صاحبها وسكة الحكم بن يوسف، وسكة سماعة، وسكة صاعد مولى ابي جعفر، وسكة تعرف اليوم بالزيادي، وقد ذهب عني اسم صاحبها، وسكة غزوان وهذه السكك بين الطاقات، والطاقات داخل المدينة وداخل السور »(١٤) ،

ان هذا النص الذي ذكره اليعقوبي هو اوسع ما وصلنا عن سكك المديئة المدورة واسمائها ، ولذلك فانه جدير بالدراسة لمعرفة احوال المدينة المدورة ومستوطنيها الاولين وقبل ان نبدأ بتحليل هذه القائمة يجدر ان نذكر انكتاب « البلدان » الذي ورد فيه هذا النص ، اعتمدت طبعت على نسخة واحدة ناقصة ، ولم تكتشف حتى الان نسخة أخرى تخالفها والا ظهر كتاب ينقل عن اليعقوبي سكك المدينة المدورة (١٥) مما كان يتيح لنا توفره ضبط النص واصلاحه او تثبته ،

<sup>(</sup>١٤) البلدان ٢٤٠ ـ ٢٤١ .

<sup>(</sup>١٥) نقل ديغوية عددا من النصوص التي أوردتها بعض الكتب نقلا عن كتاب البلدان لليعقوبي ولم ترد في النسخة المطبوعة ، كما نقل ابن شداد في « الاعلاق الخطيرة » نصوصا اخرى من اليعقوبي لم ترد في المطبوع من

اطلق اليعقوبي على كافة ما ذكره اسم « سكة » ، ما عدا واحدة سماها « الدرب » ، دون ان يذكر سبب افرادها بالتسمية بذلك •

ويلاحظ ان عدد السكك التي ذكرها غير متكافئة ، فقد ذكر بين باب البصرة وباب الكوفة اثنتي عشرة سكة ، وبين باب البصرة وباب خراسان اثنتي عشرة سكة ، ولكنه ذكر بين باب الشام وباب البصرة عشر سكك ، وبين باب الشام وباب الكوفة ثماني سكك ، ولانعلم فيما اذا كان هذا الاختلاف راجعا الى نقص في النسخة الفريدة المعتمدة ، ام انه يرجع الى اضطراب في التخطيط الاصلي للمدينة المدورة ، ام انه يرجع الى تطورات متأخرة زالت خلالها بعض السكك .

يوحى سياق كلام اليعقوبي ان هذه السكك هي التي كانت ايام بناء بغداد (١٦٠) غير انه لم يذكر فيما اذا كانت هذه السكك ظلت قائمة الى زمنه (اواخر القرن الثالث) ام انها او بعضها على الاقل تعرض الى تبدلات ، وبعارة أخرى هل ان عدم ذكر المراجع المتأخرة ، وخاصة ماكتب في أوائل القرن الرابع الهجري ، كالطبري ووكيع الذي اعتمد عليه الخطيب ، راجع الى قصور في المراجع ام الى ان هذه السكك لم تبق قائمة في زمنهم ٠

كتاب البلدان وذكر كراتشوفسكي مخطوطة لكتاب البلدان في برلين ونسخة اخرى في استامبول ( الادب الجغرافي عند العرب ) ١٥٩/١ . وقد حصلت على مصورة لكل من المخطوطتين ووجدت بعد فحصهما انهما لا تختلفان عن المطبوع في نصها وفي ما فيها من نقص . ونقل الحميري في « الروض المعطار » من كتاب البلدان لليعقوبي ، ولكنه لم ينقل عنه ما يتعلق بالمدينة المدورة .

<sup>(</sup>١٦) البلدان ٢٥٤ .

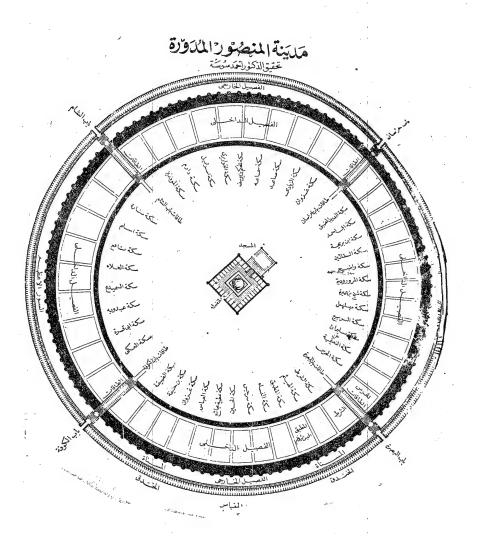

ذكر اليعقوبي « سكة في هـذا الوقت (أي في زمنه) بالقواريري » و « سكة تعرف اليوم بالزيادي » (١٧) ، وهذا الكلام يشعر بان اسمى هاتين السكتين جديدان ، ولكنه لا يذكر اسمهما القديم ، ولا فيما اذا كانت سكك اخرى قد تبدل اسمها قبل زمن تأليفه الكتاب ، وهذا ينطبق بوضوح على « سكة ابن بريهة بن عيسى بن المنصور » •

لم يطلق اسم مدينة او اهلها على اية سكة في المدينة المدورة ، غير سكة سميت باسم المروروذية ، اي اهل مروالروذ ، وهذا قد يدل على ان ابا جعفر المنصور كان يعتمد على المروروذية بصورة خاصة اكثر من غيرهم ، ومما يؤيد ذلك ما ذكرناه عن دور المروروذية البارز في الشورة العباسية ومشاركتهم البارزة في الحوادث التي جرت في صدر العصر العباسي (١٨٠) ٠

ويلاحظ انه كانت في الاطراف الغربية خارج المدينة المدورة ، وقرب سويقة الهيثم ، قطيعة المروروذية آل ابى خالد الأبناوي (١٩٠) ، وهي بعيدة عن سكة المروروذية التي كانت في الجهات الشرقية من المدينة المدورة ، بين باب البصرة وباب خراسان ، كما كانت لاحد رجالهم ، وهو شبيب بن روح ، مربعة في الاطراف الشمالية الغربية خارج المدينة المدورة (٢٠) .

من السكك التي ذكرها اليعقوبي سكتان منسوبتان الى رجلين معروفة هويتهما وهما سكة الحكم بن يوسف ، وسكة شيخ بن عميرة ، ويمكننا ان نضيف اليهم سكة ابن بريهة بن عيسى بن المنصور .

<sup>(</sup>۱۷) المشهور باسم القواريري فقيه رفض القول بخلق القرآن فاستاء منه المأمون وحبسه (الطبري ١١٢١/٣) ،

<sup>(</sup>١٨) انظر ص ١١٣ ـ ١١٥ .

<sup>(</sup>١٩) البلدان ٢٤٧ .

٠ ٨٤/١ الخطيب ١/١٨ .

فاما الحكم بن يوسف فقد عرف بأنه صاحب الحراب في زمن خلافة المنصور (٢١) اي انه كان يحمل الحربة امامه ، ثم ولى الشرطة مدة قصيرة في سنة ١٥٨ (٢٢) ولم تذكر المصادر شيئا عن نسبه او اعمال بارزة له ، او مكانته ودوره ، سوى ما ذكره اليعقوبي عنه حيث قال « الحكم بن يوسف البلخي صاحب الحراب وقد ولى الشرطة » وذكر له قطيعة في الأطراف الشمالية من بغداد (٢٣) ،

اما ابن بريهة بن عيسى بن المنصور \_ المشهوار بهذا الاسم \_ فالراجح أنه ابراهيم الذي ذكر الخطيب عنه « ابراهيم بن عيسى بن ابي جعفر المنصور » ، ويعرف بابن بريه الهاشمي ، نسب الى امه وهي بريه بنت ابراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ، كان يصلي بالناس في مسجد جامع المنصور الجمعات وغيرها حتى مات » (٢٤) ولم يذكر الخطيب سنة وفاته او معلومات عن حياته ونشاطه ،

وفي المصادر التاريخية بعض المعلومات المتعلقة بابن بريهة ، فقد ذكروا ان للمنصور ولدا اسمه عيسى الذي كانت امه فاطمة الطلحية (٢٥) ، وقد روى له الطبري خبرا (٢٦) .

اما « بريهة » فقد اضطرب ورودها في المصادر المطبوعة ، فقد اشار الصولي الى بريهة المنصوري عند كلامه عن شعر رواه عنه طاهر بن عبدالله الهاشمي (۲۷) .

<sup>(</sup>٢١) الطبري ٣/١٨٤ .

<sup>(</sup>۲۲) الطبرى ١٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٢٣) البلدان ١٤٨ .

٠ ١٣٤/٦ الخطيب ٦/١٣٤ .

<sup>(</sup>٥٥) الطبري ٣٩٢/٣ ، ١٤٤٢ انساب الاشراف للبلاذري ٣٧٢/٣ .

<sup>(</sup>۲٦) كذلك ٣٢٦/٣ .

<sup>(</sup>۲۷) اشعار أولاد الخلفاء ۳۲۲ .

وورد في المصادر اسم « ابراهيم بن عيسى بن بريهة بن المنصور » حيث نقل عنه محمد بن الهيثم خبرا يتعلق بالمأمون (٢٨) ، وبما ان المصادر لم تذكر للمنصور ابنا أو ابنة باسم «بريهة» فالارجح ان ابن بريهة هو ابراهيم ، ابن عيسى بن المنصور • وقد نقل الطبري عن ابراهيم بن عيسى اخبارا عن المنصور وأعماله (٢٩) ، كما نقل عنه خبرا عن طريق احمد بن خالد (٣٠) ، وكل الروايات من عنده الاروايتين نقلهما عن حماد التركي (٣١) •

ليس في المصادر ما يدل على ان ابراهيم قام بدور في الحياة السياسية أو العسكرية ، ويبدو انه كان يعمل خطيبا في جامع المنصور كما ذكر الخطيب، وانه كان مؤثرا وقد ذكر طيفور من مظاهر الرياء بكاء ابراهيم بن بريهة على المنبر (٢٢) .

وقد ذكر الخطيب « محمد بن هارون بن عيسى بن ابراهيم بن ابي جعفر المنصور ويكنى ابا اسوق ويعرف بابن بريه» ( $^{(77)}$  و « ابو جعفر عبدالله بن اسماعيل بن ابراهيم بن عيسى بن ابي جعفر المنصور ابن بريه »  $^{(75)}$  ، ومن الواضح ان المقصود بـ « ابن بريه » هو ابراهيم •

ووردت في قائمة اليعقوبي « السكة الضيقة » و « الدرب الضيق » وهذان الاسمان هما صفتان للسكك وليست تسمية بالمعنى الدقيق ، وهما بذلك يخالفان كافة السكك الاخرى ، ولا نعلم فيما اذا كانت لهما تسمية أخرى قديمة ونسيت ، ام ان هذه هي اسماؤها الاولى .

<sup>(</sup>٢٨) الطبري ٣/١١٤٢ ، بفداد لطيفور ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢٩) الطبري ٣/٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٣٣١ ، ٢١٠ ، ٣٣٤ ، انساب الاشراف ٣/٥٦٥.

<sup>(</sup>٣٠) الطبري ٣/٣٩) .

<sup>(</sup>٣١) الطبري ٣/٢٧٦ ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۳۲) بفداد ۸۵.

<sup>(</sup>٣٣) الخطيب ٣/٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣٤) الخطيب ٩/١١) .

ومن السكك التي ذكر اليعقوبي أسماءها «سكة النساء » و «سكة السقائين » و «سكة المؤذنين» ، وهي تسميات واضحة المعنى ، ولكن يصعب تبريرها أو الاعتقاد بأنها ترجع الى زمن ابي جعفر المنصور ، علما بان المدينة لم يكن فيها الا جامع واحد لايحتاج الى عدد كبير من المؤذنين وسكة خاصة بهم • ومن المحتمل أن تسمياتهم هذه متأخرة ، وان كنا لانعلم أسماءهم الاصلية أو من سكنها •

وقد ذكرت بعض المصادر سكتي النساء والسقائين ، فذكر السلمى «درب النسوة» (٥٠٠ دون ان يجدد موقعه ، وذكر ابن سعد «درب النسائية في ربض الطوسي» (٢٦٠) ، وربض الطوسي خارج المدينة المدورة ٠

أما درب السقائين فان ابن الفقيه ذكر ان « ربض العلاء مما يلي درب ابى حية ، وهـو الشارع النافذ الى درب السقائين » ، غير انه ليس من الواضح في سياق النص انه يقصد به الدرب المسمى بهذا الاسم داخل المدينة •

وذكر الخطيب « سكة الشرط » (٣١) التي تدل تسميتها على انها خصصت لسكنى الشرط، و «سكة المطبق» (٤٦) أي السجن ، وترجع تسميتها الى وقوع مكان السجن فيها ، ولعله كان يسكنها ايضا حراس السحن ، و «سكة الحرس» التي تدل تسميتها على سكنى الحرس فيها ، غير ان حاجة ابي جعفر المنصور الى عدد كبير من الحرس تحملنا على الاعتقاد بأن هذه السكة لم يسكنها كل الحرس ، وانما بعضهم ممن أوكل اليه مهمات خاصة كحراسة القصر أو الدواوين ، ويلاحظ ان سكة الشرط وسكة الحرس متقاربتان بينهما باب البصرة ، وذكر الطبري «دار الحرس من باب البصرة» في زمن الأمين (٢٩٩)

<sup>(</sup>٣٥) طبقات الصوفية ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣٦) كتاب الطبقات ٧-١/٢٠

<sup>(</sup>۳۷) البلدان ۵۰ .

<sup>(</sup>٣٨) الخطيب ١/٨٩.

<sup>(</sup>٣٩) ذكر البلاذري : دار العذاب وكانت الى جانب المطبق (انساب ٢٦٠/٣) .

<sup>(</sup>١٣٩) الطبري ١١٧/٣ .

ووردت في قائمة اليعقوبي سكتان اسم كل منهما «سكة غزوان» أحداهما بين باب البصرة وباب الكوفة ، والثانية بين باب الشام وباب خراسان ، أي أن احداهما في شمالي المدينة المدورة والاخرى في جنوبيها ، فهما متباعدتان في الموقع ولم يشر اليعقوبي الى هوية غزوان الذي سميت باسمه السكتان ، كما انه لم يذكر فيما اذا كانت التسمية تعود الى شخصين أم الى شخص واحد، وان كان الاخير هو الاصح ، فما سبب انهراده بتسمية سكتين باسمه ؟

ذكر اليعقوبي ثلاثا وعشرين سكة منسوبة الى أفراد لم يذكر سوى اسمهم وهم: ابو احمد، وابو حنيفة، وابو قرة، واسرائيل، واسلم، والحسين، ودارم، والربيع، وسرجس، وسليمان، والسميدع، وسماعة، والعباس، وعبدويه، وعطية، والعكي، والعلاء، ومجاشع، ومنارة، ومهلهل، ونافع، والهيثم، وواضح، ويمكننا ان نضيف الى ذلك سكة غزوان، والزيادي، والقواريري اللتين ذكرناهما اعلاه، ويلاحظ ان كافة الاسماء عربية، فيما عدا سرجس الذي قد يكون نبطيا من أهل العراق، وعبدويه الذي قد يكون صاحبه اعجميا أو عربيا،

ان ذكر اسم واحد لصاحب كل سكة يجعل من الصعب الجزم بهوية صاحبها ، وقد ذكرت المصادر دور بعض الاشخاص في حوادث خلافة ابي جعفر المنصور ، ممن يتطابق اسمهم الاول مع أسماء أصحاب السكك ، ويرجح كونهم المقصودين ، ولكن لم أجد معلومات عن أشخاص يتطابق اسمهم مع كل من ابي احمد ، واسرائيل ، والحسين ، ودارم ، وسرجس والعباس ، وعطية ، ومجاشع ، ونافع ،

ذكر اليعقوبي ان المنصور «كان عماله من مواليه: عماره بن حمزة ، ومرزوق ابو الخصيب ، وواضح ، ومنارة ، والعلاء ، ورزين ، وغزوان ، وعقبة ، وصاعد ، وقريب ، وأسد ، والربيع (٤٠٠) ، ويسلاحظ ان ثمانية من

<sup>(</sup>٤٠) التاريخ ١٠٨/٣ .

هؤلاء ذكرت لهم سكك في المدينة المدورة ، اما الذين لم تذكر لهم سكك فهم عمارة بن حمزة، ومرزوق ابو الخصيب، ورزين، وقريب، وأسد، ويمكن ان نعلل ذلك بان هؤلاء كانت لهم في الاصل سكك في المدينة ، ثم تبدل اسمها فيما بعد ، ويجوز ايضا انهم لم يكونوا حاضرين عندما وزعت السكك على الموالي .

فيما يلي المعلومات التي توفرت لدي عن كل شخص يتطابق اسمه الاول مع الاسم الذي ذكره اليعقوبي لاصحاب السكك ، وكلهم ممن برز في أوائل سني الخلافة العباسية ، وكان له دور في الحوادث السياسية أو العسكرية والامنية ، مما يرجح انه المقصود بصاحب السكة ،

فاما ابو حنيفة فهو لقب حرب بن قيس ، وهو أحد الأربعة الموثقين من رجال الحرس الذين اوكل اليهم المنصور قتل ابى مسلم الخراساني (٤١) ، ثم عينه الخليفة المهدي على حرس ابنه موسى عندما عزل علي بن عيسى (٤٢) ، وارسله هارون الرشيد للقبض على محمد بن فر وخ والي الجزيرة في سنة الا ١٧١ ، وكان في هذه السكة منزل رجل «من اهل خراسان من بني قريع ، وهم من بني تميم ، أرسل معه رأس محمد النفس الزكية ورأس أخيه فطرحهما تحت درجة منزل في سكة ابى حنيفة من مدينة ابي جعفر مما يلي باب المنصور »(٤٤) ، وكان محمد بن الحسن الشيباني الفقيه المشهور « يسكن درب ابى حنيفة بباب الشام »(٥٤) ، ويذكر ابن الفقيه لابى حنيفة ربضا وشارعا عند باب التبن خارج المدينة المدورة (٤١) ،

<sup>(</sup>١١) الطبري ١١٠/٣ ، ١١٤ ؛ انساب الاشراف ٢٠٧/٣ ؛ تاريخ الموصل ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤٢) الطبري ٣/٥٦) .

<sup>(</sup>٤٣) الطبري ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>٤٤) تاريخ الموصل ١٩٤ . وذكر البلاذري هذا الخبر دون ذكر اسم حامل الرأس . أنساب الاشراف ٢ ـ ١٣٣/٢ ( طبعة المحمودي ) .

<sup>(</sup>٥٤) الفهرست ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢٦) ابن الفقيه ٨٨ ، ياقوت ٢/٥٠٠ .

اما ابو قر"ة فان الخطيب ذكر في كلامه عن مربعة ابى قر"ة أنه « عبيدة ابن هلال الغساني من أصحاب الدولة » (٤٧) ، وذكر البلاذري ان ابا جعفر المنصور أرسل لقتال حسان بن غسان الهمداني الخارجي ابا قر"ة صاحب المربعة ببغداد في أربعة الاف (٤٨) وذكر كتاب « أخبار بني العباس » ان ابا قر"ة كان من الدعاة في خراسان (٤٩) ، وانه لما اعلنت الثورة العباسية في خراسان كان ممن قدموا على ابى مسلم (٥٠) .

أما أسلم فقد ذكر الطبري بهذا الاسم مولى لابى جعفر وان ابا جعفر استخلفه على الاشراف على بناء بغداد عندما بلغه خروج محمد بن عبدالله (٥١) ولعله نفس اسلم بن حسان الذي كان ممن أرسلهم قحطبة بن شبيب لقتال القائد الاموي ابن ضبارة عندما تقدم الجيش العباسي الى العراق (٥٢) ، ومما تجدر الاشارة اليه ان من رجال الثورة العباسية في خراسان اسلم بن صبيح ، وكان على الرسائل لنصر بسن سيار ، ولكنه كان يؤيد العباسيين (٥٠٠) وأسلم بن سلام البجلي الذي كان ممن انضم الى ابى مسلم (٤٥) .

أما الربيع ، فإن اشهر من عرف بهذا الاسم هو الربيع بن يونس حاجب

<sup>(</sup>٧٤) الخطيب ١/٨٤؛ ويلاحظ ان الطبري ذكر مربعة ابى فروة في قريبة لبني زرارة قرب مربعة ابى العباس (٣/٢٧٩) ، ويبدو أن كلمة «ابى فروة» من خطأ الناسخ وان اصلها « ابى قرة » .

<sup>(</sup>٨٤) انساب الاشراف ٢٥١/٣٠

<sup>(</sup>٤٩) أخبار بني العباس ٢٢٢٠

<sup>(</sup>٥٠) أخبار بني العباس ٢٧٧٠

<sup>(</sup>١٥) الطبري ٣/٢١٩ ٠

<sup>(</sup>٥٢) الطبري ٣/٤ ، وذكر البلاذري «سلام صاحب المنصور» الذي كان حاضرا وفاة قحطبة (انساب الاشراف ١٤٨/٣) ؛ وذكر أيضا «سلم مولى قحطبة» (١٣٨/٣ – ١٣٩) ، و « اسلم بن ابراهيم بن بسام» وكان حاضرا وفاة قحطبة (١٣٧/٣) .

<sup>(</sup>٥٣) أخبار بني ألعباس ٢٧٩ ، ٣٠٥ ، ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٥٤) أخبار بني العباس ٢٨٢ ، ٢٨٨ ، ٢٩١٠

ابى جعفر ، والذي اسند اليه عدد من الاعمال الادارية ، فكانت له قطيعة مشهورة بالقرب من الكرخ .

أما سليمان ، فهو اسم عدد من الاشخاص الذين ذكرت المصادر لكل منهم دورا في السنين الاولى من بناء بغداد ، فممن ذكرهم الطبري سليمان بن ابي جعفر ، وسليمان بن حسان الهرمزي ، ولعل أقربهم الى المقصود هو سليمان بن ايوب المورياني الذي وزر للمنصور مدة من الزمن ، ويلاحظ ان فيما عدا سليمان بن حسان ، فان الثلاثة الباقين كانت لهم دروب وقطائع في أطراف المدينة المدورة .

أما السميدع ، فقد ذكر الطبري رجلا من بني العدوية كان يقاتل مع الكرماني ضد الحارث بن سريج في خراسان (٥٥) ، وذكر اليعقوبي قطيعة قابوس بن السميدع قرب سويقة عبدالوهاب (٢٥) ، غير ان المصادر التي اطلعت عليها لم تذكر هوية السميدع أو قابوس ابن السميدع وهل ان الاخير هو والد صاحب السكة ، أو ان السميدع هذا هو نفس العدوى الذي كان يقاتل مع الكرماني ٠

أما سماعة فلعلها هي التي ذكر الخطيب «سكة سيابة» منسوبة اليه ، وهو أحد أصحاب المنصور (٥٧) ، غير اني لم أجد في المصادر معلومات عن «سماعة» أو سيابة •

أما عبدويه فلعله الذي ذكر الخطيب قصره حيث قال «قصر عبدويه من الازد من وجوه الدولة ، تولى بناءه أيام المنطور» (٥٨) ولكن المصادر لم تذكره

<sup>(</sup>٥٥) الطبري ٢/١٩٣٢ ٠

<sup>(</sup>٥٦) البلدان ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥٧) الخطيب ١/٨٩.

<sup>(</sup>٥٨) الخطيب ١/١٧ وقد ذكر الطبري رجلاً من أهل مكة أسمه عبدويه أراد قتل أبي جعفر في مكة (١٥٦/٣) ، وعبدويه كردام الخراساني الذي كان

ولم تشر الى حوادث شارك فيها ٠

أما العكي ، فالمشهور بهذه الكنية مقاتل بن حكيم الذي كان من أوائل من أعلن تأييده للثورة العباسية في نسا (٩٥) ، وكان من القواد المرافقين لقحطبة في زحفه على العراق (٦٠) ، ثم شارك في حصار ابن هبيرة في واسط (٦١) ، وصار مع عبدالله بن علي ابان ولايت الشام ، وايده في عصيات على المنصور (٦٢) ، ثم انفصل عن عبدالله وانضم الى المنصور (٦٣) ، ثم قتل عبدالله بن علي (٦٤) ، ويقول ابن الفقيه ان «العكي واسمه مقاتل بن حكيم ، واصله من الشام ، ومخرجه من خراسان من مرو ، وهو من السبعين وله قطيعة في المدينة بين باب البصرة وباب الكوفة ودرب ينسب اليه الى اليوم (١٥٠) ،

أما العلاء فهو العلاء بن موسى صاحب الربض المعروف باسمه (٦٦) .

أما غزوان فقد ذكر الطبري انه كان عبدا لابى القعقاع بن ضرار ثم اشتراه المنصور (٦٧) ، وذكر الازدي فضل بن غزوان «ضمه المنصور الى جعفر ابنه والي الموصل» وجعله كاتبه وولاه أمره ، وكان منه بمنزلة ابى عبدالله من المهدى (٦٨) .

مع هارون بن سعد العجلي والي البصرة عندما ثار محمد النفس الزكية (٣٠٢/٣) ، كما ذكر عبدويه الأبناوي الذي غلب على افريقية في زمن خلافة هارون الرشيد ثم استسلم (١٠٣٥/٣) وذكر ابن الفقيه عبدويه الازدي وهو من وجوه رجال الدولة (٥٤) .

<sup>(</sup>٥٩) الطبري ٢/١٩٧٢ .

<sup>(</sup>٦٠) الطبري ٢/ ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ١٦٠، ١٦٠، ١٠٠٠

<sup>(</sup>٦١) الطبري ٣/٢٠ أنساب الاشراف ٣/٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦٢) أنساب الاشراف ١٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٦٣) الطبرى ٣/٥٧٥ أنساب الاشراف ١٠٩/٣ .

<sup>(</sup>٦٤) أنساب الاشراف ١٠٩/٣ .

<sup>(</sup>٦٥) ابن الفقيه ٩٩ .

<sup>(</sup>٦٦) الخطيب ٨٣/١ ويقول ابن الفقيه ان ربضه مما يلي درب ابى حية وهو الشارع النافذ الى درب السقائين (٥٠) .

<sup>(</sup>٦٧) الطبري ٣/٢٩٦ . (٦٨) تاريخ الموصل ١٩٨ .

أما مجاشع فلعله مجاشع بن يزيد الضبعي الذي ولاه المنصور أذربيجان والري (٦٩) ، وكان على شرطة عيسى بن موسى بالكوفة (٧٠) .

أما منارة فهو مولى ابي جعفر المنصور ، ومما ذكرت المصادر عنه انه جاء الى المنصور بخبر مقتل ابي ايوب المورياني (٧١) ، وان ابا جعفر ارسله مع قوة الى الاهواز لمقاتلة عطية بن بعثر التغلبي الخارجي ، ولكنه انهزم بعد ان قتل من أصحابه اكثر من مائتين (٧٢) ، وقد رافق منارة ابا جعفر في حجت الاخيرة ، وجاء الى المهدي بخبر وفاة المنصور (٧٣) .

أما مهلهل فهو «مهلهل بن صفوان مولى علي بن عبدالله» (٧٤) وكان من القواد وقد وجهه المنصور في ألفين من نخبة الجند لقتال ملبد بن حرملة الشيباني ولكن ملبد هزمه (٥٧٠) وقد عينه واليا على جرجان في سنة ١٦٢ (٢٧٠)، ثم عزله في السنة التالية (٧٧) •

أما نافع فلم تذكره المصادر ، ولعله والد الخطاب بن نافع الطحاوي الذي كانت له قطيعة بين باب الكوفة وباب الشام (٧٨) .

اما الهيثم فلعله الهيثم بن معاوية العتكي • وكانت الراوندية تزعم انب جبريل (٧٩) وقد ولى مكة مدة سنتين (٨١) ، ثم ولى البصرة سنتين (٨١) ، وكان

<sup>(</sup>٦٩) الطبري ١٩٥/٠ .

<sup>(</sup>٧٠) أنساب الاشراف ٣/٧٤٠ .

٠ ٢٤٤/٣ كذلك ٢١١)

<sup>(</sup>۷۲) كذلك ۳/۰۰۲

٠ ٨٧/١ الخطيب ١/٧٨ .

<sup>(</sup>۷۳) الطبري ۴/۵۵۶. (۷۵) الطبري ۴/،۱۲ کانسال ۱۲

<sup>(</sup>٧٥) الطبري ٣/١٢٠ ، انساب الاشراف ٣/٩٤٦ .

<sup>(</sup>٧٦) الطبري ٣/١٩٤ .

<sup>(</sup>۷۷) الطبري ١/٥٠١ .

<sup>(</sup>۷۸) البلدان ۲۶۷ . (۷۹) الطبري ۱۵۹/۳ .

<sup>(</sup>٨٠) الطبري ٣/٨٣ ، ١٢ . (٨١) الطبري ٣/٤٧٣ ، ٣٧٨ .

له في أرباض بغداد سويقة مشهورة باسمه (۸۲) • ويلاحظ ان من الشخصيات المشهورة آنذاك الهيثم بن شعبة الذي كان مع ابي جعفر المنصور في حصار ابن هبيرة (۸۳) وشارك في قتال الراوندية (۸۵) ، ومحمد النفس الزكية (۸۰) واستاذسيس (۲۸) وقد قلده الاشراف على ربع بغداد من باب الكوفة الى باب الشام (۸۷) ، وكانت له قطيعة عند شارع الانبار (۸۸) واخرى عند ربض سليمان بن مجالد (۸۹) •

اما واضح فان اليعقوبي ذكر انه «مولى صالح بن المنصور الذي يعرف بالمسكين ، وكان واضح يتشيع وكان على البريد »(٩٠) ، وذكر البلاذري انه عمل على سفر علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن الى المغرب ، ولما علم الرشيد فيما بعد بذلك قتله (٩١) .

ذكرت بعض الكتب دروبا في المدينة المدورة لم يرد لها ذكر في قائمة اليعقوبي ومنها ماذكر الهمداني ان عتيك بن هلال الفارسي صاحب الربض المسمى باسمه ، وله في المدينة ايضا درب ينسب اليه (٩٢) ، ولكن لم يرد لعتيك عند اليعقوبي ذكر •

وذكر الخطيب « واما سكك المدينة فمنسوبة الى موالي ابي جعفر

<sup>(</sup>۸۲) البلدان ۲۶۷ الخطيب ۱/۸۰

<sup>(</sup>۸۳) الطبري ۱۹/۳ .

<sup>(</sup>٨٤) الطبري ٣/١٣٠٠ .

<sup>(</sup>۸۵) الطبري ۱۳۸/۳ .

<sup>(</sup>٨٦) الطبري ٣/٢٥٣٠

<sup>(</sup>۸۷) البلدان ۲۶۱ – ۲۶۲ ،

<sup>(</sup>٨٨) البلدان ٧٤٧ .

<sup>(</sup>۸۹) البلدان ۲۶۲.

<sup>(</sup>٩٠) تاريخ اليعقوبي ١٠٨/٣٠

<sup>(</sup>٩١) أنساب الاشراف ٢-٢/١٣٧ (طبعة المحمودي) .

<sup>(</sup>٩٢) ابن الفقيه ٥٤ ، وأنظر ياقوت ٣/١١٢ .

وقواده ، منها سكة شيخ بن عميرة ، وكان يخلف البرامكة على الحرس وكان قائدا ، واما درب الابرد فانه الابرد بن عبدالله قائد من قواد الرشيد ، وكان يتولى همدان ، واما درب سليمان فمنسوب الى سليمان بن ابي جعفر المنصور ، وسكة الشرط في المدينة كان ينزلها اصحاب شرط المنصور ،

وسكة سيًّابة منسوبة اليه ، وهو احد أصحاب المنصور (٩٣) ه

يتبين من النص المذكور اعلاه ان الخطيب لم يذكر عدد سكك المدينة وذكر بعضا من أسماء اصحابها ، غير انه ذكر هوية من سماهم من هؤلاء ، وقد اقتصر على ذكر اربع سكك مما ذكره اليعقوبي (شيخ بن عميرة ، والشرط ، وسيابة (سماعة عند اليعقوبي) وسليمان (٩٤) .

وذكر الخطيب في نصه المذكور اعلاه «درب الأبرد» بما يشعر انه في داخل المدينة ، غير ان اليعقوبي لم يذكره من سكك المدينة ، ولم أجد في المصادر اشارة الى درب الابرد ، اما دار خازم ، والزبيدية ، وقصر وضاح ، ودور بني نهيك ، ودرب جميل المذكورين في النص فكلها تقع خارج المدينة المدورة ، والثلاثة الاخيرة قرب باب البصرة ، ولعلها حسبت معها عندما أصبحت تدعى باب البصرة .

ذكر الخطيب في مواضع متفرقة من كتابه عددا من السكك التي ذكرها اليعقوبي وذلك في معرض كلامه عن تراجم من سكنها ، فمما ذكر :

الحسين عميرة عميرة : فقد ذكرها واشار الى ان ممن كان ينزلها الحسين ابن محمد بن سليمان الكاتب (ت ٢٠٢) (٩٥) ، وخلف بن عمرو العكبري (ت ٢٩٦) (٣٩٦) .

<sup>(</sup>٩٣) الخطيب ١/٩٨ ٠

<sup>(</sup>٩٤) لابد أن يكون هذا الدرب هو غير درب سليمان المشهور الذي يقع في الاطراف الشمالية خارج المدينة المدورة .

<sup>(</sup>٩٥) الخطيب ١٠٢/٨ . ١٠٢/٨ كذلك ١٠٢/٨

- حسكة النعيمية ، ذكر الخطيب انه كان ينزلها عبدالله بن الحسن البجلي (ت ٣٠٧) (٩٥) ومحمد بن عبدالوهاب الشاطر (٩٨) وكانت هذه السكة قائمة الى زمن العباسيين ، حيث ذكر المنذري ممن سكنها سلمان بن يوسف الطحان (ت ٩٥٠) (٩٩) •
- ٣ \_ سكة المطبق ، ذكر الخطيب ان ابا زبيد حدَّث فيها الهيثم بن سلهل التسترى (١٠٠) .
- ٤ ـ سكة منارة ، وكان فيها منزل الفرج بن فضالة (ت ١٧٦)(١٠١٠)؛ وحات فيها سنة ٢٠٠١ ابو الحسن احمد بن الحصين الصوفي الصغير (١٠٢) .
- م سكة غزوان: وكان ممن يقيم فيها عبدالعزيز بن جعفر الخرقي (١٠٣) ويتبين من ذلك ان مجموع ما ذكره الخطيب من سكك المدينة المدورة مما ذكرها اليعقوبي يبلغ عددها خمسة غير ان الخطيب ذكر في المدينة المدورة دروبا وسككا لم يذكرها اليعقوبي وهي:
- ۱- درب الابرد، ولم اجد لهذا الدرب او لصاحبه ذكراً في المصادر.
   ۲- درب خازم (۱٤۱)، وذكر في مكان آخر ان «درب خزيمة ببغداد»
   ينسب الى خازم بن خزيمة (۱۰۵).

٣- سكة ابي العباس الطوسي حيث يذكر انها سكة في المدينة ، وكان

<sup>(</sup>٩٧) الخطيب ٩/٠٤٤ ، المنتظم ٦/٥٥١ .

<sup>(</sup>٩٨) الخطيب ٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٩٩) التكملة رقم ٢٣١ .

<sup>.</sup> ٣١١/٢ الخطيب ١٠٠١)

<sup>(</sup>١٠١) الخطيب ١٢/١٣ .

<sup>.</sup> ٩٩/٤ الخطيب ١٠٢)

<sup>(</sup>١٠٣) الخطيب ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>١٠٤) الخطيب ١/٩٨.

<sup>(</sup>١٠٥) الخطيب ١٠٥) . ٣٤١

يسكنها البهلول بن محمد ابو القاسم الطوسي (ت ١٠٦٠) ، وان جعفر بن محمد التنوخي « دفن الى جانب داره بسكة ابي العباس الطوسى »(١٠٠٠) ،

عاش الشرابي ، فقد ذكر انها « بمدينة المنصور » وانه
 كان يسكنها عبدالله بن محمد الفزاري (تد ۳۰۰ ) (۱۰۸) .

و سكة الخرقي و ذكر ابن النديم انها نسبت الى رجل بهذا اللقب كان تلميذاً لجابر بن حيان (١٠٩) ، اي ان تسميتها متأخرة ، ولكن المصادر لم تذكر اسمها قبل ذلك ، علما بانه لايعقل ان تكون قد سميت قبل ذلك و وكانت تقع قرب مقبرة جامع المنصور (١١٠) ، واعتبرت من نواحي باب البصرة (١١١) وممسن ذكر نزوله فيها الحسين بن محمود الدقاق (١١٢) واحمد بن محمد البرقاني (ت ٥٤٥) (١١٢) ويحيى بن الحسن الدوسي (ت ٥٤٥) (١١٤) وعبدالخالق بن عيسى الهاشمي (٢١٤ – ٤٧٠) الذي بنى مسجدا فيها (١١٥) ، وقد ظلت هذه السكة قائمة حتى أواسط القرن السادس الهجري حيث يذكر ابن الجوزي ممن سكنها أسعد بن عبدالله

٠ ١١١/٧ الخطيب ١١١/٧ .

<sup>(</sup>١.٧) الخطيب ٢/٣٣/ ، وانظر ٢٦/١٢ ؛ وهذه السكة هي غير سكة الطوسيين التي ذكر الخطيب انها بناحية الحربية ٤٩/١٣ .

٠ ١٠٣/١٠ الخطيب ١٠٣/١٠

<sup>(</sup>١٠٩) الفهرست ٢١١ .

<sup>(</sup>١١٠) الخطيب ٤/٣٧٦ ؛ المنتظم ٨٠/٨ ، ١٠٠ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>۱۱۱) الخطيب ١٤٢/٨ ، ١٤٢ ، ٢٤١/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>١١٢) الخطيب ١٤٢/٨ .

<sup>(</sup>١١٣) الخطيب ٤/٣٧٦ ، المنتظم ٨٠/٨ .

<sup>(</sup>١١٤) الخطيب ١١٤/ ٢٤١)

<sup>(</sup>١١٥) المنتظم ٨/٣١٥ ؛ طبقات الحنابلة ٢/١٣٨ ؛ ذيل طبقات الحنابلة ١٦٠ .

(ت ٥٤٥) (١١٦) ثم اختفى نكرها بعد ذلك مما يدل على زوالهـــا أو تناقص أهميتها •

### السكك ودلالات اسمائها:

ذكرنا ان اليعقوبي قال ان المنصور اقطع مواليه وقواده القطائع داخل المدينة ، فدروب المدينة تنسب اليهم ، وقد ذكر الخطيب فصلا عنونه « ذكر محال مدينة المنصورة طاقاتها وسككها ودروبها وارباضها ومعرفة من نسبت اليه من ذلك نواحي الجانب الغربي» (۱۱۷۰)، وظاهر العنوان ومحتواه واضح في انه قصد كل الجانب الغربي ، ولم يقصر ما اورده على المدينة المدورة ، غير انه ذكر في هذا الفصل « سكك المدينة » ، وعدد منها خمس سكك ودروب في المدينة المدورة ذكر لاي درب ، أما السكك فقد اشتهرت فيها، وتكاد تكون مقتصرة عليها ، اذ لم تذكر في أطرافها سكك، وانما ذكرت القطائع والدروب •

وذكرنا أيضا ان اليعقوبي أورد أطول قائمة في أسماء السكك ، وادعى ان هذه الاسماء كانت منذ زمن ابى جعفر ، وانه حدثت عليها تبدلات تالية ، غير انه يعترف بانه «غاب عنه» اسم بعض السكك ، كما ان المصادر التالية ، ومنها الخطيب ، تذكر اسماء سكك في المدينة المدورة لم يرد اسمها في قائمة اليعقوبي ، يضاف الى ذلك ان عدداً من اسماء السكك لم ينسب الى اشخاص، ولا نعلم فيما اذا كان هذا التبدل راجعاً الى ايام ابى جعفر المنصور ، ام الى ازمنة تالية ،

ان تسمية السكك باسماء اشخاص ترجح وجود علاقة سكنية بين السكة

٠ ١٢٧/١٠ المنتظم ١٢٧/١٠

<sup>(</sup>١١٧) الخطيب ١/٨٣٠

<sup>(</sup>١١٨) الخطيب ١/٨٠ .

ومن سميت باسمه ، اي ان الشخص سكن في السكة المسماة باسمه ، غير انها لا تستلزم قطعاً انها اقتصرت عليه، فمن المحتمل ان يكون قد سكنها مع اسرته، وربما مع اتباعه ، غير ان المصادر لم تذكر اسماء من سكن هذه السكك ، وعلاقتهم بمن سميت السكة باسمه ، فاذا كانت اسماء السكك تبين مكانة الافراد في تنظيم المدينة المدورة ، فان المعلومات التاريخية تظهر ان هذه المكانة قائمة على خدماتهم للدولة او على مدى اتصالهم بالمنصور ، وليس على كثرة اتباعهم المرتبطين بهم ، والراجح ان التسمية تظهر مكانة اسم صاحب السكة، ولا تدل على كثرة اتباعه او ان السكة وما حولها اصبحت « اقطاعاً مملكاً له »

ولا بد ان الاراضي التي كانت حول كل سكة ، مقسمة الى وحدات سكنية، وفيها تفرعات من دروب وشوارع لم تفصلها المصادر، وذكرت المصادر تعديلات ادخلت منذ زمن ابي جعفر المنصور على القطائع وعلى الطرق في المدينة المدورة وأطرافها وفذكر الطبري انه بعد الاضطراب الذي أثاره الراوندية، وبعد عودة محمد المهدي وجيشه من الريسنة ١٥١، خشى المنصور التياث الجند عليه ، فنصحه قثم بن العباس بالعمل على اثارة الانقسام القبلي في الجيش ليأمن عدم تكتلهم ويضمن السيطرة عليهم « فقبل وامره ورابه ، فاستوى له ملكه وكان ذلك سبب البناء في الجانب الشرقي وفي الرصافة واقطاع القواد هناك و

قال وولى صالح صاحب المصلى القطائع في الجانب الشرقي ، ففعل كفعل ابى العباس الطوسي في فضول القطائع في الجانب الغربي ، فله بباب الجسر وسوق يحيى ومسجد خضير ، وفي الرصافة وطريق الزواريق على دجلة مواضع بناء بما استوهب من فضل الاقطاع عن اهله » (١١٩) .

ان هذا الخبر ذكره الطبري في حوادث سنة ١٥١ ، وصرح بانه كان سبب

<sup>(</sup>۱۱۹) الطبري ٣٦٧/٣ .

بناءالرصافة؛ غير انالعمل الذي ذكر قيام صالحصاحب المصلى به هو تعديل مساحات القطائع، وشمل الرصافة، وانه حصل على فضول قطائع، أي ان بعض القطائع كانت اوسع من الحد المقرر ؛ ولم يذكر الطبري الحدد المقرر للقطائع، غير ان الخطيب ذكر ان المنصور « اقطع اصحابه خمسين في خمسين » (١٢٠) وهي تبلغ قرابة ١٠٠٠ م٢، وهي مساحة تكفي لاقامة دار لذى مكانة مع ما يتبع ذلك من اصطبلات لدوابه ومسقفات لحشمه ، ولكنها لا تكفي لاقامة عدد كبير من اتباعه ،

ان الطبري ذكر في نصه ان صالحا صاحب المصلى استوهب لنفسه فضول القطائع فكانت ملكا له ، ولابد انها كانت قطعا صغيرة ومتفرقة في أماكن متعددة .

ذكر الطبري في نصه الذي نقلناه أعلاه ان صالح صاحب المصلى فعل في قطائع الجانب الشرقي « كفعل ابي العباس الطوسي في فضول القطائع في الجانب الغربي كان المجانب الغربي ان ما فعله ابو العباس الطوسي في الجانب الغربي كان سابقاً لما فعله صالح في الجانب الشرقي ؛ ولم احد في الكتب ما يوضح عمل الطوسي في الجانب الغربي ، كما أن المصادر الخططية لم تذكر للطوسي غير مربعة واقطاع في الاطراف الشمالية من الجانب الغربي ، وبالقرب من مربعة الفرس؛ ومع ان هذا الاقطاع ظل يتردد ذكره في الاخبار المتأخرة ، الا انه لم يكن واسعا ، اذ يذكر ابن الفقيه ان الدهقان الذي نصح الخليفة ابا جعفر المنصور بتشييد مدينته في الرقعة التي اقيمت عليها ، كانت « قريته قائمة في مربعة ابي العباس الطوسي ، وداره على حالها (١٢١٠) » ، واشار الخطيب الى قرية « الوردانية في مربعة ابي العباس » (١٢٢٠) ، ولم تذكر للطوسي اراضي واملاك في غيرها ،

<sup>(</sup>١٢٠) الخطيب ٥/١١) . (١٢١) ابن الفقيه ٣٠ . (١٢٨) الخطيب ١/٢١ .

يوحي ذكر الطبري خبر تعديل القطائع في سنة ١٥٠ ، ان فعل ابى العباس الطوسي تم في تلك السنة أو قبلها ، أي خلال بناء بغداد أو بعد اكتمالها بقليل؛ فكان أثرها مبكرا ووقتيا ، وهو على أي حال تعديل فرعي وتنسيق اكثر مما هو تبديل اساسي • ان الطبري لا يحدد موضع القطائع التي اعيد تعديلها ، ولابد ان معظمها كان خارج المدينة المدورة ، ولكن هذا لا يمنع ان يكون امتد الى المدينة المدورة نفسها ، خاصة وانه حدث عند عودة المهدي وجيشه الى بغداد وما رافق ذلك من تحديد مكان لاقامة هذا الجيش ومن يتبع المهدي من حرس وحشم •

وفي سنة ١٥٧ تم تعديل واسع امتد الى مدينة المنصور ، فيذكر الخطيب عن يعقوب بن سفيان ان المنصور في تلك السنة «وستع طرق المدينة وأرباضها، ووضعها على مقدار اربعين ذراعاً ، وامر بهدم ما شاع من الدور عن ذلك القدر » ، ويروى عن محمد بن عرفة الازدي ان المنصور « وسع الطرق بمدينة السلام وجعلها على اربعين ذراعاً ، وامر بهدم ما شاع من الدور عن ذلك المقدار » (١٢٣) .

يتفق يعقوب بن سفيان ومحمد بن عرفة ان التوسيع امتد الى المدينة المدورة ، وانه كان « في الطرق » ، ولم يذكر انه شمل السكك ، اي ان التخطيط العام احتفظ بصورته العامة • ويلاحظ ان هذا التعديل حدث بعد اخراج أهل السوق من المدينة المدورة الى الكرخ، ولابد ان هذا يسترالتوسيع ، وان كانت حيث وفر اراضي خلت من السكان فكان بالامكان اجراء التوسيع ، وان كانت المصادر لم تذكر من حل محل من اخرج الى الكرخ • ولم يرد ذكر لاستياء او اضطراب ولتده هذا التعديل ، أو مصير الاراضي التي حصلت ، أو التعويض الذي اعطى لمن هدمت دورهم •

<sup>(</sup>۱۲۳) الخطيب ١/٩٧ .

#### الطاقيات:

ومن المعالم البارزة في مدينة المنصور المدورة هي الطاقات التي فيها ؛ وقد وصفها اليعقوبي والخطيب فذكرا أنها تقع على المسالك الرئيسة بين أبواب المدينة المدورة وبين الرحبة الداخلية ، ولكنهما ميزاها عن السكك لما في عمارتها من سمات أوضحاها ولم يذكرا مثلها في السكك مما يدل على انفرادها في طاقات المسالك الاربعة فحسب •

ذكر اليعقوبي بعد كلامه عن الاسوار ان الداخل الى المدينة يسلك دهليزا يخترق السور الخارجي ويصل الى رحبة في الفصيل الاول ، ومنه الى دهليز في السور الداخلي ، ثم يذكر « فاذا دخل من دهليز السور الاعظم (الداخلي) مار في رحبة الى طاقات معقودة بالاجر والجص ، فيها كوات رومية يدخل فيها الشمس والضوء ، ولايدخل منها المطر ، وفيها منازل الغلمان ، ولكل باب من الابواب الاربعة طاقات (١٧٤) ، ثم يقول « وعلى المصعد ابواب تغلق ، فاذا خرج الخارج من الطاقات خرج الى رحبة ، ثم دهليز عظيم ازج معقود بالاجر والجص عليه بابا حديد يخرج من الباب الى الرحبة العظمى ، وكذلك الطاقات الاربعة على مثال واحد ، وفي وسط الرحبة القصر ، » (١٢٥) ،

ويذكر الخطيب « •• ثم يدخل من الرحبة التي وصفنا الى الطاقات ، وهي ثلاثة وخمسون طاقا سوى طاق المدخل اليها من هذه الرحبة ، وعليها باب ساج كبير فردين ، وعرض الطاقات خمسة عشر ذراعا ، وطولها من أولها الى الرحبة التي بين الطاقات الصغرى مائتا ذراعا وفي جنبتي الطاقات بين كل طاقين فيها غرف للمرابطة ، وكذلك لسائر الابواب الباقية ، فعلى هذه الصفة سوار ، ثم يخرج من الطاقات الى رحبة مربعة عشرون ذراعا في عشرين ذراعا،

<sup>(</sup>١٢٤) البلدان ٢٣٩ .

<sup>(</sup>١٢٥) البلدان ٢٤٠ .

فعن يمينك طريق يؤدي الى نظيرتها من باب الشام ، ثم تدور الى نظيرتها من باب الكوفة ، ثم الى نظيرتها من باب البصرة ، وفي هذا الفصيل تشرع أبواب لبعض السكك .

وتجاهك الطاقات الصغرى التي تلي دهليز المدينة الذي منه يخرج الى الرحبة الدائرة حول القصر والمسجد »(١٢٦) •

ان هذين النصين كانا أساس دراسات آثارية قام بها كل من هرزفيلد وكريسويل (١٢٧) ، وقد أثار اقتضاب النصين ، وهما كل مايتوفر لنا حاليا ، اختلافات بينهما عن تطور الطاقات ، وهي خارجة عن نطاق اختصاصي لذلك اقتصر على التعليق على نصيهما •

- ١ ــ يتفق اليعقوبي والخطيب على وجود طاقات بين كل من الابواب الأربعة الرئيسة في المدينة ، وبين الرحبة التي فيها قصر المنصور والجامع ، أي انها على الشوارع الاربعة الرئيسة .
- ۲ \_ ينفرد الخطيب بذكر طاقات صغرى تلي دهليز المدينة الذي يخرج منه
   الى الرحبة الثالثة حول القصر والمسجد ، غير انه لايذكر عدد الطاقات السغرى وانما يذكر ان بينها وبين الطاقات الكبرى رحبة .
- س يذكر الخطيب ان طول الطاقات من أولها الى الرحبة التي بين الطاقات
   والطاقات الصغرى مائتا ذراع ، وان عرض الطاقات خمسة عشر ذراعا
- يذكر اليعقوبي ان الطاقات معقودة بالاجر والجص فيها كوات رومية
   يدخل منها الشمس والضوء ولايدخل منها المطر •
- ه \_ يذكر اليعقوبي ان الطاقات «فيها منازل الغلمان» ويذكر الخطيب ان
   في جنبتي الطاقات بين كل طاقين فيها غرفاً للمرابطة •

٠ ٧٦/١ الخطيب ١/٦١ .

<sup>(</sup>١٢٧) انظر تلخيصاً ومناقشة لارائهما في التعليقات التي كتبها ليسنر « خطط بغداد في العهود العباسية الاولى» ص ١٥٣ - ٤ .



الطاقات الكبرى منقولة عن ليسنر



الطاقات الكبرى حسب راي كريسويل

## الساعة



الطاقات الصفري والحلقة الداخلية



الطاقات الصفرى

ويتبين من كلام اليعقوبي والخطيب ان الطاقات هي ليست اقواسا بين جهتي الشارع الذي تقع عليه والالم تكن حاجة الى وجود كوات فيه ، غير ان هذين المصدرين لاينصان بصراحة ان هذه الطاقات ممتدة على طول كل شارع من جانبيه ، علما بانه ليس من المستساغ فنيا ان تكون الطاقات على جهة واحدة من الشارع وليس على جهتيه ، غير ان عدد الطاقات الثلاثة والخمسين التي يبلغ مجموع طولها مائتي ذراع ، يجعل كل طاق حوالي أربعة أذرع ، أي قرابة مترين ، وهو قوس ضيق ،

والمهم في بحثنا هو ماذكره اليعقوبي ان الطاقات «فيها منازل الغلمان» وان الخطيب قال ان في جنبتي الطاقات بين كل طاقين فيها غرفاً للمرابطة ، ومع انهما لم يحددا حجم هذه الغرف ، الا أن ضيقها يرجح انها كانت مكانا لاقامتهم ابان عملهم ، وانها لم تكن «مساكن» لهم .

ينقل الخطيب عن محمد بن خلف ان المنصور «صير الاسواق في طاقات مدينته من كل جانب» (١٢٨) ، ويقول ابن الفقيه ان المنصور «أمر ان تجعل الاسواق في طاقات المدينة ازاء كل باب سوق» (١٢٩) ، ولم تذكر المصادر في المدينة المدورة غير هذه الطاقات للاسواق ، مما يرجح انها وضعت في التصميم الاصلي لتكون سوقا ، ومما يؤيد هذا ان الغرف كانت اصغر من ان تكفي لتكون مساكن ، وهي أقرب الى الحوانيت ، خاصة وان كثيرا من السلع تتطلب حوانيت وغرفا للحفاظ عليها ، ولا يعقل ان تنقل سلع هذه المدينة من السوق الى بيوت التجار والباعة يوميا ، وان وصف اليعقوبي انها غرف للغلمان ، أو قول الخطيب انها غرف للمرابطة حدث بعد ان اخرج السوق من المدينة ،

لم يكن أهل السوق ممن وضعوا في خطة المنصور ، ولذلك كانــوا

<sup>(</sup>۱۲۹) ابن الفقيه ۳۷ .

منوعين ، وقد أشار وافد الروم الى خطرهم عندما انتقد وضع المدينة بقوك «ان الاسواق غير ممنوع منها احد فيدخل العدو كأنه يريد ان يتسوق» (١٣٠) ويلاحظ ان يحيى بن زكريا المحتسب أغرى أهل السوق في اثارة الاضطراب (١٣١) ، ولم يكن ليفلح لولا ان أهل السوق لم يكونوا وثيقي الارتباط بالخليفة •

ان أغلب الاشخاص الذين سميت بهم السكك كانت لكل منهم اقطاعات أو منشآت باسمهم خارج المدينة ، مما يدل على ان كلا منهم لم يقتصر في اقامته الدائمة على سكته في داخل المدينة ، ولم اجد اشارة او دليلا على اقامتهم مع اسرهم في داخل مدينة المنصور ، الامر الذي يدل على ان اطلاق أسمائهم على السكك كان عملا رسميا يعبر عن مكانتهم وعن عملهم الرسمي أكثر من كوند دليلا على مقامهم الدائم فيها •

والراجح ان كل سكة كان يقيم فيها الحرس والجند الذي كان صاحب السكة يتولى قيادته عندما بنيت المدينة ، والواقع ان قليلا من أصحاب السكك اسندت اليهم أعمال دائمة خارج بغداد تستلزم اقامتهم الطويلة في الخارج

أما أفراد الحرس فلابد انهم كانوا يقيمون دائما عند السكك في أبنية بنوها لسكناهم مع عوائلهم •

ويلاحظ ان الكتب لم تذكر في داخل مدينة المنصور قطائع اقطعها الخلفاء للافراد ، كما ان الفقهاء لم يبحثوا حكم أرض بغداد سوى قولهم ان أرض بغداد «حر » أي انه لاتعتبر أرضا خراجية ولاتسرى عليها الاحكام التي تسري على أراضي الخراج (١٣٢) •

ومن المعلوم ان للقطائع احكاما خاصة في الفقه ، من أهمها ان للمقطع

<sup>(</sup>١٣٠) الخطيب ١/٨٠ ، الطبري ٣٢٢/٣ .

<sup>(</sup>١٣١) الخطيب ١/٨٠) الطبري ٣/٤/٣ ٠

<sup>(</sup>١٣٢) انظر عن أرض الحر كتاب الشروط للطحاوي .

استرجاعها اذا لم تستغل للغرض الذي اقطعت له • أما الاراضي التي داخل مدينة المنصور فلم يتطرق الفقهاء والباحثون الى نوع ملكيتها ومدى حقوق شاغليها ، وهل ان بقاءها بايديهم متوقف على العمل المسند اليه والذي كان سبب اعطائهم الارض ، وبذلك يمكن ان تؤخذ منهم عند تركهم العمل وتعطى لغيرهم ، ام ان الارض تبقى لمن اشغلها أول مرة ، وفي هذه الحالة هل تخضع لقانون الارث الذي يحصر الملكية عند وفاة صاحبها بالورثة حيث توزع عليهم طبقا لقواعد ثابتة مقررة •

ان سكنى الحرس في المدينة المدورة يشوه منظرها الجمالي ، اذ لابد ان تكون ابنيتهم بسيطة لايراعى فيها الجمال والترف حتى في حالة قيام الدولة ببناء هذه الابنية وطبقا للخطط التي رسمتها .

ثم ان سكان السكك من الحرس الذين يقومون بخدمات للدولة ، وهذا يقتضي ان يكون لهم عطاء خاص تدفعه لهم الدولة مقابل خدماتهم الدائمة ، الامر الذي يؤمن مواردهم ويزيد من قوتهم الشرائية ويساعد على خلق حركة اقتصادية ونشاط في التجارات وخاصة المواد التي يحتاجونها لاستهلاكهم الخاص ، وهي توازي ماتحتاجه الفئات الحاكمة من مواد كمالية مما يحدث نوعا من التناسق في ميادين النشاط الاقتصادي ، ولكنه يجعله متوقفا على الدولة من حيث قدرتها على الصرف ورغبتها فيه ، ولابد ان الاحوال كانت تقضي ان يدفع للحرس عطاءهم مما ساعد على ازدهار الحياة في المدينة المدورة في زمنه ،

كانت واجبات الحرس عسكرية مقصورة على بغداد ، وهي تفرض عليهم حياة عسكرية تتميز عن الحياة المدنية وقد تطغى على أسس الحياة المدنية ، غير انه لم تتوفر معلومات عن التكوين العرقي للحرس ، أي من أي الاقوام أو القبائل جمعوا ، وعلى أي الاساس نظموا ، اللهم الا ماذكره ابن النديم من ان عيسى بن ابان بن صدقة الذي كان يلي الجهبذة وابواب الاستخراج للمنصور

«أشار على المنصور وقد شكا اليه لين حجابه ، استخدم قوما وقاحا ، قال ومن هم ، قال : اشتر قوما من اليمامة فانهم يربون الملاقيط ، فاشتراهم وجعل حجابه اليهم ومنهم الربيع »(١٣٣) ومن هؤلاء المبارك جد احمد بن الحارث وهو ممن اسرى للمنصور ليجعل في البوابين وكان يقال له حسان ومن سبى اليمامة (١٣٤) ، غير انه يلاحظ ان اليعقوبي وغيره لم يذكرا في مدينة المنصور سكة لعيسى بن ابان بن صدقة او لأهل اليمامة أو للحجاب والبوابين ، علما بان عملهم يقتضي اقامتهم في داخل المدينة ٠

يقول الخطيب ان السكك سميت بموالي المنصور وقواده ، وهذا القول يفترض بان القواد تابعون له ، والراجح ان أفراد الحرس كانوا يتبعون المنصور أيضا ، لانهم موالي ، فالرابطة النهائية تكون مع الخليفة ، واذا غادر المولى الأعلى أو القائد المدينة فان ولاء الافراد الباقين يظل قائما للخليفة أي ان استقرار السكنى في المدينة المدورة لم يتوقف على بقاء القواد فيها •

من الواضح ان المقيمين الاولين في سكك المدينة المدورة هم حرس ابي جعفر الذي ظل طوال خلافته مقيما في مدينته ، ماعدا فترات سفره الوقتية ، وبذلك كان الحرس قريبين منه ليقوموا بحراسته .

غير ان الاحوال كانت تتطلب التبديل عندما ولى محمد المهدي ثم موسى الهادي الخلافة ، حيث نقلا مقر اقامتهما الى الجانب الشرقي في الرصافة وقصر الطين وعيساباد ، ولم ينشآ جسرا يربط المدينة المدورة بهذه الاماكن ، وهذا يقتضي ان يكون للمهدي والهادي حرس خاص يقيم معهما في الجانب الشرقي ولكن المصادر لاتبين هل ان المهدي نقل حرس والده المنصور من المدينة المدورة ؟ وفي هذه الحالة من حل محلهم في سكناهما ؟ ام انه ابقى حسرس

٠ ٢٥٨ الفهرست ٢٥٨ .

<sup>(</sup>۱۳٤) الفهرست ۱۱۷.

والده المنصور في مكانهم بالمدينة المدورة ، واتخذ له حرسا خاصا ، وفي هذه الحالة هل ان المقيمين في المدينة المدورة ظلوا يستلموان عطاءا دون خدمة ام أن العطاء قطع عنهم الامر الذي كان يؤثر في الوضع الاقتصادي للمدينة المدورة ، ويتطلب منهم ايجاد مورد جديد لاعاشتهم ، مما يؤدي بدوره الى حدوث تطورات تخالف ما أراد ابو جعفر ايقافه بنقل التجار الى الكرخ ،

ثم ان سؤالا آخر تصعب الاجابة عليه وهو : هل كان عمل الحراسة وراثيا ، وهل كان الابن يخلف اباه في عمله وعطائه ، أم ان ذلك لم يكن شرطا ضروريا ، وفي هذه الحالة يكون التطور الذي يرافقه سببا في تطور لازم في أوضاع الحياة فيها .

يقتضي سياق التاريخ انه ليس من الضروري ان يرث الابن اباه في الحرفة وخاصة في الجندية والحراسة ، وهذا يؤدي الى تزايد عدد الشبان ممن ليسوا في الجندية ولا يأخذون العطاء ، ولعل المنصور اخرج عددا منهم عندما قرر اخراج التجار واصحاب المهن من مدينته في سنة ١٥٧ أي بعد أكثر من عشر سنوات من انشائها ، ولكن لا توجد اشارة الى محاولة اخرى في اخراج جماعة من مدينة المنصور ، الامر الذي يستلزم حدوث تطور في سماتها وطابعها ،

لم يكن لأهل المدينة المدورة دور كبير في الحوادث المتعددة التي تعرضت لها بغداد ، فلم تحدث فيها ثورة داخلية أو شغب ، ولم تدخلها قوات طاهر بن الحسين عندما حاصر الامين في الجانب الغربي ، حيث ان اغلب المعارك والدفاع جرى في اطرافها ولكنها كانت قلعة صمد فيها الامين ، ثم استسلم قبل ان تدخل جيوش خصمه المدينة .

والواقع ان مدينة المنصور صار يسكنها على ممر الايام منذ أوائل عهود بنائها اناس منوعون ، وممن ذكرت المصادر سكناهم فيها الفرج بن فضالة (١٣٥٠)،

<sup>(</sup>۱۳۵) كتاب الطبقات لابن سعد ٧١/٢\_٠

والمسيب بن شريك (١٣٦) ، وكلاهما ممن ولى بيت المال لهارون الرشيد ، كما سكنها داوود بن رشيد (١٣٧) ، وابو نصر البزاز (١٣٨) ، ومحمد بن ابراهيم الخلال (١٣٩) ، ومحمد بن ناصح البغدادي (١٤٠) ، ومحمد بن المؤمل غلام الابهري (١٤١) .

والواقع ان تبدلا حدث في سكان المدينة المدورة منذ زمن ابي جعفر حيث كثر أهل السوق فأمر ابو جعفر «باخراج السوق من المدينة وجعلها للشرط والحرس ، وبنى للتجار بباب طاق الحراني وباب الشام والكرخ» ، ولما قضى ابو جعفر على ثورة زكريا المحتسب « أمر ابو جعفر بهدم ما شخص من الدور في طرق المدينة ووضع الطريق على مقدار اربعين ذراعا ، وهدم مازاد على ذلك المقدار وأمر بنقل الاسواق الى الكرخ »(١٤٢) .

\* \* \*

٠ ٧٥/٢\_٧ كذلك ١٣٦)

<sup>(</sup>۱۳۷) كذلك ٧-٢/٨٨ ٠

<sup>(</sup>١٣٨) الخطيب ١٤/١١١ .

٠ ٤١٢/١ كذلك ١/١١٦ ٠

<sup>(</sup>۱٤٠) كذلك ٣/٤/٣ ٠

<sup>(</sup>۱٤۱) كذلك ١٤١٣ ٠

<sup>(</sup>١٤٢) الطبرى ٣/٤٢٣ .

# الفصل السادس عشر

# الغندق والاسوار والساحة

ان المعلومات التي وصلتنا عن المدينة المدورة التي شيدها ابو جعفر المنصور مقصورة على نصوص قليلة دو "نها في نهاية القرن الثالث مؤرخون عاشوا متعاصرين وهم اليعقوبي الذي ذكر في الفصل الذي كتبه عن بغداد في كتابه « البلدان » اوسع قائمة باسماء سكك المدينة وطاقاتها والاقطاعات التي في أطرافها ، ثم الطبري وابن الفقيه والرواة الذين نقل عنهم الخطيب وقد قدم هؤلاء المؤرخون معلومات متشابهة ، ولكنها متباينة في كميتها ، وقد قدم الطبري معلومات اقل من الآخرين ، اما ابن الفقيه فقد ذكر معظم ما ذكره الطبري ، ولكنه اضاف معلومات كثيرة عن اسوارها والاقطاعات التي حولها ، الطبري ، ولكنه اضاف معلومات كثيرة عن اسوارها والاقطاعات التي حولها ، وابن الفقيه ، وفيها اضافات قيمة وخاصة عن وصف الأبواب والأسوار وقصر المنصور وجامعه ، واعتمد في كثير من معلوماته على محمد بن خلف وكيع المنصور وجامعه ، واعتمد في كثير من معلوماته على محمد بن خلف وكيع (ت ٥٠٣) الذي كان معاصرا للطبري وابن الفقيه ، وربما كان مصدرهما فيما ذكرا من معلومات (١) .

ومما يلفت النظر تباين المعلومات التي قدمها هؤلاء المؤرخون عن مقاسات الاسوار والفصائل والطرق ، رغم ان هذه معالم مادية بارزة وثابتة ، واذا كان

<sup>(</sup>۱) لقد فصلنا البحث في ذلك بمقالنا «مصادر دراسة خطط بغداد» المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي م١٤ سنة ١٩٦٧ .

فقدان المعلومات أو اقتضابها يرجع الى « امزجة الكتاب » في اختيار ما يذكرون او يحذفون ، فانه يصعب معرفة المبرر لاختلافهم في قياسات كثير من المعالم التي كان كثير منها قائما في زمنهم • وهذا الاقتضاب والتباين في معلوماتهم كان من عوامل الاختلافات بين الباحثين المحدثين في وصف المدينة المدورة (٢٠) •

لن ندخل في دراستنا الحالية الجوانب المعمارية والفنية ، وانما نكتفي بالكلام عن الخندق وأسوار المدينة وأبعاد محيطها وطرقها ، لما لذلك من صلة وثيقة في بحثنا •

وضع ابو جعفر المنصور بنفسه تصميم المدينة الجديدة وتخطيطها ، فهي تعبر عن خبراته وآرائه واهدافه الخاصة من تأسيسها ، وقد جعلها منذ البداية محاطة باسوار وخندق يحدد رقعتها ويحصر امتدادها ويعرقل توسعها ويساعد على فرض سمة خاصة تتميز بها •

## الخندق:

اشارت بعض المصادر الى الخندق ، فذكر الطبري ان ابا جعفر « خط بالرماد مكان ما يريد بناءه ٠٠ ودار عليهم ينظر اليهم والى ما خط من خنادقها» وامر ان يحفر اساس ذلك على الرسم »(٣) ، وذكر ايضا ان ابا حنيفة تولى عد اللبن » حتى فرغ من بناء حائط المدينة مما يلي الخندق « وقيل ان ابا جعفر لما امر بحفر الخندق وانشاء البناء واحكام الاساس ٠٠ » (٤) ٠

وذكر اليعقوبي ان ابا جعفر وضع خارج الفصيل كما يدور مسناة بالآجر والصاروج ، متقنة محكمة عالية ، والخندق بعد المسناة قد اجرى فيه الماء من القناة التي تأخذ من نهر كرخايا ، وخلف الخندق الشوارع العظماء (٥) ، وذكر

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٢٦ . (٣) الطبري ٣/٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) كذلك ٣٧٨/٣ الطبري ٣٧٨/٣ ابن الفقيه ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) البلدان ٢٣٩ .

ابن رسته ان «خارج السور خندق قد بنى حافتاه بالجص والأجر »(٢) •
وذكر الخطيب ان ابا جعفر «عمل عليها (مدينته) الخنادق ، وعمل لها
سورين وفصيلين»(٧) وان مساحة خنادقها وسورها ثلاثون جريبا(٨) وانه في
سنة ١٤٥ « استتم سور خندق مدينة السلام » (٩) وذكر « الدور التي بين
الخندق مما يلي باب البصرة وشط الصراة » (١٠) •

وذكر ابن الفقيه الهمداني نقلا عن الشروي من بعض مشايخ الموالي «ان المنصور لما اراد بناء بغداد وسط المكان الذي قدر ان يجعله مدينة ، وامر ان يوتد هناك وتدا ، واخذ حبلا فمد على المقدار الذي أراد ان تكون استدارتها ، ثم امر بطرح الرماد فخرج ، ثم نقص من مقداره اربعين ذراعا ، ثم ادار خطا آخر، وجعل بين الخطين الخندق ، وجعل فتحه اربعين ذراعا» (١١) و

يتبين من كلام الهمداني ان عرض الخندق اربعون ذراعا ، ومن كلام اليعقوبي انه كانت للخندق مسناة مبنية بالاجر والصاروج اقيمت على جهتها الملاصقة للمدينة ، وهي لمنع تسرب الماء الى اسس الاسوار .

ولاريب في ان الخندق حاجز اضافي يحدد المدينة ويثبت رقعتها ، غير الله لا توجد اشارة الى عمقه ، ولم يتردد ذكره في المصادر المتأخرة ، ولم ترد اشارة الى جسر او قنطرة عليه ، او انه كان عائقا عن الدخول الى المدينة • ولعل ترابه استخدام في بناء السور وبقية أبنية المدينة •

ويلاحظ ان المدينة كانت قريبة من مجرى دجلة في شرقيها ، كما ان نهر الصراة كان يجرى جنوبيها وقريبا من اسوارها ، وكلا النهرين يزيد ان في تحصينها وعزلتها ، اما جهاتها الشمالية والغربية فكانت مكشوفة قد يكون

<sup>(</sup>٦) الاعلاق النفسية ١٠٨ . (٧) الخطيب ١/٧١ .

<sup>(</sup>A) كذلك ۱/۱ . ٦٩/١ . كذلك (A)

<sup>(</sup>١٠) كذلك ١/١٨ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن الفقيهُ ٣٥ . ويلاحظ ان الرصافة كان لها سور وخندق الطبري ٣٠ / ٣٧٩ ، الخطيب ٨٥/١ ، ابن الفقيه ٣٩ ، ولكن المصادر لم تشر الى سعته أو عمقه أو اهميته .

للخندق أهمية في تحصينها في تلك الجهات ، ويذكر الطبري ان عيسى بن محمد بن خالد عندما ثار على ابراهيم بن المهدي قبيل قدوم المأمون الى بغداد «أمر بحفر خندق بين باب الجسر وباب الشام» (١١١أ) مما يشير الى انه لم يكن في تلك المنطقة خندق ينتفع منه في الدفاع •

ويلاحظ ان ابن سيرابيون وصف بتفصيل دقيق خروج نهر كرخايا والانهار التي تأخذ منه وتجرى قريبا من المدينة المدورة (١٢) ، ولكنه لم يذكر نهرا يصب في الخندق ، ولم يشر الى الخندق او الى جسر عليه ٠

ان قلة تردد ذكر الخندق المحيط بالمدينة المدورة يدل على اندثاره من زمن مبكر ، ولعل هذا الاندثار راجع لقلة اهميته بعد تزايد السكان وكثافتهم، وخاصة في الاطراف الشمالية ، وربما كان في الأصل غير عميق ، وانه احدث من الحفر لاستخدام ترابها في عمل اللبن الذي كان يستعمل في البناء .

تتفق المصادر على ان المنصور احاط مدينته المدورة باسوار ، غير انها اختلفت في عدد ووصف هذه الاسوار ، فروى الخطيب وابن الفقيه ان المنصور «عمل لها سورين وفصيلين بين كل بابين فصيلان ، والسور الداخل أطول من الخارج » (١٣) ، ويذكر الطبري ان المنصور عمل لها سورين ، فالسور الداخل اطول من السور الخارج ، «وبنى قصره في وسطها »(١٤) ، ومن الواضح ان كلمة « أطول » يقصد بها أكثر ارتفاعا •

غير ان بعض المصادر لم تذكر الا سورا واحدا للمدينة، فيقول الطبري في احدى رواياته « وقيل ان ابا جعفر لما امر بحفر الخندق وانشاء البناء

<sup>·</sup> ١١٣١ - ١٣٣١ . الطبري ١١٣١ . الطبري ١١٣١ - ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>١٣) الخطيب ١/٧٣ ، ابن الفقيه ٣٥ .

<sup>(</sup>١٤) الطبري ٣٢١/٣ .

واحكام الاساس، أمر أن يجعل عرض السور من اسفله خمسين ذراعاً (١٥) و ويقول اليعقوبي «ان المنصور جعل سورها باللبن العظام و وجعل عرض أساس السور تسعين ذراعا بالسوداء و «ثم يقول» وحول السور فصيل عظيم جليل، بين حائط السور وحائط الفصيل مائة ذراع بالسوداء، وللفصيل ابرجة عظام، وعليه الشرافات المدورة، وخارج الفصيل كما يدور مسناة و (١٦) ، وذكر وكيع «السور الأول سور الفصيل دون الخندق» (١٧) ويمكننا ان نستخلص من هذه النصوص ان السور الخارجي ، او الأول ، لم يكن مرتفعا ، ولم يكن مهما ، وانه هو الذي سماه اليعقوبي «حائط الفصيل» و

ويقول اليعقوبي « وحول السور فصيل جليل عظيم ، بين حائط السور وحائط الفصيل الفصيل مائة ذراع بالسبوداء ، وللفصيل أبرجة عظام ، وعليه الشرافات المدورة ، وخارج الفصيل كما يدور مسناة» (١٨) ويتبين من هذا ان اليعقوبي لم يصف حائط الفصيل الذي ذكرت المصادر الاخرى انه السور الاول .

ويقول ابن الفقيه انه بعد الخندق السور الذي خلف الفصيل وعرضه من اسفله ثمانية عشر ذراعا ، وعرض اعلاه ستة اذرع ، وجعل على ذراع منه مما يلي الخندق الشرافات ، فصار الباقي خمسة اذرع يمشي عليها الناس (١٩٠) ان هذا الوصف يظهر ضعف هذا السور الذي يبلغ عرض اعلاه ستة اذرع بما فيها الشرافات •

اما الفصيل الذي بين السورين فيذكر وكيع ان عرضه ستون ذراعا(٢٠)

<sup>(</sup>١٥) الطبري ٣/٢٧٩ .

<sup>(</sup>١٦) البلدان ٢٣٩ .

٠ ٧٤/١ الخطيب ١/١٧ .

<sup>(</sup>۱۸) البلدان ۲۳۹ .

<sup>(</sup>۱۹) ابن الفقيه ٣٥ .

٠ ٧٤/١ الخطيب ٢٠)

أما اليعقوبي فيقــول انــه « بين حائط الســور وحائط الفصيل مائــة ذراع بالسوداء » (٢١) •

يروى ابن الفقيه عن حماد التركي انه قال ان المنصور « امر ان لا يبنى انسان تحت السور شيئا من المنازل ، وامر ان يبنى في الفصيل الشاني مع السور المنازل لان ذلك احصن للسور » (٢٢) وقد روى الخطيب هذا النص بالصيغة التالية « وامر ان لا يسكن تحت السور الطويل الداخل احد ، ولا يبني منزلا » (٢٢) ، ولاريب في ان كلا النصين غامضان لا يحددان مكان البناء المباح .

ذكرنا ان السور الداخل كان الأهم والأكثر ارتفاعا ، غير ان المصادر ذكرت ارقاما مختلفة عن ابعاده: فقد ذكر وكيع « سمك ارتفاع هذا السور الداخل ، وهو سور المدينة ، في السماء ٣٥ ذراعا » وعرض السور من اسفله نحو عشرين ذراعا (٢٤) اي انه ذكر عرض قاعدته وارتفاعه ، ولم يذكر عرض اعلاه ٠

ويقول اليعقوبي ان المنصور جعل سورها باللبن العظام التي لم ير مثلها قط على ما ما وصفناه من مقدارها والطين ، وجعل عرض أساس السور تسعين ذراعا ثم ينحط حتى يصير في اعلاه على خمس وعشرين ذراعا ، وارتفاعه ستون ذراعا مع السور (٢٥) •

ويقول الطبري وابن الفقيه «قيل ان أبا جعفر لما أمر بحفر الخندق وانشاء البناء واحكام الأساس أمر أن يجعل عرض السور من أسفله خمسين ذراعاً

<sup>(</sup>۲۱) البلدان ۲۳۹ .

<sup>(</sup>٢٢) ابن الفقيه ٣٥ .

<sup>(</sup>٢٣) الخطيب ١/٧٣٠

<sup>(</sup>۲٤) كذلك (۲٤)

<sup>(</sup>۲۵) البلدان ۲۳۹ .

وقدر أعلاه عشرين ذراعاً ، وجعل في البناء جوائز قصب مكان الخشب» (٢٦).

ومما يعين على توضيح الأسوار وأبعادها ما ذكرته المصادر عن مداخل المدينة، فقد ذكر اليعقوبي أن أبا جعفر المنصور « جعل لأبواب المدينة أربعة دهاليز عظاماً ، آزاجا كلها ، طول كل دهليز ثمانون ذراعاً ، كلها معقودة بالآجر والجص فاذا دخل من الدهليز الذي على الفصيل وافي رحبه مفروشة بالصخر، ثم دهليز على السور الاعظم عليه بابا حديد جليلان عظيمان ، لا يغلق كل باب ولا يفتحه الا جماعة رجال ، والابواب الاربعة كلها على ذلك ،

فاذا دخل من دهليز السور الاعظم سار في رحبة الى طاقات معقودة بالاجر والجص فيها كو"ات رومية يدخل منها الشمس والضوء ولا يدخل منها



تصميم الابواب (برأي هرزفيلد ١١١٧

<sup>(</sup>٢٦) الطبري ٣/٢٧٩ ابن الفقيه ٢٣ .



الابواب ( برأي كريسويل ص ١٢)

المطر ، وفيها منازل الغلمان » (٢٧) ، ويقول أيضاً « وعلى كل سكة من طرفيها الابواب الوثيقة ، لا تتصل سكة منها بسور الرحبة التي فيها دار الخلافة ، لان حوالي سور الرحبة كما تدور الطرق » (٢٨) .

وقال الخطيب أن للمدينة أربعة أبواب « لكل باب منها بابان : باب دون باب ، بينهما دهليز ورحبة يدخل الى الفصيل الدائر بين السورين ، فالاول باب الفصيل ، والثاني باب المدينة .

فاذا دخل الداخل من باب خراسان الاول عطف على يساره في دهليزازج معقود بالاجر والجص عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون ذراعا ، المدخل اليه في عرضه والمخرج منه في طوله ، يخرج الى رحبة مادة الى الباب الثاني طولها ستون ذراعا وعرضها أربعون ذراعاً ، ولها في جنبتيها حائطان من الباب الاول الى الباب الثاني ، في صدر هذه الرحبة في طولها الباب الثاني وهو باب المدينة، وعن يمينه وشماله في جنبتي هذه الرحبة بابان (الى الفصلين) ، فالأيمن يؤدي الى فصيل باب الشام ، والايسر يؤدي الى فصيل باب البصرة

•• ثم الباب الثاني وهو باب المدينة ، وعليه السور الكبير الذي وصفناه، فيدخل من الباب الكبير الى دهليز ازج معقود بالاجر والجص طوله عشرون ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا •• ثم يدخل من الدهليز الثاني الى رحبة مربعة عشرون ذراعا في مثلها ، فعلى يمين الداخل اليها طريق ، وعلى يساره طريق ، يؤدي الايمن الى باب الشام والايسر الى باب البصرة ، والرحبة التي وصفنا ، ثم يدور هذا الفصيل على سائر الابواب بهذه الصورة ، وتشرع في هذا الفصيل أبواب السكك ، وهو فصيل ماد مع السور ، وعرض كل فصيل من هذه الفصلان من السور الى أفواه السكك خمسة وعشرون ذراعا •

<sup>(</sup>۲۷) البلدان ۲۳۹ .

<sup>(</sup>۲۸) البلدان ۲۶۱ .

ثم يدخل من الرحبة التي وصفنا الى الطاقات ، وهي ثلاثة وخمسون طاقا سوى طاق المدخل ، المدخل اليها من هذه الرحبة ، وعليه باب ساج كبير فردين وعرض الطاقات خمس عشرة ذراعا ، وطولها الى الرحبة التي بين هذه الطاقات والطاقات الصغرى مائتا ذراع ، وفي جنبتي الطاقات بين كل طاقين منها غرف كانت للمرابطة وكذلك لسائر الابواب الباقية فعلى هذه الصفة سواء •

ثم يخرج من الطاقات الى رحبة مربعة عشرون ذراعا في عشرين ذراعا ، فعن يمينك طريق يؤدي الى نظيرتها «من باب الشام ، ثم تدور الى نظيرتها من باب الكوفة ، ثم الى نظيرتها باب البصرة »•

ثم نعود الى وصفنا لباب خراسان ، كل واحدة منهن نظيرة لصواحبتها وفي هذا الفصيل تشرع أبواب لبعض السكك ، وتجاهك الطاقات الصغرى التي تلي دهليز المدينة الذي منه يخرج الى الرحبة الدائرة حول القصر والمسجد (٢٩) .

في نص اليعقوبي الذي أوردناه اعلاه بعض الغموض ، فهو يذكر ان المنصور «جعل لأبواب المدينة أربعة دهاليز عظاما » ، غير أنه يذكر أن الداخل الى المدينة من أي باب يمر بثلاثة دهاليز أحدها على الفصيل، والثاني على السور الأعظم ، والثالث عند سور الرحبة .

ثم أن اليعقوبي لم يذكر لمدينة المنصور الا « السور الأعظم » الذي عليه أحد الدهاليز ، أما الدهليزان الآخران فلم يذكر أنهما على سور، في حين أنه يصعب تصور وجود دهليز على أرض مستوية • ويبدو أن الدهليز الأول كان

<sup>·</sup> ٧٥ - ٧٤/١ الخطيب ١/٤٧ - ٥٥ ·

على سور أيضا ، ولكن اليعقوبي أغفل الاشارة اليه بسبب زواله في زمنه ، أو بسبب عيب في نسخة الكتاب ، أو أنه أغفل ذلك سهوا • ثم أنه ذكر أن طول الدهليز ثمانون ذراعا أيضا •

أما الخطيب فان التفاصيل الواسعة التي أوردها تتفق في بعض جزئياتها مع اليعقوبي ، ولكنها تختلف في جزئيات أخرى وفي مقاساتها ٠

- ١ ـ ذكر الخطيب أن الدهليز الأول عند الباب طوله ثلاثون ذراعا يخرج الى رحبة طولها ستون ذراعا ومن الواضح أن الدهليز الأول يقع على السور الخارجي ، ولايمتد الى الفصيل كما يدعى اليعقوبي ، ولكن طوله مع طول الفصيل يبلغ ٩ ذراعا وهو قريب مما ذكر اليعقوبي •
- ٢ ـ ذكر الخطيب ان الدهليز الثاني يقع على السور الكبير وطوله عشرون ذراعا تتلوه رحبة مربعة ضلعها عشرون ذراعا ، وهي تختلف عما ذكره اليعقوبي .
- ٣ \_ ذكر الخطيب ان طول الطاقات مائتا ذراع ، تنتهي برحبة ضلعها عشرون ذراعا •

أما وسط المدينة فقد ذكر الخطيب «وتجاهك الطاقات الصغرى التي تلي دهليز المدينة الذي يخرج منه الى الرحبة الدائرة حول القصر والمسجد» (٢٠٠). ولكنه لم يذكر سعة هذه الرحبة ، كما انه لم يشر الى وجود سور يخترق الدهليز الذي يخرج اليها .

ويقول اليعقوبي متمما كلامه الذي ذكرناه من قبل « فاذا خرج الخارج

٠ ٧٦/١ الخطيب ١/٢١ .

من الطاقات خرج الى رحبة ، ثم الى دهليز عظيم ازج معقود بالاجر والجص ، عليه بابا حديد ، يخرج من الباب الى الرحبة العظمى ، وكذلك الطاقات الاربعة على مثال واحد .

وفي وسط الرحبة القصر الذي يسمى بابه الذهب ، والى جنب القصر المسجد الجامع ، وليس حول القصر بناء ولا دار ولا مسكن لأحد الا دار من ناحية باب الشام للحرس وسقيفة كبيرة ٠٠ وحول الرحبة كما تدور منازل أولاد المنصور الاصاغر ومن يقرب من خدمته من عبيده وبيت المال٠٠» (٣١) ٠

ويلاخط ان اليعقوبي يتفق مع الخطيب على وجود دهليز يؤدي الى الرحبة الداخلة التي فيها القصر والجامع ، ولكنه لايشير الى وجود سور حول الرحبة الداخلية ، رغم ان وجود الدهليز قد يدل على وجود سور ربما زال واختفت معالمه في زمن مبكر فنسيك الناس وكما ان المصدرين لايذكران أبعاد هذه الرحبة التي لابد انها كانت واسعة ، لانها تضم القصر الذي طوله اربعمائة ذراع ، والجامع الملاصق له والذي طوله مائتا ذراع (٣٢) و

يقول الطبري «وكانت مقاصير جماعة من قو "اد ابي جعفر وكتابه تشرع أبوابها الى رحبة المسجد • فأمر (المنصور) الناس بتحويل أبوابهم الى فصلان الطاقات ، فكان لا يدخل الرحبة أحد الا ماشيا ، ولما أمر المنصور بسد الأبواب بما يلي الرحبة وفتحها الى الفصلان صيرت الأسواق في طاقات المدينة الاربعة ، في كل واحد سوق (٣٣)، ويظهر من هذا النص أن الرحبة كانت فيها أبواب ، ولم يكن عليها سور والا لم يكن يمكن للناس أن يجعلوا أبوابهم تشرع الى الرحبة •

<sup>(</sup>۳۱) البلدان ۲۶۰.

<sup>(</sup>٣٢) الخطيب ١٠٧/١ .

<sup>(</sup>٣٣) الطبري ٣/٢٢/٣.

يتبين من كلام الخطيب ان المسافة بين الباب الخارجي والدهليز الثالث الذي يؤدي الى الرحبة الداخلية تبلغ ٢٥٠ ذراعا • أما الرحبة الداخلية ودهليزها فلم يذكر طولها الخطيب ولا غيره من المصادر ، ولعل طول الدهليز الداخلي كان يبلغ ٣٠ ـ ٣٠ ذراعا شأن الدهليزين الاخرين ، واما الرحبة فقد كان في داخلها القصر الذي طول ضلعه ٤٠٠ ذراع والمسجد الجامع الذي ضلعه مائتا ذراع ، أي ستمائة ذراع ، فلابد ان يكون قطر الرحبة أكثر من ذلك لتتسع لهذين البناءين الواسعين ، خاصة وان المهدي انشأ فيها ميدانا ،

# السور في العهود العباسية المتأخرة:

وردت في المصادر اشارات الى بقاء السور وأبوابه في الأزمنة المتأخرة فقد نقل الخطيب عن علي بن عبيد الزجاج الشاهد أنه في سنة ٣٠٧ «كسرت العامة الحبوس بمدينة المنصور ، فأفلت من كان فيها ، وكانت الأبواب الحديد التي في المدينة باقية ، فغلقت وتتبع أصحاب الشرط من أفلت من الحبوس ، فأخذوا جميعهم حتى لم يفلت منهم أحد »(٢٤) ، وقد ظلت الأبواب الحديد الى سنة ١٣٥٠ التي فيها «قلع معز الدولة أبواب الحديد التي على باب البصرة »(٣٥) ، أما الابواب الاخرى فلم يرد في المصادر ذكر لمصيرها ،

اما السور فان الخطيب يذكر ان «كثير بن هشام (تر ٢٠٧) نزل بغداد باب الكرخ في السور » (٣٦) ، ويذكر الصولى انه في سنة ٢٣٤ امر الوزير «من كان ينزل بسور المدينة ان ينتقل لتباع المنازل » (٣٧) ويذكر ابن الجوزي ان عبيدالله بن الحسن البزاز المعروف بابن حبابة (تر ٣٨٩) « ودفن في

۱۵۳/٦ الخطيب ١/٥٧ - ٦ ؛ المنتظم ٦/٣٥١ .

<sup>(</sup>٣٥) المنتظم ٧/٢ ؛ تكملة تاريخ الطبري ٢١٨ ٠

<sup>(</sup>٣٦) الخطيب ١٢/٨٨٤ .

<sup>(</sup>٣٧) الصولى: الأوراق ٧٦ ٠

تربة ملاصقة بسور باب البصرة مقابل جامع المنصور» (٣٨) ؛ ويذكر سبط ابن الجوزي انه في سنة ٥٩٠ « زادت دجلة ووصل الماء الى سور بغداد العتيق الذي بناه المنصور » (٣٩) غير ان كل هذه المصادر تذكر سوراً واحداً وليس عدة اسوار ٠

#### الإبعاد والساحة:

يتبين مما ذكرناه عن الاسوار ان المصادر قدمت معلومات متباينة عن عدد الاسوار والرحاب وابعادها ، ويمكن اجمالها كالآتي :

| \      |         |        |        |           |            |        |               |
|--------|---------|--------|--------|-----------|------------|--------|---------------|
| الرحبة | الطاقات | الفصيل | السور  | الفصيل    | السور      | الخندق | المصدر        |
|        |         |        | الداخل | الاول     | الاول      |        |               |
| !      | ×       |        | 9.     | 100       | ۰۸(الدهليز | ×      | الىعقو يى     |
|        |         |        | _      |           | •          |        | وبي<br>الطبري |
|        |         | -      |        |           | 14         |        | ابن الفقيه    |
| )<br>  |         | هليز   |        | ٦ (الرحبة |            |        | الخطيب        |
|        | 7 * *   | 70     | _      | 4+        | ۴۰(الدهليز | _      |               |

ان هذه الاختلافات تدل على عدم اعتماد الرواة على القياسات الفعلية ، وقد تدل على زوال كثير من معالم الاسوار في أواخر القرن الشالث الهجري وهي لا تيسر لنا معرفة دقيقة بقطر ومساحة المدينة المدورة .

ان هذا الاختلاف يمتد الى الروايات التي وصلتنا عن ابعاد المدينة ومساحتها ، فيروى الخطيب عن رباح البناء ان المسافة من باب خراسان الى باب

<sup>(</sup>٣٨) المنتظم ٢٠٧/٧ ، وذكر الخطيب: ان عبيدالله دفن في تربة عند باب البصرة (١٠/٧٧) دون ان يشير الى السور .

<sup>(</sup>٣٩) مرآة الزمان ١٣٧/٨ .

الكوفة ثمانمائة ذراع ، ومن باب الشام الى باب البصرة ستمائة ذراع (٤٠) و ومن الواضح ان قلة هذه الارقام تباعدها عن المعقول ، حيث ان قطر القصر والجامع فقط يبلغ ستمائة ذراع •

ويروى عن وكيع ان قطرها من باب البصرة الى باب الكوفة الفا ذراع ومائتا ذراع ، ومن باب البصرة الى باب الشام الف ذراع ومائتا ذراع (٤١) . ان هذا النص يجعل المدينة بيضوية وليست مدورة الا اذا افترضنا ان النص خطأ وان بين باب البصرة وباب الشام الفا ذراع ومائتا ذراع .

فاذا افترضنا انالابعاد ۱۲۰۰  $\times$  ۱۲۰۰ فالمساحة ۱۳۰۰ ذراع مربع واذا كانت الابعاد ۲۲۰۰  $\times$  ۲۲۰۰ فالمساحة ۲۲۰۰ ذراع ۰

وينقل الخطيب عن محمد بن خلف عن يحيى بن الحسن بن عبدالخالق ان المنصور «خط المدينة ميل في ميل» ( $^{(4)}$ ) والميل العربي يساوي  $^{(4)}$ 0 ذراع أي ألفي متر •

وينقل عن رباح البناء انه «كان بين كل باب من ابواب المدينة الى الباب الاخر ميل » (٤٣٠) ، وهو يحتمل ان يكون محيطها الخارجي ٤ اميال او ان قطر ميل • ولما كان الميل العربي يساوي اربعة الاف ذراع بالسوداء فيكون قطرها أربعة الآف ذراع ، ومساحتها المعمد عنه مربع • ومساحتها متر مربع •

ويقول اليعقوبي انه كان بين كل باب منها الى الآخر خمسة الآف ذراع بالسوداء من خارج المخندق (٤٤) فاذا اسقطنا عرض الخندق ومقداره اربعون

٠ ٧٢/١ الخطيب ١/٢٧٠

<sup>(</sup>٤١) الخطيب ١/٧٣٠

٠ ٧١/١ الخطيب ١/١٧ .

٠ ٧١/١ الخطيب ١/١٧ .

<sup>(</sup>٤٤) البلدان ٢٤٠ .

ذراعا ، كان قطرها من الاسوار ٤٤٢٠ ذراعا ، وهو قريب من الرواية السابقة • فتكون مساحتها الكلية ٥٠٠٠ر٥٠٠٠ ذراع مربع ٠

ونقل الخطيب روايتين عن مساحتها الاجمالية ، فهو يروي عن احمد بن البربري ان « مدينة ابي جعفر ثلاثون ومائة جريب ، خنادقها وسورها ثلاثون جريبا » ( $^{(3)}$  ) والجريب =  $^{(3)}$  >  $^{(4)}$  > والجريب =  $^{(4)}$  >  $^{(4)}$  ذراع وهو يساوي ١٥٩٢ مترا مربعا فتكون مساحتها الكلية  $^{(4)}$  ×  $^{(4)}$  ×  $^{(4)}$  ذراعا أو ما يعادل  $^{(4)}$  >  $^{(4)}$  > فاذا اخرجنا منها الخنادق والسور ، فان المساحة للباقي  $^{(4)}$  >  $^{(4)}$  >  $^{(4)}$  دراعا مربعا ، أو ما يساوي  $^{(4)}$  >  $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$ 

وينقل الخطيب عن بدر غلام المعتضد «قال امير المؤمنين (المعتضد) اظروا كم هي مدينة ابي جعفر ، فنظرنا وحسبنا فاذا هي ميلين مكسرين (٢٤١) وبموجب هذه الرواية يقدر كرسويل مساحتها الكلية ٥٠٠٠ر٠٠٠ر٢ ذراع مربع ، أما هرزفيد فيرى ان المقصود هو ميلان مربعان وان مساحتها مربع دراع مربع (٤٧١) ، وهي تساوي ٥٠٠ر٠٠٠ر٢ م

\* \* \*

٠ ٦٩/١ الخطيب ١/٦٩٠

<sup>(</sup>٢٦) الخطيب ١/٢٩ ،

<sup>(</sup>٧)) انظر تقديرات هرزفيلد وكريسويل في : ليسنر : بفداد في العهود العباسية الاولى ص ٢٢ وقد اعتمدنا في تقدير الذراع والجريب وما بعادله بالأمتار على كتاب هينز : المكاييل والمقاييس الاسلامية .

# الفصل السابع عشر ابواب الدينة المدورة

لأبواب مدينة المنصور المدورة أهمية خاصة في تطورها العمراني ، فهي المنافذ الوحيدة لحصن محصور بالاسوار والخنادق ، مما يجعل حركة الناس فيها أوسع وأكثر نشاطا ، ثم ان اتصال الأبواب بالمدينة المحدورة من جهة ، وبالارباض من جهة أخرى يكسب الحياة فيها خصائص تميزها عن كلا الطرفين والواقع أن كلا من الأبواب الأربعة صار اسمه يطلق على المنطقة التي حوله من كلا طرفيه ، بحيث أن بعض المعالم التي تذكر المصادر وقوعها في باب ما لا يمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة : هل كانت في داخل المدينة أم في خارجها ويمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة : هل كانت في داخل المدينة أم في خارجها ويمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة : هل كانت في داخل المدينة أم في خارجها ويمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة : هل كانت في داخل المدينة أم في خارجها ويمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة : هل كانت في داخل المدينة أم في خارجها ويمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة : هل كانت في داخل المدينة أم في خارجها ويمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة : هل كانت في داخل المدينة أم في خارجها ويمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة : هل كانت في داخل المدينة أم في خارجها ويمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة : هل كانت في داخل المدينة أم في خارجها ويمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة : هل كانت في داخل المدينة أم في خارجها ويمكن التثبت من معرفة موقعها بدقة به بدينة أم يمينه المدينة أم يكلن التثبت من معرفة موقعها بدقة المدينة أم يكلن التثبت من معرفة موقعها بدقة المدينة أم يكلن التثبت من معرفة موقعها بدقة به بعيث أن بعض المعرفة موقعها بدقة المدينة أم يكلن التثبت من معرفة موقعها بدقة به بعيث أن بعض المعرفة موقعها بدقة بعد بعيث أن بعض المعرفة موقعها بدقة بعدول المعرفة موقعها بدقة بعدول المعرفة موقعها بدقة بعدول المعرفة موقعها بدقة بعدول المعرفة بعدول المعرفة المع

والواقع انه منذ بداية تخطيط بغداد وبنائها كانت الابواب تتميز عمارتها باسلوب خاصها وصفه كل من اليعقوبي والخطيب •

تتفق المصادر على أن المدينة المدورة كانت لها أربعة أبواب، أو مخارج هي: باب خراسان وباب الشام ، وباب الكوفة ، وباب البصرة ، وقد سمى كل باب باسم الاقليم او المدينة الرئيسة التي يقابلها ، غير أنه مع كل من هذه المخارج كانت توجد أبواب على طرفي كل سور ، وعلى الدهاليز ،

وتتفق المصادر على ان كل مخرج كان له بابان ، هما الداخل والخارج ، كما انها تتفق على ان كلا من هذين البابين كان « من حديد ، عظيمة جليلة لا يغلق الباب الواحد منها ولا يفتحه الا جماعة رجال » وأن هذه الأبواب كانت عالية بحيث أنه يدخلها الفارس بالعلم ، وبالرمح الطويل من غير ان يميل العلم ولا يثني الرمح وان كل باب فردان(۱) .

<sup>(</sup>۱) البلدان ۲۳۸ وانظر الخطيب ١/٧٥٠

وتتفق المصادر على ان المنصور وضع للمدينة المدورة ثمانية أبواب عظام، خمسة منها جلبها من واسط حيث كان الحجاج قد نقلها اليها من الزندورد، وان كلا من هذه الابواب قديمة محكمة من حديد «لايمكن للناس اليوم عمل مثلها» .

غير ان المصادر تختلف في تعبيراتها عن مكان وضع كل من هذه الابواب فالطبري يقول «وللمدينة ثمانية أبواب: أربعة داخلة واربعة خارجة» (٢) دون ان يحدد مكان كل من الابواب الداخلة او الخارجة ، وهذا ينطبق على ابن الفقيه الذي يقول «وللمدينة ثمانية ابواب: خمسة منها ٠٠ (من واسط) وهي الابواب الاربعة الداخلة من كل باب ، ومنها باب البصرة الخارج (٣) »٠

ويقول اليعقوبي «وجعل لأبواب المدينة اربعة دهاليز عظاما آزاجا كلها مهم دهليز على السور الأعظم عليه بابا حديد جليلان عظيمان » ثم يكمل كلامه بالقول «ممه فاذا خرج الخارج من الطاقات خرج الى رحبة ثم الى دهليز عظيم ازج معقود بالاجر والجص ، عليه بابا حديد يخرج من الباب الى الرحبة العظمى ، وكذلك الطاقات الاربعة على مثال واحد» (٤) وفحوى كلامه ان الباب الاول على السور الاعظم ، والباب الثاني على السور المحيط بالرحبة الداخلة التي في وسطها قصر الخليفة وجامعه ، وهو يقول ان على كل دهليز بابين ، وهو قول معقول ، ولكنه يؤول الى وجود ٤ × ٤ = ١٦ بابا في المدينة وهو مالم يقله مؤرخ ، أما اذا افترضنا انه يقصد من البابين بابا ذا فرديس ، فان هذا يثير السؤال كيف يعقل ان يكون للدهليز باب واحد من جهة واحدة وتترك الاخرى مفتوحة ؟ ويلاحظ ان اليعقوبي يذكر دهليزا ثالثا عند مدخل المدينة ويقول انه على الفصيل ، ولايذكر سورا عليه (٥) •

<sup>(</sup>٢) الطبري ٣٢١/٣ . (٣) ابن الفقيه ٤١ .

<sup>(</sup>٤) البلدان ٢٣٩ ـ ٢٤٠ . (٥) البلدان ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦) الخطيب ١/٧٤ ، ابن الفقيه ١١ .

أما الخطيب فيقول «وللمدينة أربعة أبواب: شرقي وغربي وشمالي وجنوبي لكل باب منها بابان ، باب دون باب ، بينهما دهليز ورحبة يدخل الى الفصيل الدائر بين السورين فالأول باب الفصيل والثاني باب المدينة (٦) وهذا القول يظهر ان البابين كانا على طرفي الدهليز الذي تحت السور ، وهو قول معقول، ولكنه يظهر ان الابواب كانت على سور واحد ، أما السور أو السوران الآخران فلم يكن عليهما أبواب ، وهو ما يصعب قبوله ،

تتفق المصادر ان الابواب الاربعة الداخلة كانت مما جلب من واسط (۱۷) التي وضع خامسها على باب البصرة الخارج (۸) ، أما الابواب الثلاثة الاخرى فقد جلب احدهما من الكوفة حيث كانت على قصر خالد بن عبدالله القسرى، وجلب الثاني من الشام فوضع على باب خراسان (۹) ، أما باب الشام الخارج فانه «عمل للمنصور ببغداد ، وهو اضعفها (۱۱) ويضيف ابن حيان على هذه الاقوال: فمن الابواب الثمانية خمسة مما كان على مدينة الزندورد ••• وهي الابواب الاربعة الداخلة من كل باب ، والخامس باب البصرة ، والسادس الخارج من باب خراسان من عمل الشام ، فهو من عمل الفراعنة ، وبابه الخارج من باب الكوفة عمله خالد بن عبدالله القسرى ، وباب الشام الخارج عمله المنصور فهو اضعفها (۱۱) ، فلما كانت الحرب أيام فتنة الحسن بن سهل قبل دخول المأمون الى بغداد فاحرق وسقط احد المصراعين وانصدع فضب من جانبه »(۱۲) ،

وكان اقفال هذه الابواب ضامنا لسد مخارج المدينة ، ففي سنة ٣٠٧

 <sup>(</sup>۷) ابن الفقیه ۱۱ ، الخطیب ۱/۵۷ عن وکیع ، الطبري ۱/۳۲۱ .

<sup>(</sup>٨) ابن الفقيه ٤١ وقد جاء في الطبري ان الباب الخامس وضع على باب القصر الخارج ٣٢١/٣ ولاريب في ان ذلك خطأ في النسخ .

<sup>(</sup>٩) ابن الفقيه ٤١ ، الطبري ٣٢١/٣ .

<sup>(</sup>١٠) الخطيب ٧٥/١ . (١١) جذوة المقتبس ٣٠٨ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن الفقيه ١١ .

كسرت العامة الحبوس بمدينة المنصور ، فأفلت من كان فيها ، وكانت أبواب الحديد باقية ، فغلقت ، وتتبع أصحاب الشرطة من افلت ، فلم يفلت منهم أحد »(١٣) .

وقد ظلت هذه الابواب الى سنة ٣٥٠ حيث قلعها معز الدولة ، كما قلع الابواب التي على الرصافة ، و نقلها الى قصره بالشماسية (١٤) •

ويلاحظ ان مدينة المنصور كانت فيها مداخل (١) على الدهليز والسور الذي يتصل برحبة قصر الخليفة • (٣) على طرفي كل سور • (٣) بين الدهاليز والرحاب وبين الفصلان • (٤) على مداخل السكك وخارجها • وكل هذه كانت تقتضي أبوابا عليها ، ولكن المصادر لم تشر الا الى الابواب الثمانية التي ذكرناها •

ان السور الخارجي والخندق اللذين كانا يحيطان مدينة المنصور المدورة جعلا هذه المدينة متميزة عما حولها ، وقد ظل السور والخندق قائما حتى أواخر العصر العباسي وان لم يحتفظ بتماسكه وقوته وشكله في العهود الاخيرة ، أما الابواب فكانت فتحات تصلها بما حولها وقد ذكرت المصادر أبواب المدينة المدورة وبعض المعالم القريبة من كل باب ، غير انه من الصعب الجزم بموقع هذه المعالم ، وما اذا كانت داخل المدينة المدورة أو خارجها ، علما بان كثيرا من السكك القريبة منها لم يرد ذكرها في المصادر ، وان كشيرا من الاقطاعات والمعالم العمرانية الاولى اختفى ذكرها في اخبار القرن الرابع الهجري وما بعده •

<sup>(</sup>١٣) الخطيب ١/٥٧ المنتظم ٦/١٥٣٠

<sup>(</sup>١٤) المنتظم ٧/٧ تكملة تاريخ الطبري ٢١٨ .

فاما باب البصرة فقد ظل يتردد ذكره في الأخبار لما كان بينه وبين القنطرة المجديدة ودجلة خارج المدينة المدورة من معالم عمرانية بارزة ومزدهرة شم أصبح اسمه يطلق منذ أواخر القرن الرابع الهجري على كل المدينة المدورة ، وان لم تشر المصادر الى الحدود الدقيقة التي كان يشملها باب البصرة في تلك الفترة المتأخرة ، ولذلك سنفرده بفصل خاص نربطه مع تطور أحوال المدينة المدورة ،



## الفصل الثامن عشر

## باب البصرة وتطور مدينة المنصور

اصاب مدينة المنصور المدورة الضعف والانحطاط ، فيقول المقدسي (ت هوه) « وكانت احسن شيء للمسلمين واجل بلد وفوق ما وصفنا حتى ضعف امر الخلفاء ، فاختلت وخسف اهلها • فأما المدينة فخراب ، والجامع فيها يعمر في الجمع ثم يتخللها بعد ذلك الخراب » (١) •

ويذكر هلال بن المحسيِّن (تـ ٤٤٦) « واما مابين باب البصرة والعتابيين والخلد وشارع دار الرقيق من الجانب الغربي فقد اندرس اندراسا كليا ، وصار الجامعان بالمدينة والرصافة في الصحراء بعد ان كانا وسط العمارة»(٢) •

ويذكر ابن الجوزى « الصحراء التي بين باب البصرة والحربية » (٣) .

ويلاحظ ان آخر قاض ولى قضاء مدينة المنصور هو محمد بن علي بن عبدالله بن الغريق الذي وليها سنة ٥٠٤<sup>(٤)</sup> ، أما القاضي التالي وهو محمد بن عبدالله بن احمد البيضاوي فلم تحدد سنة ولايت ولكنه بقى في القضاء الى سنة ٤٢٤ وكانت ولايته على « ربع الكرخ والفانب الفربي» ، وقد ظل

<sup>(</sup>۱) احسن التقاسيم ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) مناقب بفداد ٣٣.

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٠/٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ٣/٨٠٨ المنتظم ٨/٣٨٨ الوافي بالوفيات ٤/١٣٧ ( وهو يذكر انه ولى في سنة ٤٠٩ ) .

هذا التعبير مستعملا حتى زوال الخلافة العباسية ، ولم يرد ذكر تعيين قاض لمدينة المنصور (٥) .

كانت « مدينة المنصور » منذ بداية تأسيسها مدينة حكومية تأسست لتكون مركزا للخليفة وحرسه ودواوينه ، وكانت اسواارها تحد من توسعها وتبقيها متميزة عن غيرها ، وقد افتقدت منذ بداية تأسيسها مظاهر الازدهار المادي ، فكانت خالية من الحدائق والبساتين ، لا تجرى فيها انهار ، وليس فيها برك ، وقد ادرك ابو جعفر ذلك فبنى قصر الخلد خارجها ليكون له مركز للترفيه والمتعة ، ولم يبن ابو جعفر لأولاده قصورا فيها ، ولم يقطع ابناء أسرته قطائع داخلها ، والواقع ان الخلفاء الذين اعقبوا ابا جعفر لم يقم منهم فيها سوى الرشيد في بعض سنى خلافته ، والأمين (٦) ، والراجح ان الدواوين لم تبق فيها ، وانما نقلت الى حيث كان يقيم الخلفاء ،

ولاريب في ان سكانها الاولين ذوي السمة العسكرية كان لهم اثر في تقوية طابعها الجدي ، كما ان اخراج اهل السوق والتجار منها ونقلهم الى الكرخ في سنة ١٥٧ كان من العوامل التي قللت فيها النشاط الاقتصادي وما يرافقه من ثروة واعمار الى مناطق اخرى خارجها ، الامر الذي زاد من جمودها بالرغم من احتفاظها بمكانة محترمة •

ويدل قول المقدسي وهلال بن المحسن ، وكلاهما ممن كتب في اواخر القرن الرابع الهجري ، ان الانحلال الذي شاهداه واضحا ومثبتا قد حدث قبل زمنهم ، ولعله قد بدأ منذ نهاية الربع الاول للقرن الرابع الهجري ، حيث بدأ يعم الجانب الغربي كله ، وقد رافقه او كان سببه البثوق التي حدثت ، والفتن

<sup>(</sup>٥) انظر مقالنا عن « قضاة بفداد » مجلة المجمع العلمي العراقي مجلد ١٨ سنة ١٨ . ١٩٦٩

<sup>(</sup>٦) انظر مقالنا « منازل الخلفاء وقصورهم في بغداد » مجلة سومر م ١٧ سنة ١٩٧٢ .

التي تتابعت ، والاوبئة التي ازداد تكرارها ، وكان اثرها على المدينة المدورة اقوى منه على غيرها ، لانها كانت منذ البداية مدينة رسمية جامدة ٠

يقول ياقوت ان مدينة ابي جعفر التي بناها ببغداد « وهي باب البصرة اليوم في الجانب الغربي وما يقاربها » ( $^{(V)}$  ) ويروى السمعاني عن ابي بكر محمد بن عبدالباقي الانصاري قوله « اذا جاوزت جامع المنصور فجميع ذلك يقال له الحربية »( $^{(A)}$  •

ومما يظهر ان المدينة المدورة اصبحت تسمى باب البصرة ، ما ورد في الخطيب عن بعض السكك المعروف موقعها في مدينة المنصور ، ولكن الخطيب ذكر انها في باب البصرة ، فقد ذكر ان محمد بن عبدالوهاب الدلال (تر ٢٣٧) (٢٨٣/٢) كان يسكن سكة النعيمية في باب البصرة (٩) ويحيى بن الحسن الانباري (تر ٤٤٥) كان يسكن سكة الخرقي في باب البصرة (١٠) .

ذكر ابو الوفا « باب البصرة ذات السكك البعيدة » (١١) ، وترجم الخطيب لرجال ذكر عن كل منهم انه كان يسكن بباب البصرة في بعض سككها، فممن ذكرهم القاضي محمد بن عمر الجعابي (تد ٢٥٠٠) كان «يسكن بعض سكك باب البصرة (١٢) واحمد بن عمر بن الغريق (تد ٤١١) ومكي بن عبدالرزاق (تد ٤٢٢) (١٤) وكان كل منهما يسكن بباب البصرة في بعض سكك المدينة » ،

وذكر الخطيب عددا من الرجال قال عن كل منهم انه كان يسكن بباب

<sup>(</sup>V) معجم البلدان ٣/٥٧٣ ·

<sup>(</sup>A) الانساب ١١١/٤ (طبعة حيدراباد) ، ياقوت ٢/٢٣٢ ·

<sup>(</sup>٩) الخطيب ٢/٣/٢ .

<sup>(</sup>١٠) كذلك ١٤/١٤ ذيل طبقات الحنابلة ١/١١ ٠

<sup>(</sup>۱۱) مناقب بفداد ۲۷ .

<sup>(</sup>۱۲) الخطيب ٣«٢٦ المنتظم ٧/٨٨ ·

<sup>(</sup>۱۳) كذلك ١٤/٤ ٠

<sup>(</sup>۱٤) كذلك ١٢/١٣ .

البصرة: فممن ذكر عبدالعزيز بن محمد بن شبان ( تـ ١٥٥) (١٥) ، واحمد بن عيسى السلمي ( تـ ٢٦١) (٢١) ومحمد بن عبدالوهاب الدلال ( تـ ٣٣٤) (١٧)، والحسن بن محمد الخلال ( تـ ٣٣٤) (١٨) ، واحمد بن عبدالله بن البقال ( تـ ٤٤٠) (١٩) وعبدالغفار بن محمد الأموي ( تـ ٤٤٧) (٢٠) والحسين بن احمد القادسي ( تـ ٤٤٧) (٢٢) وعمر بن احمد الهاشمي ( تـ ٤٥٧) (٢٢) والحسن بن عبدالودود الهاشمي ( ولد ٣٨٠) (٣٢) ،

ذكر الخطيب ان حبشون بن موسى الخلال (تد ٣٣١) كان يسكن باب البصرة (٢٤) ولما كان المصادر الكثيرة المؤلفة في هذه الفترة تذكر مدينة المنصور ، فالراجح انه كان يسكن قرب باب البصرة وليس في مدينة ابي جعفر بعد تبدل اسمها .

يتبين مما نقلناه اعلاه عن الخطيب ان تعبير «باب البصرة» اصبح شائع الاستعمال على مدينة المنصور منذ اوائل القرن الخامس الهجري ، ومن المؤكد انه لم يستعمل فجأة ولا كان تنفيذا لقرار رسمي محدد التاريخي ، وانما بدأ يسود تدريجيا خلال مدة من الزمن ربما تجاوزت اكثر من عقد كانت قبلة تمر بتدهور تدريجي عزز تجاهل اسمها ، ويدل قوله ان الجعابي المتوفي في سنة بعده كان يسكن باب البصرة (٢٥) ، ان هذا التعبير كان يطلق على مدينة

<sup>(</sup>١٥) كذلك ١٢/١٣ .

٠ ٤٦٧/١٠ كذلك ١٦)

<sup>(</sup>۱۷) كذلك ٢/١٨٤ .

<sup>(</sup>۱۸) ۷/0۲۶ المنتظم ۸/۱۳۲ .

<sup>(</sup>١٩) ٤/٢٣٩ ، طبقات الحنابلة ٢/١٨٩٠

<sup>·</sup> ۱۱//۱۱ المنتظم ٨/٨٦٨ ·

<sup>· 17/</sup>A (11)

<sup>(77) 11/577 .</sup> 

<sup>· 488/</sup>A (22)

<sup>(</sup>۲٤) الخطيب ٨/ ٢٩٠ المنتظم ٦/٣٣٠ .

٠ ٢١٤/٤ الخطيب ٤/٢١١ .

المنصور المدورة في هذا التاريخ ، اي انه بدأ يظهر ويتثبت عند الناس بين سنتي ٢٠٠٠ و يلاحظ ان اول قتال ذكره ابن الجوزي في الفتن الطائفية التي تكررت بين اهل الكرخ واهل باب البصرة نشب في سنة ٣٨٠ (٢٦) ، الأمر الذي يؤيد ان باب البصرة صار يطلق على المدينة المدورة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ٠

ذكرنا ان تعبير « باب البصرة » عم انتشاره منذ اواخر القرن الرابع الهجري ، فكان كتلة سكنية متميزة نشبت بين اهلها واهل الكرخ فتن متكررة وقتال ذكر منه ابن الجوزي تسعة عشر حدثا في كل من سنة ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ، ٣٩٨ ، ٢٢٤ ، ٤٤٢ ، ٤٤٤ ، ٤٤٤ ، ٤٥٨ ؛ ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٢ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ، ٤٨٠ ،

وظلت « باب البصرة مأهولة، فذكر ابن الجوزي ممن كان يسكنها محمد ابن علي بن طراد الهاشمي (تد ٤٧١) (٢٨) ، وابنه طراد »(٢٩) .

وذكر ابن النجار ممن يسكنها عبدالواحد بن علي الدينوري (ت ٥٦١) و عبدالواحد الاسلي ، وعبدالواحد بن معلي (ت ٢٠١) وعبدالواحد بن نزار ابن عبدالواحد (ت ٤٣٥) وعبدالواحد بن نزار ابن عبدالواحد (ت ٤٠٥) ، وعبدالوهاب بن احمد الصحنالي ، وعبدالوهاب بن منصور الزجاج ، وعبدالوهاب بن هبةالله (ت ٨٨٥) ، وعبدالواحد بن محمد بن عبدالسميع (ت ٤٧٩) وعبدالواحد بن عبدالواحد بن عبدالواحد بن عبدالواحد (ت ٥٨١) ، وعبدالواحد علي بن عبدالواحد (ت ٥٦١) وعبدالواحد (ت ٥٨١) ، وعبدالواحد علي بن عبدالواحد (ت ٥٨١) ، وعبدالواحد

<sup>(</sup>٢٦) المنتظم ٧/١٥٣ .

<sup>(</sup>۸۸) المنتظم ۸/۲۶۳ .

<sup>(</sup>٢٩) المنتظم ٩/١٠٦٠

ابن سنان بن عبدالواحد (تر ٦٣٤) ، وعثمان بن محمد الدقاق(٣٠) .

وذكر ابن الدبيثي ممن سكنها ممن اسمه محمد ، كلاً من ابن المطروح ، وابن حفصة ، وابو الفتح الجزار، وابن اكمل الهاشمي، وابن الشنكاني، ومحمد ابن عبدالودود الهاشمي، وابن المزارع (٣١).

وذكر المنذري ممن سكنها درة بنت عثمان ، وابن اخي الجويصر ، وابو حفص المروزي ، وابن الشنكاني (٣٣) ، كما ذكر مقبرة باب البصرة في عشرة مواضع من كتابه ، وسمى من دفن فيها (٣٣) .

وذكر في الجزء الثاني كلاً من محمد بن عبدالمتكبر الهاشمي، ومحمد بن عبدالودود الهاشمي ، وابن المزارع ، علما بأنه ذكر ايضا مقبرة جامع المنصور، فكأن المقبرتين متمايزتان ، ولعل هذه المقبرة هي امتداد لمقبرة باب الكوفة ، لانه لم تذكر في باب البصرة مقبرة في العهود الاولى .

لقد ذكرنا من قبل قول المقدسي ان مدينة المنصور كانت في زمنه خرابا، وان الجامع فيها يعمر في الجمع ثم يتخللها بعد ذلك الخراب، كما ذكرنا قول هلال بن المحسن ان جامع المدينة صار في الصحراء، وان مابين باب البصرة والعتابيين والخلد وشارع دار الرقيق من الجانب الغربي فقد اندرس اندراسا كليا.

ولاريب في ان الخراب الذي يشيران اليه انما هو خلوها من السكان ،

<sup>(</sup>۳۰) ورد ذکرهم في ذيل تاريخ بغداد في الصفحات التاليـة بالتتابع ج١ ص ١٦٦ ، ١٧٣ ، ١٨٦ ، ١٨٦ ، ١٨١ ، ١٩٠ ، ٢٣٨ ، ٢٤٢ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ،

<sup>(</sup>۳۱) ورد ذکرهم بالتتابع ج ۱ ص ۹۸ ، ۱۰۱ ، ۱۲۶ ، ۱۸۰ ، ۲۱۷ ج۲/۲۹۲ ، ۲۱۷ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ .

<sup>(</sup>٣٢) التكملة رقم ١٠٣٥ ، ١١٣٤ ، ١٨٢٨ ، ٢٣١ .

<sup>(</sup>۳۳) التكملة رقم ۳۳۶ ، ۱۶۱ ، ۱۸۱۸ ، ۱۸۱۰ ، ۵۰.۷ ، ۶۲.۷ ، ۶۳۲ ، ۴۲۷۷ ، ۲۱۷۷ ، ۲۰۸۷ ، ۱۸۲۰ .

وليس تدمر معالمها فقد ذكرنا ان معالم السكك فيها ظلت باقية ومميزة لها ، كما ان قول هلال بن المحسن ان جامع المدينة صار في الصحراء ، انما هو قول فيه مبالغة لوجود رباط الزوزني قرب الجامع وكان مركز حياة نشطة .

والواقع ان تسمية المدينة المدورة «باب البصرة» يدل على ان أطرافها الجنوبية ظلت عامرة مزدهرة ، ويلاحظ ان هذه المنطقة كان يحدها جنوبا نهر الصراة القريب من سور المدينة ، والذي كان يأخذ ماءه من اعلى نهر عيسى ، مما يجعل الماء فيه متوفرا اكثر مما في الانهار الاخرى التي تأخذ من نهر عيسى بعد الصراة ، كما ان عددا من السكك القريبة من باب البصرة ظلت مسكونة حتى القرن الرابع الهجري •

### السكك والمحلات

ومن ابرز سمات مدينة المنصور المدورة هي السكك التي كانت فيها ، وقد ظلت هذه المدينة تحتفظ بهذه السمة حتى في العهود المتأخرة التي انحطت فيها وغلب عليها اسم « باب البصرة » ، وقد اشار ابو الوفا الى « باب البصرة ذات السكك البعيدة» ( $^{(37)}$  وذكر الخطيب عددا ممن كان يسكن «بعض سكك باب البصرة » ، وممن ذكرهم محمد بن عمر الجعابي (  $^{(70)}$  ) واحمد ابن عمر الغريق ( $^{(71)}$  ومكي بن عبدالرزاق ( $^{(77)}$  والحسين ابن احمد الفارسي ( $^{(71)}$  ( $^{(77)}$ ) وذكر ايضا ان ابراهيم بن محمد الدمشقي ابن احمد الفارسي ( $^{(70)}$ ) ، وذكر ايضا ان ابراهيم بن محمد الدمشقي ( $^{(71)}$ ) دفن في مقبرة جامع المنصور قريبا من السكك ( $^{(71)}$ ) .

ذكرنا ان السكك كانت أبرز ما يميز مدينة المنصور المدورة التي

<sup>(</sup>٣٤) مناقب بفداد ٢٧ .

٠ ٢٦/٣ الخطيب ٢٦/٣٠ .

٠ ٢٩٤/٤ الخطيب ٤/٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>٣٧) الخطيب ١٢١/١٣ .

<sup>(</sup>۸۳) الخطيب ۱۷/۸

٠ ٣٧٦/٤ الخطيب ٤/٣٩١ .

اصبحت تسمى في العهود العباسية المتأخرة « باب البصرة » ، الا انه لم يذكر من سككها ومحالها سوى سكة الخرقي وسكة النعيمية اللتين تحدثنا عنهما سابقا ، والمحلة العمرية .

فأما سكة الخرقي فقد ذكر الخطيب اثنين ممن سكناها في القرن الخامس الهجري وهما احمد بن محمد البرقاني (تر ٤٢٥) (٤٠٠) ويحيى بن الحسن الدوسي (تر ٤٤٥) (٤١٠) وقد اقام فيها عبدالخالق بن عيسى الهاشمي وشيد لنفسه مسجدا فيها (٢٤٠) وكانت هذه السكة معروفة في القرن السادس الهجري حيث ذكر ابن الجوزي ممن يسكنها اسعد بن عبدالله (تر ٥٤٥) (٤٣٠) ، ثم اختفى ذكرها من المصادر في السنين التالية ، مما يدل على زوالها أو تناقص أهميتها ،

أما النعيمية فقد ذكر المنذري ان ابا عبدالله الطحان النعيمي كان يسكن النعيمية محلة بباب البصرة (٤٤) •

اما المحلة العمرية فقد ذكر ياقوت انها « محلة من محال باب البصرة ، منسوبة الى رجل اسمه عمر ، لا اعرفه ، ينسب اليها محمد ابو الكرم وابو الحسن عبدالرحمن ابنا احمد بن محمد العمري ، كان ابو الحسن قاضيا شاهدا ، روى الحديث ، وسمع ابو الكرم ابا القاسم هبةالله بن الحصين وغيره ، وابنه ابو الحارث علي بن محمد العمري ، سمع الحديث ورواه (٥٤) ، وذكر ابن الدبيثي محمد بن احمد بن محمد العمري « نسبة للعمرية ، وهي

<sup>(</sup>١١) الخطيب ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤٢) ذيل طبقات الحنابلة ١٦ طبعة الفقى .

<sup>(</sup>٢٣) المنتظم ١١٧٧١.

<sup>(</sup>٤٤) المنذري ١/٢٣١ .

<sup>(</sup>٥٤) ياقوت ٣/٦/٣ وانظر ايضا المنذري ١٨٩٤.

محلة بباب البصرة» (٤٦)، ويلاحظ ان ياقوتا لم يذكر مصدره فيما ذكره ، كما انه لم يذكر وفاة من ذكرهم ، وكذلك اغفل ابن الدبيثي ذكر وفاة محمد ، كما ان السمعاني وابن الاثير لم يذكرا العمرية ، مما قد يدل على زوالها أو تناقص اهميتها في القرن السابع الهجري •

وفي باب البصرة بنى الوزير ابن هبيرة مدرسة سميت باسمه (٤٧) وقد كمل بناء هذه المدرسة سنة ٧٧٥ ورتب فيها ابن هبيرة « القراء ودرس بها ابو الحسن البراندسي الحنبلي، ثم خربت بعد الوزارة وذهبت أوقافها» (٤٨) وقد دفن في هذه المدرسة الوزير ابن هبيرة (٤٩) ، وابنه (٠٠) .

غير ان ابرز المعالم التي بقيت في باب البصرة هي القبة الخضراء وقد تحدثنا عنها سابقا (٥١) ، وجامع المنصور ، ورباط الزوزني والمقبرة •

### الجامع والقبرة

ظل المسجد الجامع في مدينة المنصور يسمى جامع المنصور احيانا ، ويسميه جامع المدينة ، كما ان المقبرة التي كانت بقربه كانت تسمى في كثير من النصوص مقبرة جامع المدينة .

فاما جامع المدينة فقد ذكر في الخطيب ج ١ ص ٤٧ ، ٢٤٢ ، ١٥٥ ، ٣٥١ ، ٣٥٠ ، ٣٢٣ ، ٣٩٠ ، ١١٩ ، ٣٧٣ ، ٣٩٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ،

<sup>(</sup>٦٦) ابن الدبيثي ١/١٦ وانظر تعليق الناشر الدكتور بشار عواد .

<sup>(</sup>٧٤) المنتظم ١٠/١١ ابن الاثير ١١/٣٩ ٠

<sup>(</sup>٨٤) مرآة الزمان ١٤١/٨ .

٠ ٢١٧/١٠ المنتظم ١٠/١٧٠٠

<sup>(</sup>۵۰) المنذري ۱۱۷۱

<sup>(</sup>٥١) انظر ص ٢٥٧٠

ص ۲۵۳، ۱۱ که ، ج ۱۱ ص ۵۸ ، ۸۸ ، ج ۱۲ ص ۱۰۳ ، ۱۲۳ ، ج ۱۳ ص ۵۸ ، ۱۷۰ ج ۱۱ ص ۴۵۱ ، ۲۷۱ ، ج ۱۳ ص ۵۸ ، ۱۷۰ ج ۱۷ ص ۸۶ / ۵۷ ج ۱۷ م  $\sqrt{7}$  ح کما ذکر في المنتظم ج ٥ ص  $\sqrt{7}$  ص ۱۷۸ ، ۲۷۲ ، ج ۸ ص ٥ ، ۱۰ ، ۲۷۲ ، ج ۲ ص ۱۷۲ ، ۲۷۲ ، ج ۸ ص ٥ ، ۱۰ ، ۲۷۲ ،

اما مقبرة جامع المدينة فقد ورد ذكرها الخطيب ج ٢ ص ٣٣٨ ، ج ٣ ص ٣٠١ ، ج ٢ ص ٣٠١ ، ج ٣ ص ١٢٥ ، ج ١١ ص ١٢٥ ، ج ١١ ص ١٤٠ ، ج ١٠ ص ١٤٠ ، ج ١٠ ص ١٤٠ ، ٣٣٤ ٠

وورد ذكرها في المنتظم ج ٧ ص ١٧١ ، ٢٧٩ ، ج ٨ ص ٢٧٤ ، ٢٩١ ، ٢٩٧ ، وورد ذكرها في المنتظم ج ٧ ص ٢٩١ ، ٣٤٧ ، ٢٩٧ ، ٢٩٧ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ ،

وذكر المنذري اسماء خمسة وعشرين ممن دفنوا فيها (٥٢) .

ان اول ذكر للدفن عند جامع المنصور ورد عند الخطيب في سنة ١٨٩ حيث ذكر ان عبدالله بن محمد بن حبابة البزاز المتوفي في تلك السنة « دفن في تربة عند جامع المنصور»(٢٠) ، وهذا النص يظهر ان التربة كانت قائمة زمن الدفن ويشعر بانها كانت موجودة قبل ذلك التاريخ .

ويذكر الخطيب ان محمد بن عمر الوكيل (تر ٣٩٦) « دفن بياب الجامع » (٤٠) وان عبدالله بن احمد الكاتب (تر ٤٠١) دفن « وراء الجامع بمدينة المنصور (٥٥) غير انه يقول في ترجمته لابراهيم بن محمد الدمشقي (تر ٤٠١) انه « دفن في مقبرة الجامع قريبا من السكك »(٥١) ، ويدل هذا النص الاخير على ان التربة التي عند الجامع اصبحت كبيرة ، واصبحت تسمى

<sup>(</sup>٥٢) انظر فهرست كتاب المنذرى .

٠ ٣٧٧/١٠ الخطيب ١٠/٧٧٠ .

<sup>(</sup>١٥٥) كذلك ٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٥٥) كذلك ٢٨٠/١٠

<sup>(</sup>۲۵) كذلك ٦/١٧٣/

« مقبرة الجامع » والواقع انه منذ ذلك التاريخ اصبح يتكرر ذكر « مقبرة جامع المنصور » او « مقبرة جامع المدينة » •

وفي الخطيب اشارات تساعد على تحديد موقع المقبرة وتدل على انها تقع في الجهة الجنوبية من الجامع • فقد ذكر الخطيب ان عبدالله بن احمد الكاتب (ت ٤٠١) « دفن وراء الجامع بمدينة المنصور » (٥٧) ، ولما كان باب الجامع يواجه باب خراسان الواقع في الجهة الشمالية الشرقية ، فيكون مؤخر الجامع مواجها للجنوب ، وتكون هذه الجهة التي تقع فيها المقبرة ويذكر ابن النجار ان عبدالودود الهاشمي « دفن في مقبرة جامع المنصور وراء القبلة عند ابيه وجده» (١٥٠١) ثم ان الخطيب يقولان ابراهيم بن محمد الدمشقي (ت ٤٠١) «دفن في مقبرة الجامع قريبا من السكك »(١٥٠) اي ان المقبرة كانت عند المنطقة في مقبرة الجامع قريبا من السكك »(١٥٠) اي ان المقبرة كانت عند المنطقة المعمورة من مدينة المنصور وهي التي قرب باب البصرة ، ولذلك اصبحت المدينة تسمى في العهود الاخيرة باب البصرة •

ويلاخط أن الخطيب قال أن عبدالله بن محمد بن حبابة « دفن في تربة عند جامع المنصور» (٥٩) أما أبن الجوزي فيقول أن أبن حبابة « دفن في تربة ملاصقة بباب البصرة مقابل جامع المنصور» (٥٠) ويلاحظ أن النصين متكاملان، وأن هذه التربة التي صارت تسمى فيما بعد مقبرة الجامع ، كانت ملاصقة لباب البصرة مقابل جامع المنصور •

كما ان مقبرة الجامع كانت « بقرب القبة الخضراء » (٦١) التي كانت في صدر مجلس قصر ابي جعفر ، اي في جهته الجنوبية .

اطلق الخطيب على هذه المقبرة ثلاث تسميات هي (١) مقبرة الجامع (٦٢)

الخطب ٢٨٠/١٠ . ٣٨٠/١٠ ابن النجار ١٨٦/١

<sup>(</sup>٥٩) الخطيب ١٠/٧٧٠ .

٠ ١٤٠/١١ الخطيب ١١/١١٠ ٠

<sup>(</sup>٥٧) الخطيب ١/٣٨٠ · ١٧٣/٦ ·

٠ ٢٠٧/٧ المنتظم ٢٠٧/٧ ٠

<sup>(</sup>٦٢) كذلك ٤/٢٧٦ ؛ ١٧٣/٦ .

- (۲) مقبرة جامع المنصور (٦٣) (٣) مقبرة جامع المدينة (٦٤) •
- اما ابن الجوزي فقد اطلق عليها « مقبرة جامع المدينة » •
- ووردت عند ابن الدبيثي باسم « مقبرة جامع المنصور » •

### رباط الزوزني

وكان مقابل جامع المنصور يقع رباط الزوزني الذي بنى لابي الحسن علي ابن ابراهيم الحصري (تد ٣٧١) (١٥٠) ، وكان شيخ الصوفية في زمنه ، ويذكر ابن الجوزي « وبلغني انه كبر سنه فصعب عليه المجيء الى الجامع ، فبنى له الرباط المقابل لجامع المنصور » (٦٦) ولعله هو الرباط الذي ذكر الخطيب انه كان عند جامع المنصور ، وانه سمع فيه من الماليني (٦٧) .

وقد نسب الرباط الى ابي الحسن علي بن محمود بن ابراهيم الزوزني وقد نسب الرباط الى ابي الحسن علي بن محمود بن ابراهيم الزوزي عن (٦٨٠ وهو من كبار صوفية بغداد ، وينقل ابن الجوزي عن الزوزني انه «كان يقول صحبت الف شيخ احدهم الحصري ، احفظ عن كل شيخ حكاية » (٦٩٠) غير اننا نشك في هذا القول ، لان الزوزني كان عمره خمس سنوات عند وفاة الحصري ، وهي سن لا تسمح بالصحبة (٧٠) .

<sup>(</sup>٦٣) كذلك ٣ / ٣٠١ / ٣٠١ ) ٢ / ٣٠٠ / ٧ / ٥٠٠٠ ) ٣٤٣ ، ٣٤٣ ؛ • ٣٣٤/١٣

<sup>(</sup>٦٤) كذلك ٢/٨٣٤ ؛ ١١١/٤ ؛ ٢٥/٧ ؛ ١٤٠/١١

<sup>(</sup>٦٥) المنتظم 111/² الانساب للسمعاني 3/² 1/² – 3 طبعة حيدر اباد . وقد ترجم الخطيب للحصري ( 3/² – 3/² ) غير انه لم يشر الى رباطه

٠ ١١١/٧ المنتظم ١١١/٧ .

 <sup>(</sup>٦٧) الخطيب ٤/٢٧٣ .
 (٦٨) المنتظم ١١١/٧ ؟ ٨/٢١٤ ؟ الانساب ٦/٤٤٣ طبعة الهند ، مرآة الزمان
 ١٨٠/٨ .

<sup>(</sup>٦٩) المنتظم ٨/٢١٤ .

<sup>(</sup>٧٠) ترجم الخطيب للزوزني (١١٥/١٢) ولكنه لم يشر الى صحبته للحصري.

كان رباط الزوزني مقابل جامع المنصور (١١) وذكر السمعاني ان رباط الزوزني هو «الرباط الذي على باب جامع المنصور » (٢٢) ولما كان باب الجامع في الجهة الشمالية الشرقية ، فيكون موقع الرباط في الجهة الشمالية الشرقية من الجامع •

لم يكن الرباط ملتصقا بالجامع ، وانما كانت بينهما فسحة كان من عادة الصوفية ان يقيموا فيها مأدبة للطعام اذا مات رجل منهم (٧٣) ٠

وتقع قرب رباط الزوزني مقبرة الرباط (٧٤) ، وتسمى ايضا مقبرة الصوفية (٢٥) ، وبلصقها التربة التي دفن فيها عبدالله بن هبةالله بن رئيس الرؤساء (٢٦) ، وهذه المقبرة مقابل جامع المنصور (٢٧) ومحاذية للجامع (٢٨) .

اول من ذكر دفنه قرب الرباط هو محمد بن علي الزوزني (تر ٢٧٤) (٢٩٠)، ثم احمد بن محمود الزوزني (تر ٢٣٥) (٨٠٠) ، غير ان اول ذكر «للمقبرة» يرجع الى سنة ٥٥٠ التي توفى فيها حمد بن محمد ودفن في « مقبرة الرباط جامع المنصور» (٨١) ثم يتنابع منذ ذلك التاريخ ذكر الدفن في المقبرة ، وهذا

<sup>(</sup>۷۱) المنتظم ۱۸/۳۲ ، ۱/۳۲۱ – ۱۲۹ ، ۱۰۵ ، ۱۲۰ ، ۲۲۶ طبقات الحنابلة ۲۲۱ ، ۱۲۹ ابن الدبيثي ۲/۲۶۱ ، ۲۷۳ ، ۳۹۷ ، ۳۹۷ ،

<sup>(</sup>۷۲) الانساب ۱۷۲/۶ . ویدکر سبط ابن الجوزي انه « حداء جامع المنصور » مرآة الزمان ۱۸۰/۸ .

<sup>(</sup>٧٣) المنتظم ١٤٩/٨ مرآة الزمان ١٤٩/٨ .

<sup>(</sup>٧٤) المنتظم ١٦٢/١٠ ، ٢٨٠ ابن الدبيثي ٢/٢ .

<sup>(</sup>٧٥) الجامع المختصر ٣٢ ابن الدبيثي ٢/١٤٦٠ .

<sup>(</sup>٧٦) المنتظم ١٠/١٥١ ٠

<sup>(</sup>۷۷) المنتظم ١٠/٢١، ابن الدبيثي ٢/٣٧، ١٩٩٧؛ طبقات الحنابلة ٢/١٩؟ مرآة الزمان ١٤٩/٨ المنصور ، انظر ايضا المنتظم ١/٩٨٠.

<sup>(</sup>٧٨) ابن الدبيثي ٢/١١ ؛ المنتظم ١٠/٨٠ مرآة الزمان ٨/١٨٠ .

<sup>(</sup>۷۹) المنتظم ٨/٥٦٦ . (٨٠) كذلك ١٩٨/١٠ .

<sup>(</sup>٨١) المنتظم ١٦٢/١٠ ويلاحظ ان ابن الدبيثي ذكر مقبرة باب البصرة عند رباط الزوزني المخطوط ١٧٨/٣٠ .

يدل على ان الدفن في رقعة المقبرة بدأ مبكرا منذ سنة ٢٧٦ او ربما قبل ذلك ، ولكن لم يطلق على هذه المدافن اسم «مقبرة» الا منذ منتصف القرن السادس، وممن وجدت اسماءهم من شيوخ رباط الزوزني ابو القاسم عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن سالم التكريتي عبدالله من الفارسيي (٨٢٥) ( ت ٢٠٥ ) (٨٢٠) ، وكامل بن سالم التكريتي (ت ٨٤٥) (٤٨٠) ، وعبدالله بن محمد بن عبدالله المصري (ت ٥٩١) ، وعمر ابن احمد بن سالم ( ت ٢٠٢) (٨١٠) وابو جعفر عمر بن ابراهيم بن عثمان (٣٠٦)، وناب عنه مدة اخوه ابن التركي (٨١٠) ، وعبدالرحمن بن علي بن التامرايا (٨١٠) ، وشهاب الدين عمر السهروردي ( ت ٣٣٣) ، وقد صرف عن مشيخته وجعل بعده عبدالرحمن بن علي ابن التانرايا « شيخا للرباط المذكور وينظر في اوقافه » (٨٩) ،

وممن أقام برباط الزوزني ابو الحسن الهكاري (ت ٤٨٦) (٩٠) وابراهيم ابن علي (٩١) ، ومحمد بن الحسين الصوفي ابن اخت كامل بن الحسين (٩٢) ومحمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله الخراساني (٩٥) ، وعمر بن محمد الفرغاني (٩٦) والحسن ابن عبدالرحمن الصوفي (٩٦) ، واحمد بن ابراهيم الفيروزابادي (ت (97)) ،

<sup>(</sup>۸۲) ابن الدبيثي ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٨٣) ابن الدبيشي ٢٢٠ ويقول ابن الاثير انه توفى سنة ٥٧٥ (الكامل ١١/١٦١).

<sup>(</sup>٨٤) المنتظم ١٥٥/١٠ ، الانساب للسمعاني ٣/١٤ ( طبعة حيدراباد ) .

<sup>(</sup>٨٥) ابن الدبيشي . ٢٤ ، المنذري رقم ٢٩٠ ، ١٣٠٣ .

<sup>(</sup>٨٦) المنتظم ١٥٥/١٠ . (٨٧) ابن الدبيثي ٧٥ .

<sup>(</sup>٨٨) المنذري ٢٢٤٧ . (٨٩) الجامع المختصر ٧٤ .

<sup>(.</sup>٩) المنتظم ١/٩٧ . (٩١) المنتظم ١/٧٩ .

<sup>(</sup>٩٢) ابن الدبيثي ١٥٥ . (٩٣) ابن الدبيثي ١٥٥ .

<sup>(</sup>٩٤) ابن الدبيثي ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٩٥) ابن الدبيثي ٣٩٧ . الجامع المختصر ١٣٩ .

<sup>(</sup>٩٦) الحوادث الجامعة ٧٥ . (٩٧) الجامع المختصر ٣٢ .

<sup>(</sup>٩٨) المنتظم ١٠/٩٤ مرآة الزمان ١٤٩/٨ .

ظل رباط الزوزني قائما حتى سنة ٢٥٤ حيث هدمه الفيضان العارم الذي حدث في تلك السنة (٩٩) ، ولانعلم عن تاريخه بعد ذلك ٠

ولابد أن الاضطرابات التي رافقت الفتن الطائفية كان لها تأثير سيء على اعمار باب البصرة ، وان كان من المحتمل ادت الى تكتل اهلها وزيادة تماسكهم على اسس طائفية ومما زاد في تدهورها الاوبئة التي اجتاحت بغداد وافنت عددا من أهلها وقد ذكر ابن الجوزي بصراحة ان الطاعون في سنة ٢٧٨ « أفنى عامة أهل باب البصرة » (١٠٠٠) .

ويذكر ابن الجوزي «كانت الشرطة قد تركت من الجانب الغربي لاستيلاء العيارين عليه ، وكانت الشحن تعجز عن العيارين فلا يقع بايديهم الا الضعفاء، فيأخذون منهم ويحرقون بيوتهم ، فرد الى النقيبين ، الى ابي القاسم باب البصرة» كما أحرق عددا من المحلات الاخرى والى الرضا الكرخ ورواضعه ، فانكف الشر(١٠١)، وقد ظل النقيب يتولى امرها الى سنة ٥٣٨ حيث فوض فيها «الى حاجب الباب النظر في محلة باب البصرة ، فرتب فيها اصحابه، وانما كان أمر هذه المحلة الى النقيب » (١٠٢) .

وفي سنة ٥٩٧ وثب اهل باب البصرة على حامي محلتهم فقتلوه وقتلوا اربعة معه (١٠٣) •

ومن المحتمل ان محلة باب البصرة امتدت الى باب الكوفة وشملت المقبرة المنسوبة الى هذا الباب ، اذ لم تذكر المصادر من دفن فيها بعدد منتصف القرن الرابع •

<sup>(</sup>٩٩) الجامع المختصر ٣١٨ ، ويلاحظ انه في سنة ٦٤٦ حدث فيضان و « دخل الماء الجامع وهدم رباط الزوزني » . الجامع المختصر ٣٣٣ .

٠١٥/١ المنتظم ٩/١٥٠

<sup>(</sup>١٠١) المنتظم ٩/١٣٧٠

<sup>(</sup>١٠٢) المنتظم ١٠/٦٠٠ .

<sup>(</sup>١٠٣) الجامع المختصر ٢٦ .

## الفصل الناسع عشر

#### باب الكوفة وباب الشام

### باب الكوفة:

أصبح « باب الكوفة » يطلق على منطقة سكنية تردد ذكرها في المصادر فذكر الخطيب ممن كان يسكن باب الكوفة كلا من عمرو بن هارون البلخي (ت ١٩٤) (١٩٠) وأحمد بن الحارث الخزاز (ت ٢٥٨) (١٦) •

ومن ابرز المعالم العمرانية التي ذكرت مقترنة بباب الكوفة هو شارع المنار ، فذكر الخطيب عن وكيع ان «اقطاع المسيب بن زهير كان في شارع باب الكوفة مابين حد دار الكندي الى حد سويقة عبدالوهاب الى داخل المقابر (١٧٠) ؛ وقد ذكر «شارع باب الكوفة» عند الطبري (١٨٠) ، وورد ايضا ذكر «الشارع الكبير» عند مقابر باب الكوفة (١٩٠) .

وذكر الخطيب ان جعفر بن محمد الفريابي (ت ٣٠١) عندما قدم بغداد استعد الناس «ووعدوا له الى شارع المنار بباب الكوفة ليسمعوا منه» (٢٠٠) . ولعل كل هذه التسميات هي لشارع واحد يدل تردد اسمه على اهميته .

<sup>(</sup>١٥) الخطيب ١٨٩/١١ . (١٦) الخطيب ١٣٣/٤ .

<sup>(</sup>۱۷) الخطيب ١/٥٨ ، الطبري ٣/١٠٠٥ ؛ وانظر عن شارع المنار: المنتظم ١٢٤/٦ .

<sup>(</sup>١٨) الطبري ١٨٧/٧ . (١٩) الخطيب ١٨٧/٧ .

<sup>(</sup>٢٠) الخطيب ٧/٢٠٢ وينبغي ان يميز هـذا عن « المنائر التي في شـارع الانبار» والتي بناها طاهر بن الحسين عندما كان يحاصر بغداد حيث انه « من أول حصاره الامين كلما بلغ الى موضع من ذلك الشارع بنى فيـه مسجدا ومنارا » ٤ ابن الفقيه ٤٩ وانظر الخطيب ١٨٥/١ .

ان ابرز المعالم عند باب الكوفة هي المقبرة المسماة باسم ذلك الباب ، ويبدو من استقراء تاريخ من دفن فيها ، ان الدفن فيها بدأ منذ أواسط القرن الثالث الهجري ، وقد ذكر الخطيب ممن دفن فيها : احمد بن الحارث الخزاز (ت ٢٥٨) (٢٢) ، ومحمد ابن ابراهيم الصوفي (ت ٢٦٩) (٢٢) ، وعبدالرحمن ابن محمد بن كريزان (ت ٢٧١) (٢٧١) ، وجعفر بن محمد الصائغ (ت ٢٧٩) (٢٤)، ومعاذ بن المثنى العنبري (ت ٢٨٨) (٢٥٠) ، وابو معشر الحسن بن سليمان الدارمي (ت ٢٠١١) ، والقاسم بن زكريا المطرز (ت ٢٠٠٥) (٢٧٠) ويحيى بن محمد بن صاعد (ت ٢١٨) (٢٨١) ، وعمر بن احمد بن شاهين (ت ٢١٨) (٢٩١) ، وابراهيم بن محمد بن عرفة (ت ٣٢٣) (٢٠٠) ، وعبدالله بن الفقيه (ت ٣٢٤) (٢٠٠)، وعبدالله بن يعقبوب البهلول وعبدالله بن محمد بن زياد (ت ٢٤٦) (٢٠٠) ، ويوسف بن يعقبوب البهلول (ت ٢٣٨) (٣٢) ، وهبةالله بن جعفر المقري (ت ٢٠٥٠) ، ولم يذكر دفن فيها بعد ذلك التاريخ الذي يختفي بعده ذكرها مما قد يدل على زوالها واندماجها بباب البصرة ، ولعل من المفيد ان نذكر ان عضد الدولة اعاد اعمار الجانب الغربي واحياء ترعة قريبا من ذلك الزمن ٠

<sup>(</sup>٢١) الخطيب ٤/١٢٣ .

<sup>(</sup>٢٢) كذلك ١/٣٩٣ ، المنتظم ٥/٩٦ .

٠ ٢٧٤/١٠ الخطيب ١٠/١٧٢٠

<sup>(</sup>۲٤) كذلك ۱۸۷/۷ .

٠ ١٣٦/١٣ كذلك ١٣٦/١٣ .

۲۲) كذلك ۷/۷۲۷ ، المنتظم ٦/٥٢١ .

<sup>(</sup>۲۷) كذلك ١٢٦/١٤ ، المنتظم ٦/١٢٦ .

٠ ٢٣٢/١٤ كذلك ١٤/٢٣٢ .

<sup>(</sup>۲۹) كذلك ۱۱/۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣٠) كذلك ٦/٦٢١ ، المنتظم ٦/٨٧٦ ·

<sup>(</sup>۳۱) كذلك ۱۱/۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣٢) كذلك ١/٢١، ١١نتظم ٦/٨٧٦ ٠

<sup>(</sup>٣٣) كذلك الخطيب ١٤/٢٢ ٠

<sup>.</sup> ۲۹/۱٤ کذلك ۲۹/۱۶

### باب الشمام:

كان باب الشام ابرز المعالم العمرانية في الجهات الغربية من المدينة المدورة وذكرت المصادر كثيراً من المعالم منسوبة اليه ؛ كما ذكرت عدداً من الاشخاص نسبوا اليه ومنهم •

ويبدو ان معظم المعالم التي اقترنت بباب الشام تقع خارج المدينة المدورة · وقد ذكرت مقترنة مع اقطاع القحاطبة ·

غير ان كافة هذه الاسماء لم تتردد في المصادر مما يدل على اختفاء معالمها الاولى ، واندماجها بالمنطقة ٠

وكانت عند باب الشام في العهود الأولى مناطق زراعية وبساتين ، ومن هذه المناطق الخطابية ، وهي من القرى القديمة وتقع «على باب درب النورة الى درب الاقفاص ٥٠ وكان بعض نخلها في شارع باب الشام الى ايام المخلوع (الامين) حتى قطع في ايام الفتنة ٥٠ وكانت لقوم من الدهاقين يقال لهم بنوفروة وبنوا فنورا منهم اسماعيل من دينار ويعقوب بن سليمان واصحابهم»(۱) ، وذكر ابن عبدالحق ان الخطابية «موضع المحلة التي كانت تسمى الكبش والاسد » (۲) ولم يذكر الخطيب الخطابية ولكنه ذكر الكبش والاسد وكثافة السكان بينه وبين دجلة ثم تدهوره ٠

غير ان الخطابية تحولت في زمن لم تحدده المصادر الى منطقة سكنية ، فقد ذكر ابن الدبيثي من سكانها احمد بن علي بن مسعود تـ ٦١٣ (٣) وان احمد بن مسعود المعروف بابن السقا تولى الخطابة .

ويلاحظ انه كانت في هذه المنطقة قرية تسمى الترابية ، وقرية الوردانية

<sup>(</sup>۱) الطبرى ٣/٧٩ ، ابن الفقيه ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) مراصد الاطلاع ١/٧٣).

<sup>(</sup>٣) ابن الدبيثي ٢/٨٢ .

التي كانت لدهاقين يقال لهم بنوزراري عند مربعة ابي العباس ، والسرقانية وهي مما يلي مربعة ابي قرة ، وكان نخلها قائماً في اواخر القرن الرابع (٤) ويلاحظ ان مربعتي ابي العباس وابي قرة، وقنطرة ابي الجون تقع على ذنائب الدجيل قرب باب الشام ، وان وجود النخل فيما دليل على انها كانت منطقة زراعة ،

وبالقرب من باب الشام يقع أحد سجون بغداد (٥) ولابد انه السجن الذي سماه اليعقوبي سجن باب الشام وقال انه عند اقطاع الفضل بن سليمان (٢) و بقرب باب الشام بستان أم القاسم زوجة ابى جعفر المنصور (٧) كما كان عند هذا الباب بستان مؤنسة (٨) ٠

### مقيرة باب الشام

ومن ابرز المعالم الخططية في باب الشام مقبرة ابي سويد (٩) وهو من قواد المنصور ، ويذكر اليعقوبي انه عندما ثار ابراهيم بن الحسن في البصرة أرسل اليه ابو جعفر «ابو سويد صاحب طاقات ابى سويد ببغداد في باب الشام »(١٠) •

ويقول الخطيب ان مقبرة باب الشام عند طاقات ابى سويد (١١) ويقول ابن الفقيه ان «طاقات ابى سويد ، واسمه الجارود ، مما يلي مقابر باب الشام، وقطيعته وربضه هناك » (١٢) ، ويقول البلاذري « ابو سويد صاحب المقبرة عند باب الشام » (١٣) وان « عبدالله بن علي دفن في مقابر ابي سويد بباب الشام » (١٤) هذا يظهر ان المقبرة كانت في اول الامر تسمى باسم ابي سويد ،

<sup>(</sup>٤) ابن الفقيه ٤٢ ، الطبرى ٣ (٥) الطبري ٣/١٧٢٧ .

<sup>(</sup>٦) البلدان ٣٤٨ . (٧) الطبري ٣/٥٤٥ .

<sup>(</sup>A) الطبري ٣/٣١٧ · (٩) الطبري ٣/٣١٦ ·

<sup>(</sup>١٠) تاريخ اليعقوبي ١٢/٣ . (١١) الخطيب ١/٨٣ .

<sup>(</sup>١٢) البلدان ٥٠ .

<sup>(</sup>١٣) أنساب الاشراف ١٣٩/٣٠.

<sup>(</sup>١٤) أنساب الاشراف ٣/١٠٢ ، وانظر مروج الذهب ٣/٥٠٥ .

ثم غلب عليها فيما بعد اسم « مقبرة باب الشام » ٠

وعلى اي حال فان المقبرة خارج باب الشام ، وفي الجهة الشمالية منه .

كانت مقبرة باب الشام من أقدم مقابر الجانب الغربي ، وأول من دفن فيها عبدالله بن علي عم المنصور (ت ١٤٧) ، ثم تتابع الدفن فيها وممن ذكر الخطيب انهم دفنوا فيها : محمد بن سعد (ت ٢٣٠) (١٥٠) وبشر ابن الوليد الكندي (ت ٢٣٨) (١٩١) وأحمد بن ابي طاهر طيفور ابن الوليد الكندي (ت ٢٣٨) (١٩١) وأحمد بن ابي طاهر طيفور (ت ٢٨٠) (٢١٠) وثعلب النحوي (ت ٢٩١) (١٨١) ، ومحمد بن احمد بن النظر (ت ٢٩١) (٢٩١) وعبدالله بن ابي الشوارب (ت ٢٠١) (٢٠٠) ومحمد بن عبدالله الأحنف (ت ٢٠١) (٢٠١) ومحمد بن ابي السكري (ت ٢٥٩) (٢٢) وحمزة بسن محمد الدقاق (ت ٤١٤) (٢٢) ومحمد بن احمد بن الصابوني (ت ٤١٥) (٤٢٠) وابو يعلى الصيرفي (ت ٤٢٧) (٢٧٠) ومحمد بن احمد بن الصابوني (ت ٤١٥) (٤٢٠)

تتابع الدفن في مقبرة باب الشام في العهود العباسية المتأخرة فذكر ابن الجوزي ممن دفن فيها عبدالباقي بن محمد (ت ٤٨٥) (٢٦) ومحمد بن احمد

<sup>(</sup>١٥) الخطيب ٥/٣٢٢ .

<sup>(</sup>١٦) الخطيب ٧/٨٤ ، وانظر ابن سعد ٧ - ٢/٩٩ .

٠ ٢١٢/٤ الخطيب ١٤/٢١٢ .

<sup>(</sup>١٨) الخطيب ٥/٢١٣ ، وانظر المنتظم ٦/٥١ ؛ مروج الذهب ١٩٥/٤ .

١٩١) الخطيب ٢/١٣٣ .

<sup>(</sup>٢٠) الخطيب ١٠/١٠ ، وانظر المنتظم ٢/٨٨ .

<sup>(</sup>٢١) الخطيب ٥/٣٦) ، وانظر المنتظر ٦/١٢٧ .

٠ ٤٠/٣ الخطيب ٢٢)

٠ ١٨٤/٨ الخطيب ٨/١٨٤ ٠

<sup>(</sup>٢٤) الخطيب ١/٨١٦ ، وانظر المنتظر ٨/٢٠ .

<sup>(</sup>٢٥) الخطيب ٢٤٢ .

٠ ٦٩/٩ الخطيب ١٩/٩ .

الزبيدي (ت ٥٥٥)(٢٧) ، وذكر القفطي ممن دفن فيها ابن ناقيا (٢٨) ٠

وذكر المنذري ممن دفن فيها ابن شدقيني (ت ٦٠٠) $(^{79})$  ، وابن الأمين (ت  $^{(79)})$  ، وابن الشنكاني (ت  $^{(71)})$  وابن الشنكاني (ت  $^{(71)})$  وابن المطرز (ت  $^{(77)})$  ،

### سوق باب الشام

وعند باب الشام السوق المسماة باسمه ، ولعلها السوق التي ذكر الطبري انها احد الاسواق الثلاثة التي بناها ابو جعفر المنصور للتجار بعد ان اخرجهم من المدينة المدورة (٣٣) ووصف اليعقوبي هذه السوق بانها «سوق عظيمة فيها جميع التجارات والبياعات ، ممتدة ذات اليمين وذات الشمال آهلة عامرة الشوارع والدروب والعراص ، وتمتد في شارع عظيم فيه الدروب الطوال ، كل درب ينسب الى أهل بلد من البلدان ، ينزلون في جنبتيه جميعا الى ربض حرب (٥٣) ، وذكر « وليس ببغداد ربض أوسع ولا أكبر ولا أكثر دروب وأسواقا في الحال منه ، وأهله أهل بلخ ، وأهل مرو ، وأهل الختل ، وأهل بخارا، وأهل اسبيشاب، وأهل اشتاخنج، وأهل كابلشاه ، وأهل خوارزم، ولأهل كل بلد قائد ورئيس» (٤٣)، ولعل كثيرا منهم من أهل قطائع تلك المنطقة، ويبدو ان هذه السوق طغت على القطائع الاولى فاختفى اسمها ، ولابد ان نمو هذه السوق يرجع الى ازدحام السكان في هذه الرقعة والى حاجتهم الى السلع، وان عددا غيرقليل منهم كانوا صناعا أو من أصحاب الحرف، وكذلك المقاتلة الذين

<sup>(</sup>۲۷) الخطيب ١٠/٨١١ .

<sup>(</sup>۲۸) انباء الرواة ٢/١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢٩) التكملة في وفياة التقلة رقم ٧٨٨.

<sup>.</sup> ۱۷۷ کذلك (۳.)

<sup>(</sup>۳۱) كذلك ۲۲۸۳ .

<sup>(</sup>۳۲) كذلك ۲۷۸۷ .

<sup>(</sup>٣٣) الطبري ٣/٥/٣ ، الخطيب ١٠/٧٩ .

<sup>(</sup>٣٤) البلدان ٨١٨ .

تحولوا على مر الزمن الى حرفيين ولكن لم تذكر تفاصيل «التجارات والبياعات» التى كانت فيها •

لم يذكر الخطيب سوق باب الشام ، وانما ذكر «مربعة ابى العباس الفضل ابن سليمان الطوسي »(٢٦) وذكر ابن الفقيه هذا النص وأضاف اليه «ويتصل بها الشارع المتصل بباب الشام»(٢٧) .

ان المحور الرئيسي للسوق هو الشارع العظيم المسمى بباب الشام ، وقد كان يشرع عليه نخل قرية الخطابية ، وقد اخترقته بعض القوات في حصار المستعين (٢٨) • أما طول الدروب الممتدة من هذا الشارع فلابد انه راجع الى فسحة الارض الواسعة التي ليس فيها من العوارض ما يحدد امتدادها نحو الغرب ، رغم ان المصادر لم تحدد مداه ، ولم تكشف الآثار ما يحدد ذلك •

وفي باب الشام يقع سوق النجارين الذي ذكر ابن الجوزي ان حريق وقع فيه سنة ٣٠٣« احرق السوق ووقعت شرارات في منارة الجامع بالمدينة فاحرقته »(٣٩) ، واحتراق المنارة يدل على قربها من باب الشام وعلى انها كانت في الجهة الشمالية الغربية من المدينة .

### دروب باب الشام وعمرانه

ذكرت المصادر عددا من الدروب في باب الشام ، منها درب الأقفاص «وفيه قطيعة هاشم بن معروف ، وقطيعة الحسن بن جعفرات التي تصل هذا الدرب بدرب القصارين »(٤٠٠) ، وذكر ابن الجوزي انه في سنة ٣١٥ « أخذ

<sup>(</sup>٣٦) الخطيب ١/٨٤ .

<sup>(</sup>۳۷) البلدان ۲۶۳ .

<sup>(</sup>٣٨) الطبري ٣/١٦٦٣ .

<sup>(</sup>٣٩) المنتظم ٦/٠١٠ ، ولعله هو الحريق الذي ذكره حمزة الاصفهاني وأشار الى ما يفهم انه وقع سنة ٣١٩ ( تاريخ سنى ملوك الارض ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٠٤) البلدان ٢٤٦ ، وانظر ابن النجار ٣٣ .

خناق ينزل درب الاقفاص من باب الشام ، خنق جماعة ودفنهم في عدة دور سكنها »(٤١) •

ومن دروب باب الشام درب النورة الذي كان بين الخطابية وبين درب الأقفاص (۲۹ ) ، وفيه منزل محمد بن يحيى المروزي (ت ٢٩٤) ودرب ابى الساج (٤٤) ، ودرب القصابين (٥٤) ، ودرب الرواسين (٥٤) .

ذكر الصابي ان ابا نصر سابور حاول في سنة ٣٨٩ «وضع العشر على ما يعمل من الثياب الاريسمات والقطنيات بمدينة السلام ، فثار أهل العتابية وباب الشام (٤٦) ، وهذا يدل على ان باب الشام كانت فيه صناعة أو تجارة هذه الثياب ، ولعل عددا غير قليل من أهل باب الشام كانوا يعملون في صناعتها ، وان أسواقها كانت تبيع هذه المنسوجات ، ومما يؤيد ذلك ان الخطيب ذكر ان محمد بن علي السلمي «كان يبيع الخز" بباب الشام (٤٤) ، وان الحارث بن النعمان الاكفاني كان يبيع الاكفان بباب الشام (٤٨) ،

كانت منطقة باب الشام مزدحمة السكان ، وخاصة أطرافها الشمالية فيذكر الخطيب ان عرض بغداد « من شاطىء دجلة الى الموضع المعروف بالكبش والاسد ، وكل ذلك كان متصل الابنية ، متلاصق الدور والمساكن ، والاسد الآن صحراء مزروعة وهي على مسافة من البلد ، وقد رأيت ذلك الموضع مرة واحدة خرجت فيها لزيارة قبر ابراهيم الحربي وهو مدفون هناك» (٤٩) ومسن

<sup>(</sup>١١) المنتظم ٦/٧٦٠ .

۲۱) ابن الفقیه ۲۲.

٠ (٢٦) الخطيب ٣/٢٦٦ .

٠ ٢٣٦/١ الخطيب ١/٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥٤) ابن النجار ٢٠٧/١ .

<sup>(</sup>٥٤١) نشوار المحاضرة ٦٧/٣ طبعة عبود الشالجي .

<sup>(</sup>٢٦) ذيل تجارب الامم ٣/٣٣٦٠

<sup>(</sup>٤٧) الخطيب ٣/٨٨.

٠ ١/١ الخطيب ٢٠٧/٨ . (١٩) الخطيب ١/١٧ .

الواضح ان وصف الخطيب في ازدهار هذه المنطقة ثم تدهورها في أواسط القرن الخامس ينطبق على الاطراف الشمالية من هذه المنطقة ، أما الاطراف القريبة من المدينة المدورة فلم تفقد الحيوية ، غير انها من حيث العموم لم تنغمر في الاضطرابات السياسية والفتن المذهبية التي عمت المناطق الاخرى في جنوبي المدينة المدورة وسببت تدهورها •

ومما يظهر عمرانها العدد الكبير الذين أشارت المصادر الى سكناهم في باب الشام ، وهم من ذوي المكانة في المجتمع أو الادارة أو العلم ، فممن سكنها علي بن ظبيان القاضي  $(37)^{(0)}$  والعباس بن الاحنف  $(37)^{(10)}$  ومحمد بن ابراهيم بن كشير  $(37)^{(70)}$  وعلي بن محمد المروزي  $(37)^{(70)}$  ، وعبيدالله بن علي بـن ابي الشـوارب  $(37)^{(70)}$  ، وأحمد بن عبدالله بن النبري  $(37)^{(60)}$  ، واحمد بن زكريا الدقاق  $(37)^{(70)}$  ، واحمد بن الوليد السوسنجردي  $(37)^{(70)}$  ، وهبيرة بن محمد  $(31)^{(70)}$  ، واحمد بن عبدالله الشافعي  $(37)^{(70)}$  ، ومحمد بن عبدالله الشافعي  $(37)^{(70)}$  ، ومحمد بن عبدالله الشافعي  $(37)^{(70)}$  ، ومحمد بن عبدالله بن العيني  $(37)^{(71)}$  ، ومحمد بن عبدالله بن العيني  $(37)^{(71)}$  ، ومحمد بن عبدالله بن العيني  $(37)^{(71)}$  ، ومحمد بن

<sup>(</sup>٥٠) الخطيب ١٨٣٤٦ ، ٢٤٣/١١ .

٠ ١٣٣/١٣ الخطيب ١٣٣/١٣٠ .

٠ ٢٩٦/١ الخطيب ١/٢٩٦ .

<sup>(</sup>٥٣) الخطيب ٣/٢٢.

٠١٠/١٠ الخطيب ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٥٥) الخطيب ٤/٢٦٦ ، المنتظم ٧/٧٥٧ .

<sup>(</sup>٥٦) الخطيب ٥/٢٨٧ .

<sup>(</sup>٥٧) الخطيب ٤/٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥٨) الخطيب ١٤/٧٩ .

<sup>(</sup>٥٩) الخطيب ٥/٧٥ ، المنتظم ٣٢/٧ .

<sup>(</sup>٦٠) الخطيب ٢٣/٧ .

<sup>(</sup>٦١) الخطيب ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٦٢) الخطيب ٢٥٥ .

الحسين ابو يعلى السراج (ت ٤٢٧) (٦٢٠) وعثمان بن محمد العلاف (ت ٤٢٨) (١٤٠) ، وعمر بن محمد بن بكران (ت ٤٣٩) (١٥٠) ، وتركان بن الفسرج الباقلاني (ت ٤٤٠) (٢٦٠) ، ومحمد بن عبدالعزين الهاشمي (ت ٤٤٤) (١٦٠) ، وعلي بن محمد الغزال (ت ٤٤١) (١٦٠) ، ومحمد بن عبيدالله بن عروس (ت ٤٥٠) (٢٥٠) ، وابو يعلى الغزال (ت ٤٥١) (٢٥٠) ، والحسين بن ابي عامر (ت ٤٥١) (٢٥١) .

وفي باب الشام بنى المقتدر مارستانا في سنة ٣٠٦ وولاه سنان بن ثابت ، وسماه المارستان المقتدري (٧٢) .

وذكر ابن الجوزي على بابها مشهد وقع في فيضان سنة ٥٦٩ (٣٣) ، ولكنه لم يذكر من نسب اليه المشهد •

ويبدو انه أصابها التدهور في القرن السابع اذ يقول ياقوت ان «باب الشام محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد»(٧٤) •

وقد اعتبر الخطيب « النصرية من باب الشام »(٥٠) ، وقال الاسنوي ان باب الشام « هي احدى محال الاربعة في الجانب الغربي »(٢٦) •

<sup>(</sup>٦٣) الخطيب ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٦٤) الخطيب ١/٣١٤ .

٠ ٢٧٥/١١ الخطيب ١١/٥٧١ .

٠ ١٤٠/٧ الخطيب ١٤٠/٧ .

<sup>(</sup>٦٧) الخطيب ٢/٥٥٥ .

٠ ١٠١/١٢ الخطيب ١٠١/١٢ ٠

٠ ٢٣٩/٢ الخطيب ٢/٣٩٩٠

<sup>·</sup> ١١/٨ الخطيب ١٧٠)

<sup>(</sup>٧١) الخطيب ٨٤/٨ المنتظم ٢١٣/٨ ٠

<sup>(</sup>٧٢) المنتظم ٦/٦) ، عيون الانباء ٢/٢٢٠ .

<sup>(</sup>۷۲) المنتظم ۱ /۱۰ ، عيود (۷۳) المنتظم ۱ / ۲٤٥ .

<sup>(</sup>٧٤) ياقوت ١/٥٤١ .

<sup>(</sup>٧٥) الخطيب ٥/٩٠ .

<sup>(</sup>٧٦) طبقات الشافعية ٢/٨٣٥ .

## الفصل العشرون

#### باب خراسان

### والاطراف الشرقية للمدينة المدورة

كان باب خراسان في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة المدورة ، وهو قريب من دجلة ، ولاريب في ان القصور والابنية «الرسمية » التي كانت بقربه ، ووقوعه قرب دجلة ، جعل المعالم التي حوله تختلف عن معالم الابواب الاخرى ، فلم يرد ذكر لمن سكن عنده سوى ابو معشر البلخي (١) ودار بلوربك الذي كبسه العيارون سنة ٢٧٤ (٢) ولم يذكر ممن دفن خارجه غير هوذة بن خليفة (تـ ٢١٦) (٣) غير انه يتردد منذ القرن الخامس ذكر مقبرة للمارستان العضدي التي تقع بقربه ، وينبغي عدم الخلط بين هذه الباب وباب الخر بنفس الاسم بالجانب الشرقي عند رحبة يعقوب (٤) ،

كان باب خراسان يقع قريبا من دجلة ، والواقع ان سور المدينة المدورة في هذه المنطقة كان يحصر رقعة ضيقة ، وخاصة من وسطها ، ولابد ان النهر كان يعوض عن الحاجة الى خندق يحمي المدينة في هذه الجهة والى مصب الصراة في دجلة •

ومن ابرز المعالم في هذه الرقعة هو الجسر الذي يربط الجانبين الشرقي

<sup>(</sup>١) الفهرست لابن النديم ٣٨١ ، عيون الانباء لابن ابي اصيبعة ١٧٩/٠ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٨/٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات لأبن سعد V-1/.4 ، الخطيب 1/18 ، ويذكر المسعودي ان هوذة دفن بباب البردان في الجانب الشرقي (مروج 7/08) .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ٧/١٧٢ .

والغربي وكان في شمالي باب خراسان ، فيذكر اليعقوبي ان المنصور عندما شرع ببناء بغداد جعل لكل منطقة مهندسا ومشرفان على البناء ، فجعل على المنطقة التي « من باب خراسان الى الجسر الذي على دجلة مادا في الشارع على دجلة الى البغيين وباب قطربل هشام بن عمرو التغلبي ، وعمارة بن حمزة ، وشهاب بن كثير المهندس » (٥) •

ويذكر ايضا « والربع من باب خراسان الى الجسر على دجلة وما بعد ذلك بازائها الخلد فكان فيه الاصطلاب وموضع العرض وقصر يشرع على دجلة لم يزل ابو جعفر ينزله ، وكان فيه المهدي ان ينتقل الى قصره بالرصافة الذي بالجانب الشرقي ، فاذا جاوز موضع الجسر ، فالجسر ومجلس الشرطة ودار صناعة للجسر » (٦) •

وصف كل من اليعقوبي والخطيب المعالم العمرانية الواقعة في الجهات الجنوبية من الاطراف الشرقية ، اي التي تقع بين قرن الصراة والجسر •

فذكر اليعقوبي بعد ان وصف المعالم العمرانية في الاطراف الجنوبية من المدينة المدورة حتى انتهى الى الشرقية التي تقع قرب مصب الصراة بدجلة ، ثم قال « وتتعرج من الشرقية مارا الى قطيعة جعفر بن المنصور على شط دجلة ، وبها دار عيسى بن جعفر ، وتقرب منها دار جعفر بن جعفر بن المنصور (٧) •

اما الخطيب فيذكر « واما شاطيء دجلة فمن قصر عيسى الى الدار التي ينزلها في هذا اليوم على قرن الصراة ابراهيم بن احمد، فانما كان اقطاعا لعيسى بن علي \_ يعني ابن عبدالله بن عباس \_ واليه ينسب نهر عيسى وقصر عيسى،

<sup>(</sup>٥) البلدان ٢٤٦

<sup>(</sup>٦) البلدان ٢٤٢ ، وانظر عن الجسر مقالنا عن «جسور بغداد» المنشور في مجلة المورد ؛ وموقع هذا الجسر عند الجسر الذي شيد حديثا بين العطيفية والاعظمية . م ٨ ج ١٩٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٧) البلدان ٥٤٥ .

وعيسى بن جعفر ، وجعفر بن ابي جعفر ، واليه ينسب فرضة جعفر ، وقطيعة جعفر ، واما قصر حميد فاحدث بعد •

واما شاطىء دجلة من قرن الصراة الى الجسر ، ومن حد الدار التي كانت لنجاح بن سلمة ، ثم صارت لاحمد بن اسرائيل ، ثم هي بيد خاقان المفلحي الى باب خراسان فذلك الخلد ، ثم ما بعده الى الجسر فهو القرار ، نزله المنصور في اخر ايامه ، ثم اوطنه الامين » (٨) .

يتبين من نص الخطيب ان قصرى عيسى بن جعفر ، وجعفر بن جعفر كانا على شاطيء دجلة في جنوبي مصب الصراة ، لانهما متصلان بقصر عيسى ، وهذا يوضح نص اليعقوبي الذي ذكر هذين القصرين دون نا يحدد موقعها من الصراة .

ان المعالم العمرانية التي وردت في نص الخطيب كانت قائمة في القرن الثالث الهجري ، حيث ان نجاح بن سلمة كان على ديوان التوقيع والتتبع على العمال في زمن المتوكل (٩) ثم امر المتوكل بقتله (١٠) ، اما احمد بن اسرائيل فكان كاتب المعتز ، واستخلف على ديوان الخراج (١١) وقام بدور في القتال بين المعتز والمستعين ، ثم قتل سنة ٢٥٥ (١٢) ، اما خاقان المفلحي فكان من القواد الذين برزوا في ايام المعتضد والمكتفي .

#### الخلد

يظهر من كلام الخطيب ان الخلد كان يقع بين دار نجاح بن سلمة التي آلت في الاخير الى خاقان المفلحي ، وبين باب خراسان ، غير ان كلا من اليعقوبي والخطيب لم يذكر المعالم العمرانية الاولى التي اقام عليها نجاح بن سلمه داره وذكر عريب «دار ابراهيم بن احمد المادرائي التي على دجلة والصراة» (١٢)

۱۲۲۱/۳ . الخطيب ۹۲/۱ . (۹) الطبري ۱۲۲۱/۳ .

۱٤٤٧/٣ کذلك ٣/٥٤١٠ . ١٤٤٥/٣

<sup>(</sup>١٢) كذلك ١٧٢١/٣ . ١٧٢١) صلة تاريخ الطبري ١٦ .

وبلصق هذه الدار كانت دار علي بن هارون اليهودي الجهبذ على قرن الصراة ودار ابراهيم بن أيوب النصراني (١٢٠ب) •

اشارت المصادر الى وجود دير قديم في هذه المنطقة كان قائما عندما اختار المنصور موقع مدينته ، فيروى الطبري عن حماد البربري ان بغداد «قرية على شاطيء الصراة مما يلي الخلد ، وكان في موضع بناء الخلد دير ، وكان في قرن الصراة مما يلي الخلد من الجانب الشرقي ايضا قرية ودير كبير كانت تسمى سوق البقر ، وكانت القرية تسمى العتيقة ، وهي التي افتتحها المثنى بسن حارثة الشيباني ، قال وجاء المنصور فنزل الدير الذي في موضع الخلد على الصراة فوجده قليل البق »(١٣) .

وذكر الطبري أيضا ان المنصور عندما كان يفتش عن موضع ليشيد فيها عاصمته «نزل الدير الذي هو حذاء قصره المعروف بالخلد ، فدعا صاحب الدير، واحضر البطريق صاحب رحا البطريق ، وصاحب بغداد ، وصاحب المغرم، وصاحب العروف ببستان القس وصاحب العتيقة »(١٤) .

وذكر الطبري أيضا «الدير الذي على الصراة»(١٥) و «الدير الذي على شاطىء دجلة المعروف بالخلد » (١٦) •

وذكر المسعودي «وكان هناك دير عادي مما يلي الصراة »(١٧) .

ويتبين من هذه النصوص وجود دير في موضع الخلد أو حذاءه أي ملاصق له ، ودير على الصراة ، أي انهما ديران متمايزان دخل الاول في بناء الخلد ، أما الثاني فان اليعقوبي يقول «ولم يكن ببغداد الا دير على موضع

<sup>(</sup>١١٣) أخبار الراضي والمتقى للصولى ١٩٩ وانظر أيضا ٢٠٧ .

<sup>(</sup>۱۳) الطبري ٣/٧٧/٣ . (١٤) كذلك ٣/٤٧٨ .

<sup>(</sup>۱۵) كذلك ٣/٢٧٦ .

<sup>(</sup>١٦) كذلك ٣/٠٨١ وانظر ياقوت ١/١٨١.

<sup>(</sup>١٧) التنبيه وألاشراف ٣١٢ .

مصب الصراة الى دجلة الذي يقال له قرن الصراة ، وهو الدير الذي يسمى الدير العتيق ، قائم على حاله الى هذا الوقت نزله الجاثليق رئيس النصارى النسطورية »(١٨) •

من الراجح ان هذا الدير هو دير مار فثيون الذي يذكر عمرو بن متي انه « في العتيقة وكان بناؤه في أيام الفرس قبل بناء بغداد» ، مجاورا لعمر صليبا ، وبنى جماعة فيه بنيانا واقاموا فيها ، فلما بنى المنصور مدينته بالقرب منه ، ونزلها الناس طالب النصارى لمن كان من المسلمين نازلا في الدير بالانتقال منه ، فامتنعوا وقالوا هذا ارثنا من اباءنا ، فنقلوا عنه كرها بأمر المنصور ، فهدم سبريشوع (زمن المأمون) تلك الابنية العتيقة التي كانت فيه ، ولم يتعرض للهيكل والمذبح ، وجدد بناء بيت الشهداء والاروقة ، وعمل موضعا يسكنه ، ونصب فيه اسكولا ، وجمع المعلمين فيه ، وصار مقام الفطرك فيه (١٩) .

ذكرنا من قبل قول الخطيب ان كان بين دار نجاح وباب خراسان يقع قصر الخلد، أي ان هذا القصر يقع جنوبي باب خراسان، وقد وصف الخطيب قصر الخلد فقال:

« سمي بذلك تشبيها له بجنة الخلد وما يحويه من كل منظر رائق ومطلب فائق وعرض غريب ومراد عجيب ، وكان موضعه وراء باب خراسان ، وقد اندرس الان فلا عين له » (٢٠) .

بدأ ابو جعفر المنصور ببناء الخلد في سنة ١٥٧ (٢١) ، ثم أتم بناءه ونزله في سنة ١٥٨ (٢٢) ولم يطل مقامه به لانه توفي في السادس من ذي الحجة في

<sup>(</sup>۱۸) البلدان ۲۳۵.

<sup>(</sup>١٩) اخبار فطاركة المشرق ٦٩.

٠ ٢٥/١ الخطيب ١/٥٧ .

<sup>(</sup>٢١) الطبري ٣٧٩/٣ ، الخطيب ١٠٨١ .

<sup>(</sup>۲۲) الطبري ٣٨٤/٣ ، الخطيب ٨٠/١ .

تلك السنة (٣٣) ، فلما ولى المهدي الخلافة اختار المقام في الجانب الشرقي ، أما موسى الهادي فقد أقام فيه بعد عودته من جرجان ، ثم انتقل بعد شهر الى بستان أم جعفر بعيساباذ .

وفي الخلد كان يقيم هرون الرشيد قبل ان يلي الخلافة ، وكان ينزل معه الفضل بن يحيى (٢٤) ، وجعفر بن يحيى البرمكي (٢٥) ، وفيه ايضا ولد المعتصم سنة ١٨١ (٢٧) ، وظل الرشيد يقيم في الخلد بعد توليه الخلافة ، غير ان مقام الرشيد فيه لم يكن طويلا ، لان الرشيد كان دائم الاسفار ، وكان يسعى لا تخاذ مقام الخلافة في مدينة اخرى الى ان استقر به الامر على ا تخاذ الرقة مقاما له ،

وفي الخلد كان يقيم محمد الأمين في حياة ابيه ، وكان يساكنه في القصر الفضل بن يحيى البرمكي ، وكان الأمين مقيما في الخلد عندما وصله نبأ وفاة أبيه الرشيد (٢٨) •

ويبدو ان الامين اتخذ الخلد مقرا له بعد توليه الخلافة ، وكان هذا القصر من أبرز معاقل الامين عندما حاصره طاهر بن الحسين الذي لجأ الى فرض الحصار عليه وضربه بالمجانيق ، مما اضطر الامين الى الانتقال الى قصر ابى جعفر في وسط المدينة المدورة (٢٩) .

أدت الحرب بين الأمين والمأمون الى خراب الخلــد ، وقال الشـــاعر في ذلــك :

عوجاً بمغنى طلل دائس بالخلد ذات الصخر والآجر (٣٠)

<sup>(</sup>۲۳) الطبرى ٣٩٠/٣٠

<sup>(</sup>۲٤) الجهشياري ۱۹۳، ۱۹۰، ۱۹۰

<sup>(</sup>٢٥) الجهشياري ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢٧) الطبري ٣/ ١٣٢٤ ، مروج الذهب ٣/٢٧٦ .

<sup>(</sup>۲۸) الطبري ٣/٧٦٨ ٠

<sup>(</sup>٢٩) الطبري ٣/٨٧٢ .

<sup>(</sup>٣٠) الطبري ٣/٩٢٥.

غير ان اطلاله بقيت ماثلة حتى سنة ٢٩٢ على الاقل ، حيث ذكره الطبري في أحداث تلك السنة (٣١) .

### المارستان العضدي:

يقول ياقوت ان الخلد « هو امام موضع المارستان العضدي اليوم او جنوبيه وبنيت حوله منازل ، فصار محلة كبيرة» (٢٣٠) • وذكر القفطي ان عضد الدولة اختار «للبيمارستان الذي عمره ببغداد على الجسر بالجانب الغربي» (٢٣٠) ويدل كلا النصين على ان المارستان العضدي لم يبن على اطلال الخلد وانما بالقرب منه ، والارجح انه كان شمالي الخلد كما ذكر ياقوت •

يقول مسكويه ان من أعمال عضد الدولة في بغداد «بناء البيمارستان ، ووقف الوقوف الكبيرة عليه ، ونقل أنواع الآلات والادوية من كل ناحية مما يدل العيان بعضه »(٣٤) .

وقال القفطي ان عضد الدولة «عمر المارستان» (٢٥) ، وذكر ابن ابي اصيبعة « ولما بنى عضد الدولة البيمارستان المنسوب اليه ببغداد» و «في البيمارستان الذي انشأه في بغداد (٢٦) • وقد بنى هذا المارستان في سنة ٢٦٤ عندما كان عضد الدولة مقيما في بغداد (٣٧) •

يذكر القفطي ان عضد الدولة وضع في مارستانة أربعة وعشرين طبيبا ، جمعهم من عدة مدن (٣٩) ومن هؤلاء الاطباء ابو الحسين بن كشكرايا(٣٩) ،

<sup>(</sup>٣١) الطبرى ٣/١٥١/ .

<sup>(</sup>٣٢) ياقوت ٢/٩٥٦ ، وانظر امر احد الاطلاع ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣٣) أخبار الحكماء ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٣٤) تجارب الامم ٣/٣٠ .

<sup>(</sup>٣٥) اخبار الحكماء ٢٠١ ، ٧٠١ ، ٣٦١ .

<sup>(</sup>٣٦) طبقات الاطباء ٣٢٢ . (٣٧) اخبار الحكماء ١١٢ .

<sup>(</sup>٣٨) كذلك ٢٨٨ . (٣٩) ابن ابي اصيبعة ٣٢٢ القفطي ٢٠٢ .

وابو الخير الجرائحي (٤٠)، وابو يعقوب الأهوازي (٤١) ، وابن مندويه (٤١) ، وابو الخير الجرائحي وابن التلميذ (٤٤) ، وابو الفرج بن الطبيب (٤٥) ، وسعيد ابن هبة الله (٤١)، وجبريل بن عبدالله بن بختيشوع الذي جعل له عضد الدولة «رزقين وهما برسم خاص ٣٠٠ درهم شجاعية ، وبرسم البيمارستان ٣٠٠ درهم شجاعية سوى الجراية ، وكانت نوبته في الاسبوع يومين وليلتين (٤١)، وهارون بن صالح (٤١) .

وبعد قرن من الزمن ، أي سنة ٤٦٠ كان قد «استولى عليه الخراب ، وناب أوقافه بالنوائب النواب وفي تلك السنة تسلم ابو منصور عبدالملك بن يوسف البيمارستان العضدي فعمره ، وطبقه ، وأحسن في أحواله ترتيبا ، وأقام فيه ثلاث خزائن وثمانية وعشرين طبيبا »(٥٠) .

وذكرت المصادر عددا ممن أشرف على المارستان العضدي ، ومن هؤلاء: على بن احمد بن علي المعروف بابن الكوفي المتوفي سنة ٢٧٩» ولى النظر بالمارستان العضدي فاحسن مراعاة المرضى »(٥١) •

وعبدالملك بن محمد بن الحسن ابو سعد السامري «كان اليه النظر في

<sup>(</sup>٤٠) القفطي ٤٠٧ .

<sup>(</sup>١١) ابن ابني اصيبعة ٣٢٢ ابن القفطي ٣٦١ .

<sup>(</sup>۲۶) ابن القَّفطي ۲۸۸ .

<sup>(</sup>۲۳) ابن ابي اصيبعة ۳۲۲ .

<sup>(</sup>۱) کذلك ۳۱۹ .

<sup>(</sup>ه٤) كذلك ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۲۶) کذلك ۲۶۳.

<sup>(</sup>۷۶) کذلك ۳۱۱ .

<sup>(</sup>۸۶) كذلك ۲۲۹ .

<sup>(</sup>۹۹) القفطي ۳۲۸ .

<sup>(</sup>٥٠) البنداري: زبدة النصرة ٣٣.

<sup>(01)</sup> المنتظم ٩/٣٣٠

المارستانين العضدي والعتيق» (٢٠) وأحمد بن المنصور بن المؤمسل الغزال (ت ٤٤٥)، وكان يشرف عليه سنة ٣٢٥، وكان يسقي الادوية بالمارستان العضدي (٢٠٠٠).

وابن المارستانية (ت ٥٩٠) (٤٥) وكان ابوه يخدم بالمارستان وظر هـو في أوقاف المارستان العضدي (٥٥) ٠

ويحيى بن محمد بن فضلان الذي ولى ظارة المارستان العضدي أيام الظاهر بأمر الله (٥٦) ، وعبدالرزاق بن عبدالوهاب بن سكينة (٥٧) .

وتاج الدين أبو سعد بن حمدون الذي ولى النظر في البيمارستان العضدي ثم صرف سنة ٥٩٨ ورتب عوضه الركن عبدالسلام بن عبدالقادر (٨٥)٠

وعبدالمنعم بن عبدالعزيز بن ابي بكر الذي رتب ناظرا بالمارستان العضدي سنة ٦٠١ وظل الى وفاته سنة ٦٠٣ (٩٥) ٠

ومحمد بن كرم الذي تولى الاشراف على وقوف المارستان العضدي  $(71)^{(77)}$  ، وعبدالحميد بن ابي الحسن هبةالله بن محمد بن ابي الحديد المدائني  $(700-707)^{(77)}$  ، ومحمد بن عبدالله بن محمد ابو عبدالله المصري (77) .

<sup>(</sup>٥٢) المنتظم ١١٧/٩ . (٥٣) المنتظم ١٨٧/١ ، مرآة الزمان ١٧١/٨ .

<sup>(</sup>٥٤) عيون الانبأء في طبقات الاطباء ٧٠٤ .

<sup>(</sup>٥٥) التكملة في وفيّات النقلة للمنذري : رقم ٧٥٢ .

<sup>(</sup>٥٦) الحوادث الجامعة ٦٤.

<sup>(</sup>٧٥) التكملة في وفيات النقلة رقم ٣٨٠٧ .

<sup>(</sup>٥٨) الجامع التحتصر .

<sup>(</sup>٥٩) الجامع المختصر ٢١١ ، ذيل تاريخ بفداد لابن النجار ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٦٠) ابن الدبيثي ٢/١٧٠ .

<sup>(</sup>٦١) تلخيص مجمع الالقاب لابن الفوطى ٤ - ١٩١/١ .

<sup>(</sup>٦٢) ابن الدبيثي ٢/٢٥٥ .

كان في المارستان جناح خاص للمجانين (٦٢) ، كما كانت بقربه مقبرة خاصة به • ذكر المنذري ممن دفن فيها ابن القشوري ، ومحمد بن صافي النقاش ، وابن الغزيف ، وابن صافي الخازن ، وارمانوس الرومي ، وابن حسان ، وابو الغنائم عبد الجليل النيسابوري ، ويعقوب بن علي الحكاك ، والانجب الحمامي ، وعبد العزيز المنعي ، ومحمد بن مسعود بهرور (٦٤) ، وقد بنى تاج الدين بن رئيس الرؤساء بستانا بلصق البيمارستان العضدي ، سنة ٣٥٨ ثم اشترى الخليفة الناصر لدين الله هذا البستان بثلاثمائة دينار وشيد عليها دارا (١٥٠) •

تعرض المارستان للغرق سنة ٥٦٥ حيث «دخل الماء الى المارستان ، وعلا فيه ورمى عدة شبابيك من شبابيكه الحديد ، فكانت السفن تدخل من الشبابيك الى أرض المارستان ، ولم يبق منه ومن يقوم بمصلحته الا المشرف على الحوائج ٠٠ ورقى المرضى الى السطح»(٦٦٦) ٠

دعيت المنطقة التي حول المارستان «سوق المارستان» وصفها ابن جبير حيث قال «وبين الشارع ومحلة باب البصرة سوق المارستان ، وهي مدينة صغيرة فيها المارستان الشهير ببغداد ، وهو على دجلة ، وتنفقده الاطباء كل يوم اثنين وخميس ويطالعون أحوال المرضى به ، ويرتبون لهم أخذ ما يحتاجون اليه ، وبين أيديهم قومة يتناولون طبخ الادوية والاغذية وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوت وجميع مرافق المساكن الملوكية ، والماء يدخل اليه من دجلة» (١٧) والبيوت وجميع مرافق المساكن الملوكية ، والماء يدخل اليه من دجلة» (١٧)

وقال ابن بطوطة « المارستان فيما بين محلة باب البصرة ومحلة الشارع

<sup>(</sup>٦٣) الحوادث الجامعة ١٤/٢ .

<sup>(</sup>٦٤) ذكرهم بالتتابع في الصفحات التالية ٧٧١ ، ٧٩٠ ، ٩٦٣ ، ٩٦٣ ، ١١٠٨ ، ١٥٦ ، ١٥٦٠ ، ١٦١٧ ، ١٥٦٠ ، ١٥٦٠ ، ١٥٦٠ ، ١٥٦٠ ، وذكر ابن النجاد مدفن ابن القشوري فيه <math>18/3 .

<sup>(</sup>٦٥) مضمار الحقائق ١٧٣٠

<sup>(</sup>٦٦) المنتظم ١٠/٥١٦ ، ابن الاثير ١١/٩٠٩ .

<sup>(</sup>٦٧) رحلة أبن جبير ٢١٢ طبعة حسين نصار .

على الدجلة وهو قصر كبير خرب بقيت منه الآثار »(١٨٠) .

لم تذكر المصادر ماكان من المعالم العمرانية في الاطراف الشرقية التي بين المدينة المدورة ونهر دجلة ، في العهود العباسية المتأخرة ، ولابد انه كانت فيه كثير من الدور الشاطئية التي هدم بعضها في زمن طغرل .

### محلة التستريين:

ومن أبرز المعالم العمرانية في المنطقة الشرقية في العهود المتأخرة هي محلة التسترين التي ذكر ياقوت انها «محلة كانت ببغداد في الجانب الغربي بين دجلة وباب البصرة، يسكنها أهل تستر وتعمل بها الثياب التسترية ، ينسب اليها ابو القاسم هبة الله بن احمد بن عمر الحريري التستري المقري ، مولده سنة ٢٥٥٥ وشجاع بن علي الملاح ٠٠ ت ٢٦٨ وبركة بن نزار بن عبد الواحد ابو الحسين التستري (ت ٢٠٠) »(٢٠٠) •

ويذكر ابن الدبيثي ان « بركة بن نزار بن عبدالواحد كان يسكن محلة التستريين المجاورة لباب البصرة، فلما خربت سكن باب البصرة (ت ٢٠٠) (٧٠٠)، ويدل هذا النص ان خراب تستر كان في أواخر القرن السادس غير اني لم أجد في المصادر ذكر حادثة بارزة نسب اليها سبب خراب هذه المحلة .

### القرار قصر أم جعفر:

ذكر اليعقوبي ان الربع من باب خراسان الى الجسر على دجلة وما بعد ذلك بازائها الخلد، فكان فيه موضع الاصطبلاب وموضع العرض وقصر يشرع

<sup>(</sup>٦٨) الرحلة ١٤٠/١ المطبعة الأزهرية .

<sup>(</sup>٦٩) ياقوت ٢/ ٨٥٠ ، مراصد الاطلاع ٢٧٣ ، الانساب للسمعاني ، وانظر عن هبة الله الحريري التستري وبركة بن نزار ، المنذري ٨٤١ ، وهو يذكر ان ممن سكنها أم عثمان بدرة بنت عثمان الحلاوي التي درست على هبة الله (التكملة ١٠٣٥) .

<sup>(</sup>٧٠) ابن الدبيثي .

على دجلة لم يزل ابو جعفر ينزله ، وكان فيه المهدي قبل ان ينتقل الى قصره بالرصافة الذي بالجانب الشرقي ، فاذا جاوز موضع الجسر فالجسر ومجلس الشرطة ودار صناعة الجسر (٧١) ، ويتبين من هذا النص وجود قصر كان ينزله ابو جعفر ، ثم نزله المهدي قبل انتقاله الى قصر الرصافة ، وقد يفهم من ذلك أن هذا القصر كان بناءا قديما ، وانه غير الخلد الذي تم بناؤه قبل اشهر من وفاة ابى جعفر .

أما الخطيب فيقول انه من حد الدار التي كانت لنجاح بن سلمة « الى باب خراسان فذلك الخلد ، ثم مابعده الى الجسر فهو القرار ، نزله المنصور في آخر أيامه ، ثم أوطنه الامين »(٢٢) • ويتبين من هذا النص ان القرار يقع في شمالي الخلد بينه وبين الجسر ، وان المنصور والامين نزلاه •

ولكن الخطيب يذكر «كان موضع السجن الجديد اقطاعا لعبدالله بن مالك ، نزلها محمد بن يحيى بن خالد بن برمك ، ثم دخلت في بناء ام جعفر أيام محمد الذي سمته القرار »(٧٣) .

ويقول ابن الفقيه «كان موضع السجن الجديد وما والاه اقطاع لعبدالله ابن مالك الخزاعي ثم صار بعد ذلك في أيام الرشيد لمحمد بن يحيى بن خالد ، ثم صار جميع ذلك لام جعفر في أيام الرشيد وأيام الامين ، والمسجد الكبير قبالة الحبس مما يلي السجن الجديد مسجد عبدالله بن مالك ، ثم ابتنت أم جعفر في أيام الامين القصر المعروف بالقرار ، وهو القصر الذي أقطعه المتوكل لمحمد بن عبدالله بن طاهر فأقطعه محمد جماعة من أصحابه ٠٠ ثم يلي الحبس درب سليمان بن ابي جعفر »(٤٤) ٠

<sup>(</sup>۷۱) البلدان ۲۶۹ .

<sup>(</sup>٧٢) الخطيب ١/٢١ .

<sup>·</sup> ۸٧/١ الخطيب ١/٧٣)

 <sup>(</sup>٧٤) ابن الفقيه ٧٤) .

ويتبين من النص الثاني للخطيب ان القرار بنته ام جعفر في أيام الامين وادخلت فيه اقطاع عبدالله بن مالك ، أي ان القرار كان أوسع من اقطاع عبدالله بن مالك ، أما الهمداني فيذكر صراحة ان القرار بنته أم جعفر في أيام الامين ، ولكنه لايذكر صراحة انه شمل اقطاع عبدالله بن مالك .

وذكر الطبري في كلامه عن الحوادث المتصلة بهذه المنطقة قصر ام جعفر، وقصر زبيده ، فهو يقول في كلامه عن حصار طاهر بن الحسين بغداد في زمن الامين ، ان طاهرا «كمن حول قصر ام جعفر وقصور الخلد كمناء» و «شط دجلة في ظهر قصر ام جعفر »(٢٥) ، وان طاهرا قصد الى مدينة ابي جعفر فأحاط بها وبقصر زبيدة والخلد من لدن باب الجسر الى باب خراسان وباب الشام ، فنصب المجانيق خلف السور على المدينة وبأزاء قصر زبيدة وقصر الخلد ، ورمى ، وخرج محمد بأمه وولده الى مدينة ابي جعفر»(٢٦)، ويستدل مسن كلام الطبري وجود قصر لزبيدة ام جعفر في هذه المنطقة كان يقيم فيه الامين ، وهو مع الخلد ابرز المعالم العمرانية في المنطقة ، غير ان الطبري لم يسمه القرار، ولعل ذلك راجع الى ان اسمه قد زال في زمنه ،

ان النصوص المذكورة اعلاه اذا اعتبرت معلوماتها متكاملة ، فانها تظهر مايلي :ــ

١ - كان في هذه المنطقة قصر قديم شمالي الخلد أقام فيه المنصور وابنه المهدي (اليعقوبي والخطيب) •

ح وفي هذه المنطقة اقطاع لعبدالله بن مالك الخزاعي يرجع الى زمــن
 المنصور ثم آل الى محمد بن يحيى بن خالد (الخطيب والهمداني) •

<sup>(</sup>٧٥) الطبري ١٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٧٦) الطبري ٣/٣٠) و يذكر ابن الدبيثي ان محمد بن عبدالعزيز (ت ٠٠٠) نزل « دار زبيدة على دجلة بالجانب الغربي » (٢/٥/٢) ولم اجد معلومات عن دار زبيدة هذه وعلاقتها بقصر القرار .

- س ـ شيدت زبيدة أم جعفر ، قصرا شمل القصر القديم واقطاع عبدالله بن مالك ، وسمى هذا القصر القرار (الخطيب والهمداني) وهو نفس القصر الذي أشار اليه الطبرى •
- إلى المتوكل هذا القصر لمحمد بن عبدالله بن طاهر فأقطعه محمد جماعة من أصحابه ( ابن الفقيه ) وهذا يعني ضمنيا ان القصر هدم وزال من الوجود ٠
- بنى السجن الجديد في طرف من هذا القصر (الخطيب وابن الفقيه) ٠
   ٦ كان مسجد عبدالله بن مالك قرب هذا القصر ، وقد ظل قائما واصبح مقابل السجن الجديد ٠
  - ٧ \_ يقع القرار جنوبي الجسر ٠

### المعالم العمرانية شمالي الجسر:

ذكر اليعقوبي ان ابا جعفر عند بناءه قسم البناء الى ارباع ، وأوكل بكل ربع مهندسا ورجلين ، فأوكل « الربع من باب خراسان الى الجسر الذي على دجلة مارا في الشارع على دجلة الى البغيين وباب قطربل هشام بن عمرو التغلبي وعمارة بن حمزة وشهاب بن كثير المهندس »(٧٧) •

وذكر في مكان اخر من كتابه المعالم التي كانت في الاطراف الشرقية فقال « والربع من باب خراسان الى الجسر على دجلة وما بعد ذلك بازاءها الخلد، وكان فيه المهدي قبل ان ينتقل الى قصره بالرصافة الذي بالجانب الشرقى من دجلة •

فاذا جاوز موضع الجسر ، فالجسر ، ومجلس الشرطة ، ودار صناعة الجسر فاذا جاوزت ذلك فأول القطائع قطيعة سليمان بن ابي جعفر من الشارع الاعظم

<sup>(</sup>۷۷) البلدان ۲۶۲ .

على دجلة ومن درب يعرف بدرب سليمان ٠

والى جنب قطيعة سليمان في الشارع الأعظم قطيعة صالح ابن امير المؤمنين المنصور وهو صالح المسكين ، مادة الى دار نحيح مولى المنصور التي صارت لعبدالله بن طاهر واخر قطيعة صالح قطيعة عبدالملك بن يزيد الجرجاني المعروف بابى عون وأصحابه الجرجانية •

ثم قطيعة تميم الباذغيسي متصلة بقطيعة ابي عون ٠

ثم قطيعة عباد الفرغاني واصحابه الفراغنة •

ثم قطيعة عيسى ابن نجيح المعروف بابن روضة وغلمان الحجابة .

ثم قطيعة الأفارقة •

ثم قطيعة تمام الديلمي مما يلي قنطرة التبانين •

وقطيعة حنيل بن مالك .

ثم قطيعة البغيين أصحاب حفص بن عثمان ودار حفص التي صارت لاسحاق بن ابراهيم ٠

ثم السوق على دجلة في الفرضة ٠

ثم قطيعة لجعفر بن امير المؤمنين المنصور صارت لام جعفر ناحية باب قطربل تعرف بقطيعة ام جعفر •

ومما على القبلة قطيعة مرار العجلي وقطيعة عبدالجبار بن عبدالرحمن «(۱۸۷ ذكرت المصادر بعض المعالم العمرانية التي وردت في نص اليعقوبي الذي وردناه اعلاه فقد ذكر الخطيب ان درب سليمان «منسوب الى سليمان بن ابي جعفر» (۲۹۱) وذكر ايضا «كانت دار سليمان قطيعة لهشام بن عمرو الفزاري» (۱۸۰) ، وانه كان قرب الجشر (۱۸۱) ، وذكر الخطيب بعض من استوطن

<sup>·</sup> ۲۲ م البلدان ۲۹۱ - ۲۰۰ ، (۷۸) الخطيب ۹/۲۶ ،

<sup>(</sup>٨٠) الخطيب ٨٧/١

<sup>(</sup>٨١) الخطيب ١١/٨٥ ، وانظر الاوراق للصولي ٢٠٩ .

أما درب صالح فكانت فيه دار البساسيري ، وهو قرب الحريم الطاهري (٨٤) .

أما البغيين فان الخطيب ذكر « البغيين اقطاع المنصور لهم ، وهو من درب سوار الى اخر ربض البرجلانية ، وفي البرجلانية منازل حمزة بن مالك » ((١٠٥) وذكر ايضا عن محمد بن ابراهيم بن حبيش البغوي « انما سمينا بالبغيين لانا من قرية من خراسان من مرو الروذ يقال لها بغشور ، وكان المنصور بني لهم مسجد البغيين ، قال : وصلى المنصور في مسجدنا واستسقى فيه ماءا » (٨٦) .

وذكر الجهشياري ان ابراهيم بن جبريل بنى داره في البغيين (٨٧) ، وذكر طيفور «أصحاب الحطب في البغيين (٨٨) ، كما ذكر الخطيب ان ابن الصباغ نزل في البغيين (٨٩) .



<sup>(</sup>٨٢) الخطيب ١٤/١٦ .

<sup>(</sup>٨٣) الخطيب ٢١/٤/٢١ ، وانظر طبقات الحنابلة ٢/٧٥٠

<sup>(</sup>١٦٨) المنتظم ٨/١٦٣٠

<sup>(</sup>٥٥) الخطيب ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٨٦) الخطيب ١/١١) .

<sup>(</sup>۸۷) الجهشياري ۱۹۶۰

<sup>(</sup>۸۸) تاریخ بفداد ۹۹ .

<sup>(</sup>٨٩) الخطيب ٣/١٩٣.

# فهرس اسماء الاعلام ( لا يدخل فيه من ذكر في الهوامش )

أبان بن صدقة ٢٠٣ ابان بن عبدالله ۲۳۱ ابراهيم بن أحمد ٤٥ ابراهيم بن الاشتر ١٣٠ ابراهيم بن أعين ١٠٤ ابراهیم بن بکس ۳٤۸ ابراهيم بن جبريل ١١٣ ، ٣٥٦ ابراهیم بن جعفر ۵۳ ، ۱۱۳ ابراهيم الحربي ١٦٩ ، ٣٣٨ ابراهيم بن الحسن ٢٩ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ابن اكمل الهاشمي ٣٢١ 771 6 124 6 124 6 144 6 114 ابراهیم بن علی ۳۲۹ ابراهیم بن عیسی ۲۶۸ ابراهيم الفزاري ۹۲، ۲۲۷، ۲۲۸ ابراهیم بن محرز ۲۳۰ ابراهيم بن محمد الامام ٧٩ ابراهيم بن محمد الدمشقي ٣٢٢، ابراهيم بن محمد بن عرفة الازدي

445

444

ابراهيم بن مخرمة الكندي ٥٣ ابراهیم بن المقتدر ٥٢ ابراهيم بن المهدي ٥٥ ، ١١ ، ١٢١ ، 341 9 741 9 611 9 707 9 707 ابراهيم الوكيعي ٦١ الابرد بن عبدالله ۲۳۷ ابن ابي اصيبعة ٣٤٧ ابن ابي سعلي ٥٥ ، ٥٨ ابن الأثير ١٢ ، ٣٢٢ ابن الامين ٢٣٣ ابن بریهة ۲۹۷ ابن التركي ٣٣٩ ابن التلميذ ٣٤٨ ، ٣٤٨ ابن جبير الكاتب ٢١٤ ابن جبير ( الرحالة ) ٣٥٠ ابن الجوزي ۱۱ ، ۱۲ ، ۲۲۰ ، ۲۵۲ ، 6 44 6 444 6 444 6 44 6 414 ME + 6 MMA 6 MM+ ابن الحائك ٢٢٨

ابن المطرز ٣٣٣ ابن المطروح ٣٢١ ابن المقفع ۹۷ ابن مقلة ۲۱۶ ابن مندویه ۳۶۸ ابن النجار ١٠ ، ١٢ ابن النديم ( محمد بن اسحق ) ٢٧٩ ابن نقطة ٣٥١ ابن نهيك ٧٣ ابن وهب ۲۰۰ ، ۲۰۹ ابن هبیرة (انظر یزید بن عمر بن هبيرة ) ابن هبيرة (الوزير) ٣٢.٤ ابو احمد ۲۷۰ ابو الازهر التميمي ١٣٢ ، ٢٦٢ ابو أمية التغلبي ٩٩ ابو أيوب المورياني (سليمان) ١٣٨ ، TW+ 6 T+W 6 T++ 6 19A ابو بكر الصديق ٢٠ ابو بكر الهذلي ٥٥ ، ٥٦ ، ١٥٤ ، ١٥٤ ابو ثور ۷۲ ابو جعفر (انظر المنصور) ابو الجهم عطية ٨١ ، ٨١

ابن حسان ۳۵۰ ابن حفصة ٢٢١ ابن حمدون ٣٤ ابن خرداذبه ۳۹ ابن الخريف ٣٥٠ ابن الدبيثي ١٠ ، ١٣ ، ١٦ ، ٣٢١ ، إبن ناقيا ٢٣٣ 477 6 478 6 474 ابن درید ۷۱ ابن رافع السلامي ٨ ابن زنبور ۲۱۶ ابن سعد (انظر محمد بن سعد) ابن شدقینی ۳۳۳ ابن الشنكاني ٣٣١ ، ٣٣٦ ابن شیرزاد ۲۱۸ ، ۲۲۲ أبن صافي الخازن ٣٥٠ ابن الصباغ ٣٥٦ ابن عبدالحق ٢٦٠ ابن عبد ربه ٥٤ ابن عياش المنتوف ٥٦ ، ٥٥ ابن الفقيه الهمداني ١٤٢ ، ١٥٠ ، ابو البط ١٢١ ، ١٢٣ 404 c 440 c 445 c 100 ابن الفوطي ١٣ ابن قتيبة ٤٠ ، ١٣٠ ، ٢١٠ ابن كناسة الاسدي ٥٦ ابن المزارع ٣٢١

ابو عون ۱۰۹ ۵ ۱۶۸ ابو غانم الطائي ١١٦ ابو الغنائم ٣٥٠ ابو الفتح الجزار ٣٢١ ابو الفرج بن الطيب ٢٤١ ، ٣٣٢ ، ٣٤٨ ابو القاسم ۲۳۰۰ ا يو قرة ۲۷۰ ۵ ۲۷۳ ابو القعقاع بن ضرار الاسدي ٢٧٤ ابو کامل ۹۸ ابو مسلم ۸۰ ، ۹۸ ، ۱۰۷ ، ۱۰۷ ، TVT 6 TV1 6 117 6 177 6 1+1 ابو معشر الفلكي ٢٤١ ، ٣٣٢ ابو النجم السجستاني ١١٥، ١١٣ ابو نصر البزاز ۲۹۶ ابو نصر سابور ۲۳۳۸ ابو نصير الجرجاني ١١٠ ابو هاشم ۸۵ ۵ ک۸ ابو الورد ۲۰۰ ، ۲۰۲ ابو يعقوب الاهوازي ٣٤٨ ابو يعلى الفزال ٢٤٠ الاجثم المروروذي ١١٥ احمد بن ابي دواد ۱۸۰ احمد بن ابي طاهر طيفور ٣٣٥ ، ٣٤١ احمد بن ابراهیم ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۳۰۹

ابو الحسن الحكاري ٣٢٩ ابو حفص الضرير ٥٩ ابو حنيفة ۲۷ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۹۲ ابو خالد الأبناوي ٢٦٦ ابو خالد المروروذي ١١٥ ابو الخفاف ٩٩ ابو الخير ٣٥٥ ابو الخير الجرائحي ٣٤٨ ابو دلامة ٥٥ ، ٥٨ ابو زبید ۲۷۸ ابو زنبیل ۱۲۱ ، ۱۲۳ ابو سعد السامري ٣٤٩ ابو سعید بن حمدون ۳٤٩ ابو سلمة (الخلال) ١٠٠ ، ١٧٤ ، 19% 6 144 6 148 6 147 ابو سوید ۲۳۴ ابو صالح ۲۰۶ ابو طالب ٣٣ ابو العباس السفاح (انظر السفاح) ابو العباس الطوسي ٦٥ ، ٢٠٢ ، | ابو يعلى الضبعي ٢٠٣٥ 147 6 741 ابو العباس بن الفرات ٢١٤ ابو عبدالله الطحان النعيمي ٣٢٣ ابو عبيدالله (وزير المهدي) ٦٤ ابو العنبر ٩٩

ارسطالیس ۹۲ ارمانوس الرومي ٣٥٠ الازد ٨١ ، ٨٨ ، ١٠٧ الازرقي ١٣٨ الاساورة ٨٥ ، ١٨٥ استاذسیس ۱۰۳ ، ۱۱۵ ، ۲۳۰ ، ۲۷۲ اسحاق بن ابراهیم ۳۵٥ اسحاق الازرق ٦٨ اسحاق بن سليمان بن علي ٣٩ اسحاق بن عيسى بن على ٦٨ ، ١٦٥ اسحاق بن مسلم ٥٠ اسحاق الموصلي ٦٤ اسرائيل (صاحب سكة) ۲۷۰ اسعد بن عبدالله ۲۷۹ الاسكندر المقدوني ٢٨ اسلم ۲۲۲ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲ اسلم بن حسان ۲۷۲ اسلم بن سلام البجلي ٢٧٢ اسلم بن صبيح ۲۷۲ اسماء بنت المهدي ٥٠ ، ٢٤٥ اسماعیل بن بلبل ۲۳ اسماعیل بن دینار ۳۳۳ اسماعيل بن عبدالله بن العباس ٣٧ اسماعیل بن علی ۳۷ ، ۳۸ ، ۱۹ ،

احمد بن ابراهيم الفيروزابادي ٣٢٩ أدريس الشماخ اليمامي ٦٦ احمد بن ابي اسرائيل ٤٤ ، ٣٤٣ احمد بن اسماعیل ٥٦ احمد بن البربري ١١٠٠ احمد بن الحارث الخزاز ٧٥ ، ٣٣١ احمد بن الحصين الصوفي ٢٧٨ احمد بن خالد ۲۹۸ احمد بن زكريا الدقاق ٢٣٠٩ احمد سوسة ١٣ احمد بن عبدالرحمن السقطي ٧٢ احمد بن عبدالعزيز ٣١٨ احمد بن عبدالله بن البقال ٣١٩ احمد بن علي الأبناوي ٧٧ احمد بن عمر بن الغريق ٣١٨ ، ٣٢٢ احمد بن عيسى الرازى ٧١ احمد بن عيسى السلمي ١٩٩٩ احمد بن محمد البرقاني ٢٧٩ ، ٣٢٣ احمد بن محمد بن الحسن ٧٢ احمد بن محمد بن موسى بن الفرات

احمد بن مزید ۱۰۶ ۱۱۷ ۱۱۷ احمد بن منصور ۲۳۲ ، ۲۶۹ احمد بن الوليد السوسنجردي ٢٣٩ الأحول ٩٩

197 6 118 اسماعيل بن علية الاسدى ٩٠ الاسنوي ٣٤٠ الاغلب بن سالم ١١٠ الأفشين ١١٩ اقلیدس ۹۵ الاكاديون ٥ ، ٢٨ ام جعفر ١٦٥ ام حبيب ٥١ ، ٢٤٥ ام سلمة ١٢٨ ام محمد بنت صالح ١٥ ام عثمان ۷٦ ام موسى ٢١٥ الامين (انظر محمد الامين) امرؤ القيس ٨٢ الأمويون ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٩ ، ٢٣ ، · \ \ \ · \ \ \ · \ \ \ · \ \ \ · \ \ \ · \ \ · \ \ · \ \ · \ \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · \ · 719 6 71A 6 71W 6 1AV الانباريون ٧٣ ، ٧٧ ، ٢٠١ ، ٢٠٠٠ الانجب الحمامي ٣٥٠ الانصار ٩١ انوشروان ۱۲۹ ، ۱۲۷ ، ۱۷۹

الاوزاعي ١٢٥

ايوب بن عيسى الشروى ٦٥

ايوب بن المغيرة الفزاري ٧٣ ، ٧٧

ایاس بن مطیع ۱۲۹ ایاس بن معاویة ۲۱۸ ايوب بن عيسى الشروي ٥٥ ايوب بن المغيرة الفزاري ٧٣ ، ٧٧ البابليون ٢٨ البانوقة ٥١ بجير بن عبدالله ٧٩ البخارية ١٥١ بدر غلام المعتضد ٣١٠ البرامكة ١٣٩ ، ٢٧٧ بركة بن نزار بن عبدالواحد ٧٦ بشر بن عبدالله بن العباس ۳۷ بشر بن میمون ۸۸ ، ۱۶۹ ، ۱۹۷ بشر بن الوليد الكندي ٢٣٠٥ بطريق الروم ٢٩٠ بطليموس ٩٢ البعيث ٢٥٣ البغوى ٣٥٦ البغيين ١٣٧ بکر ۸۲ ، ۱۰۷ ىكىير ٧٩ البلاذري ٤ ، ٨ ، ٥٥ ، ٥٠ ، ٥٠ ،

6 141 6 144 6 A1 6 04 6 00

441

6 TTV 6 T19 6 198 6 197 6 191 777 6 777 6 778 6 777 بوزان بن خالد الكرماني ١٥١ ، ١٦٩ | جابر بن حيان ٢٧٩ البوزجاني ١٣٩ البهلول بن محمد ابو القاسم الطوسي البويهيون ٧٦ ، ٢١٢ البيزنطيون ٢١

**ـ** ت ــ

تاجالدين ابن رئيس الرؤساء ٣٥٠ حمفر بن عبدالواحد ٤٠ الــــترك ٣٦ ، ١١٩ ، ١٢٦ ، ١٦٦ ، إجعفر بن محمد التنوخي ٢٧٩ 149 6 144 تركان بن الفرج الباقلاني ٣٤٠ التستريون ٧٦ تمام بن العباس ٣٦٠ تميم ٥٥ ، ٥٠ ، ٨٠ ، ١٠٢ ، ١٠٧ ، إجنب ٧٩ 177 تنوخ ۸ التنوخي ۸

ثعلب النحوي ٣٣٥ 477

الجاحظ ٤٣ ، ٥٥ ، ١١٨ ، ٨٥ ، ١١٨ ، 6 T+V 6 177 6 181 6 18V 6 187 707 6 71. جبريل عبدالله بن بختيشوع ٣٤٨ الجرادية ٧٧ الجرجانية ١٤٧ جعفر بن ابي جعفر ٣٩ ، ٣٤٣ جعفر الرازي ٢٥٢ جعفر بن محمد الصائغ ٣٣٢ جعفر بن محمد الفريابي ٣٣١ جعفر بن يحيى ٣٤٥ جمیل بن یحیی ۱۱۹ ، ۱۱۹

الجهشياري (محمد بن عبدوس)

حیاش بن حبیب ۱۱۹

MOT 6 TIM 6 TIT 6 191 6 14X

الحارث بن رقاد الخوارزمي ١٥١

الحسن بن كشكرايا ٣٤٨ الحسن بن محمد الخلال ٣١٩ الحسن بن محمد المخزومي ٣٣٩ الحسين (صاحب سكة) ٢٧٢ ، ٢٧٧ الحسين بن احمد الفارسي ٣١٩ ، ٣٢٢ الحسين بن ابي عامر ٣٤٠ الحسين بن اسماعيل ٢٢٤ الحسين بن علي بن عيسى ١١٩ الحسين بن المبارك الانماطي ٥٩ حفص بن عثمان ۱۶۸ ، ۱۵۲ حفص بن غياث ۲۱۸ الحكم بن يوسف البلخي ٢٦٧ حميّاد البربري ١٤٤ حماد بن عمرو ١١٥ حمزة بن مالك ٥٥٥ حمزة بن محمد الدقاق ٣٣٥ حمید بن زهیر ۳۸ حميد بن عبدالرحمن الطوسي ١٣١ ، 174 حميد بن قحطبة ١٠٢ ، ١٠٤ ، ١١٦ حميد ، ابو شيخ بن عميرة ١١٩

حنظلة بن عقال ٥٥ ، ٥٨

الحارث بن سريج ١٧٣ الحارث بن عبدالرحمن الحرشي ٩٠ حامد بن العباس ۲۱۶ الحسان ٦٧ حبشون بن موسى الخلال ٣١٩ حبيب بن جهم النمري ١٢٣ حبيب بن عبدالله بن رغبان ١٩٢ ، الحجاج بن ارطأة ١٢٨ الحجاج بن علاط ٨٠ ، ٩٩ الحجاج بن يوسف الثقفي ٣١٢ الحجاج بن يوسف المهندس ١٣٧ ، 779 6 714 حرب بن عبدالله ۱۳۷ ، ۲۳۱ حرب بن قیس ۲۷۱ حسان بن غسان الهمداني ۲۷۲ الحسن بن جعفرات ٦٧ الحسن بن سليمان الدارمي ٣٣٢ الحسن بن سهل ۱۲۱ ، ۱۲۳ ، ۱۷۷ ، 414 6 149 حسن الشروي ۲۷، ۷۵، ۱٤۹ الحسن بن عبدالرحمن الصوفي ٣٢٩ حميد الورثكاني ١١٤ الحسن بن عبدالودود الهاشمي ٣١٩ الحسن بن قحطبة ١٠٣ ، ١١٦ ، ١٧٤ | حنيفة ٨٢

127 6 144

خازم بن خزیمة ٦٥ ، ٨١ ، ١١٤ ، 144 6 178 6 110 خاقان المفلحي ٤٤ ، ٣٤٣ ، ٣٤٤ خالد الأبناوي ١٤٨ خالد بن يحيى البرمكي ١٢٣ خالد بن الصلت ۲۳۲ خالد بن صفوان ۵۳ ، ۵۶ ، ۱۲۷ خالد بن عبدالله القسرى ٣١٣ خالد بن يزيد بن وهب ٢٥ خذاهي الاعرج ٢٢٤ خراش بن المسبب ٢٣١ خزاعة ٢٥ ، ١٤٥ ، ١٥٦ الخشبية ١٢٩ ، ١٣٠ الخصيبي ٢١٢ الخطاب بن نافع الطحاوي ٢٧٥ الخطبي ٢٥٥ الخطيب البغدادي ( احمد بن علي ) داوود بن عبدالله بن العباس ٣٧ 1861761161+696168 ٤٤ ، ٥٥ ، ٧٧ ، ٥٦ ، ٨٥ ، ٧٧ ، | داوود بن كراز ١١٥ ، ١١٦ ۸۲ ، ۲۹ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۱۳۸ ، ۱٤۸ دليل بن يعقوب ۷۳ 6745 6 LAI 6 100 6 101 6770 6 777 6 77+ 6 70V 6 75W

47A 4 7A 4 4 7VY 4 77A 4 77V

64+7 6 4+0 6 44V 6 4V0 6 4VE 6414 6 41 + 6 4+4 6 4+Y 6 4+A 6475 6 474 6 474 6 414 6 41A "chho c hhh c hhh c hhl c hhd 6400 6 454 6 45 + 6 44d 6 44Y خفاف الجرجاني ٧٣ خفاف المروروذي ١١٤ خلف بن عمرو العكبري ۲۷۷

خليفة بن خياط ١٢ ، ١٩٢

الخيزران ٧٤ 4 ٥٠

دارم (صاحب سكة ) ۲۷۰ دانیال بن عیسی ۲۱۶ داوود بن رشید ۲۹۶ داوود بن سليمان الكاتب ١٦٩ داوود بن علي ۳۷ ، ۳۸ ، ۵۲ ، ۲۰۱ الديلم ٢١٢ ، ٨٥ ، ٢١٢

\_ 5 \_

الذهبي ۱۰ ، ۹۱ ذهل ۹۲ خطل

- 7 -

- ز -

زبیدة ۶۵ ، ۲۶۵ ، ۳۵۳ الزبیر بن بکار ۱۳۸

الزبير بن عبدالله ٣٨ بنو زراري ١٣٥ زكريا بن الشخير ١٦٧ زهير التركي ١٢٣ زهير بن محمد العامري ١١٤ الزواقيل ٥٨ زياد بن ابي سفيان ١٣٩ ، ١٨٨ ، زياد الفندي ٣٥ الزيادي ٢٧٠ زيد بن عمران ٧٧ الزينبي ٠٤

ـ س ـ

الساسانيون ٥ ، ٢٢ ، ٢٨ ، ٣٥ سالم ٩٩ سالم ابو محمد ١١٣ سبط ابن الجوزي ٣٠٧ سرجس ٢٧٠ سرجس ١٠٣ سعيد الحرشي ١٠٣ سعيد ال الساجور ١٢١ سعيد بن عبدالحميد الحكمي ٩٠ سعيد بن عمرو الغسيل ٥٤

سعید بن مالك بن قادم ۱۱۸ سعيد بن هبةالله ٣٤٨ سلام الابرش ٥٥ mlg 194 السلوقيون ٥ ، ٢٨ سلمة بن بجير المسلي ٨١ السلمي ٢٦٩ سليم ١٨٢ سليم صاحب الديوان ٢٠٤ سليمان ۲۷۱ ، ۲۷۷ سليمان بن ابي جعفر ٥٧ ، ٢٧٣ سليمان بن ابي خالد ٥٣ سلیمان بن ابی شیخ ۱۵۸ سليمان بن جعفر بن ابي جعفر ٢٧٣ سليمان بن حسان الهرمزي ٢٧٣ سليمان بن عبيدالله ٥٥ سليمان بن علي ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٤ اشبّة بن عقال ٥٥ ، ٥٥

\* YV7 سليمان بن يوسف الطحان ٢٧٨ السفاح ، ابو العاس (الخليفة) ٢٣ ، أشريح ٢١٨ 6 0 5 6 0 7 6 7 7 6 7 5 6 7 1 6 7 5 ۷۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۶ ، ۱۱۶ ، ۱۱۰ ا شهاب بن کثیر ۱۳۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، 6179 6 177 6 187 6 177 6 174

6194 6 194 6 194 6 144 6 148 Y+7 6 Y++ 6 199 السمعاني ٣٢٧ السميدع ۲۷۰ ، ۲۷۳ سنان بن ثابت ۳٤٠ السندي ٥٧ سهل بن سلامة ١٦ ، ٩٥ سهراب ۸ ، ۱۰۵ ، ۲۶۳ ، ۲۹۸ سوید ۲۳ سیابه ۲۷۷ السيابجة ٨٥ ، ١٨٥

\_ ش \_

الشابستي ٢٢٤ شاكر التركي ١٣١ سليمان بن مجالد ٢٩ ، ٧٤ ، ١٣٨ ، شبيب بن واج المروروذي ٧٧ ، ٢٦٦ ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۲۲ اشتریك ۱۳ شجاع بن علي الملاح ٧٦ ، ٣٥١ الشروية ٦٨ ، ٧٥ ، ١٤٩ الشريف الرضى ٧٣

۳۵۲ ، ۳٤۲ شيخ بن عميرة ۲۷۷

- 00 -

\_ ض \_

ضبة ۸۲ ، ۱۶۹ ، ۱۹۲

طاهر بن الحارث ١٦٩ طاهر بن الحسين ٣٠، ٣٥، ٥٥، ٥٥، ١١٣ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١٢٢ ، ١٣١، ١٣٢ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٧٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ طاهر بن عبدالله ٢٦٧

طاهر مظفر العميد ١٣

> طغرل ۳۵۱ الطفاوة ۸۲

طلحة بن اسحاق بن محمد بن الاشعث

طلحة بن يحيى الزرقي ٦٠ طي ٨٢ ، ٨٣ ، ١٤٤ ، ١٥٦ طيفور ( انظر احمد بن ابي طاهر )

\_ # \_

الظاهر بامر الله ٣٤٥

**-** ع **-**

عاصم بن موسى ١١٦ عامر بن اسماعيل المسلى ٧٩ ، ٨٠ ، ١٠٢ • العباس بن الاحنف ٣٣٩

العباس بن الاحنف ٣٣٩ العباس بن عبدالله ٣٦ العباس بن عبدالمطلب ٢٤ ، ٣٣ ، ٣٣٥ عبدالرحمن الختلي ١١٣ عبدالرحمن الختلي ١١٣ عبدالرحمن بن علي بن

العباسيون ٤ ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٠٠

۱۸۷ ، ۱۷۳ ، ۳۲ العباس بن عيسى ۶۱ العباس بن عيسى ۶۱ العباس بن الليث ۳۶ العباس بن محمد ۳۷ ، ۶۰ ، ۶۰ العباس بن موسى بن عيسى ۳۹ العباسة بنت سليمان بن جعفر ٥١ العباسة بنت المهدي ٥٠ العباسة بنت المواثق ٥١ عبدالاله بن موسى الحلبي ۳۳۰ عبدالباقي بن محمد ۳۳۳

عبدالجبار الازدي ۸۰، ۸۱، ۲۰۱، ۲۰۲ معبدالجليل النيسايوري ۳۵۰ عبدالحميد الكاتب ۲۰۷، ۲۰۰ عبدالحميد الكاتب ۲۰۷، ۲۰۰ عبدالحميد بن الحسن ( ابن ابي الحديد ) ۳۶۹ عبدالخالق بن عيسى الهاشمي ۲۷۹، ۳۲۳

عبدالرحمن الابناوي ۱۱۷ ، ۱۱۹ عبدالرحمن بن احمد العمري ۳۲۳ عبدالرحمن بن ثوبان ۲۰۲ عبدالرحمن الختلي ۱۱۳ عبدالرحمن بن علي بن التامرايا ۳۲۹ عبدالرحمن بن محمد بن كريزان ۳۳۲ عبدالرزاق بن احمد البقال ۷۲ عبدالرزاق بن عبدالوهاب بن سكينة

عبدالسلام الخارجي ١١٥ ، ١٧٨ عبدالسلام بن عبدالقادر ٣٤٩ عبدالصمد بن علي ٤٩ ، ٦٤ ، ١٠١ عبدالعزيز بن جعفر الخرقي ٢٧٨ عبدالعزيز بن محمد بن شيبان ٣١٩ عبدالعزيز الدوري ١٣ عبدالعزيز بن عبدالله بن العباس ٣٧ عبدالغفار بن محمد الاموى ٣١٩ ٠

عبدالله بن مالك ١٠٤ عبدالله بن محرز ۱۲۹ ، ۱۳۷ ، ۲۲۹ عبدالله بن محمد بن ابراهيم الامام 47 6 4V عبدالله بن محمد بن حبابه البيزاز 447 6 40x عبدالله بن محمد بن زياد ٢٣٢ عبدالله بن محمد بن عياش القيسى المروروذية ٢٦٢ عبدالله بن محمد الفزاري ۲۷۹ عبدالله بن محمد المقدسي ٣٢٨ عبدالله بن معاوية ٢٢٧ عبدالله بن المهدى ٢٧٩ عبدالمنعم بن عبدالعزيز بن ابي بكر + 459 عبدالواحد الاسلمي 441 44+ عبدالواحد بن محمد الاموى ٣١٩ عبدالواحد بن نزار بن عبدالواحد

. 440

عبدالقيس ۸۲ ، ۸۳ ، ۱۰۷ عبدالله بن احمد الكاتب ٣٢٠ ٥ ٣٢٠ | عبدالله المامون (انظر المامون) عبدالله بن الحسن البجلي ٢٧٨ عبدالله بن حميد بن قحطبة ١١٩ ، - 174 عبدالله بن خازم ۲۷ ، ۱۲۲ عبدالله بن راشد ١٠٥ عبدالله الراوندي ٨١ عبدالله بن الربيع الحارثي ٥٥ ، ٩٠ عبدالله بن زكريا الفهري ٥٦ ، ٥٨ عبدالله بن سليمان ٣٨ ، ٣٤ عبدالله بن شعبة ١١٠ عبدالله بن صالح ۳۸ ، ۷۲ عبدالله بن طاهر ٥٥ عبدالله بن العباس ۲۶ ، ۳۲ ، ۳۳ ، 129 6 170 6 112 6 47 عبدالله بن علي ٢٩ ، ٣٥ ، ٤١ ، ٤٩ | عبدالواحد بن سنان بن عبدالواحد 440 6 475 6 174 6 114 6 1+1 عبدالله بن علي بن ابي الشوارب عبدالواحد بن علي بن عبدالواحد the chho عبدالله بن عبدالرحمن الفارسي ٣٢٨ عبدالواحد بن علي الدينوري ٣٣٠ عبدالله بن عياش ٥٥ ، ٥٨ ، ٥٩ عبدالله بن الفقيه ٢٣٣ عبدالله بن قحطبة ١١٧

عثمان بن محمد العلاف ۳٤٠ عثمان بن نهیك العكى ۸۱ ، ۹۸ ، 7+7 6 7+1 6 7++ عجل ٥٦ ٥ ٨٠٨ العرب ۹ ، ۲۶۱ عركو الاعرابي ١٢١ عريب بن سعيد ١١ عصمة بن محمد بن فضالة ٦١ عضد الدولة ١٤٠ ، ٣٣٢ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ عطية ٧٧ عطية بن بعثر التعلبي ٢٧٥ 122 6 AT 6 AT Ele العكى ١٧٣ ، ١٩٨ ، ٢٦٢ ، ٢٧٠ العلاء 11 6 4٧٠ العلاء بن موسى ٢٧٤ عَلَي بن ابيي طالب ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ms & hh علي بن احمد بن علي بن الكوفي ٣٤٨ علي بن عبدالله ٣٦ ، ٦٤ ، ٨٨ علي بن عبيد الزجاج ٣٠٧ علي بن عيسى ٢ ، ١١٧ ، ١٢٢ ، ١٨٨

علي بن عيسى (الوزير) ١٨٨ ، ٢١٦،

عبدالملك بن حميد ١٣٨ ، ٢٠٤ / ٢٠٤ عثمان بن عفان ٢٠ عبدالملك بن شهاب المسمعي ١٠١ ، عشمان بن محمد الدقاق ٣٥١ 140 6 148 عبدالملك بن عبدالله بن العباس ٣٧ عبدالملك بن غزوان ٢١٢ عبدالملك بن محمد بن الحسن ٣٤٩ عبدالملك بن يوسف ٣٤٨ عبدالودود الهاشمي ۲٥٨ عبدالوهاب بن ابراهيم الأمام ٣٧، + 29 6 21 6 27 6 41 عبدالوهاب بن احمد الصحناني ٣٢٠ عبدالوهاب بن منصور الزجاج ٣٢١ عبدالوهاب بن هبةالله ٣٢١ عبيدالله بن الحسن الرازي ٣٠٧ عبيدالله بن زياد ١٨٨ ، ١٩١ عبيدالله بن سليمان ١٨١ عبيدالله بن العباس ٣٦ ، ٣٨ عبيدالله بن المهدى ٣٩ عبدوس ١١٥ عبدویه ۲۷۰ ، ۳۷۳ العتابيين ١٥٠ العتيك ١٤٥ عتیك بن هلال الفارسی ۲۷٦ عثمان الخشني ١٢٩ عثمان بن عبدالله بن العباس ٣٧٠

: 71% 6 717

علي بن عيسى بن ماهان ١٠٦، ١٠٦، عمرو بن الصباح ٥٩ عمرو بن محمد بن ع عمرو بن محمد بن علي بن الفرات ٢١٥، ٢١٥ عمرو بن متى ٣٤٣ علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن عمرو بن هارون البلخ عمران بن الوضاح ٢٧٦

علي بن محمد الغزال ٣٤٠ علي بن محمد المروزي ٣٣٩ علي بن محمد بن بكران ٣٤٠ علي بن المهدي ٢٥٨ علي بن هشام ١٧٧ علية بنت المهدي ٥٠ العلويون ٢٩ ، ٣٣ ، ٣٣ علي بن محمد بن عبدالصمد ٤٠ عمارة بن حمزة ٣٦ ، ١٣٧ ، ٢٣١ ،

> عمر بن ابراهيم بن عثمان ٣٢٩ عمر بن احمد بن سالم ٣١٩ عمر بن احمد الهاشمي ٣١٩ عمر بن احمد بن شاهين ٣٣٣ عمر بن احمد الفرغاني ٣٣٩ عمر بن الخطاب ٢٤ ، ٣٣٩ ، ٨٤ عمر بن عبدالرحمن ٢٠١ عمر بن عبدالرحمن ٢٠١

عمر بن المطرف ١٩٤، ١٩٤، عمرو بن محمد بن عمرو ۲۱ عمرو بن متى ٣٤٣ عمرو بن هارون البلخي ٣٣١ عمران بن الوضاح ۱۳۷ ، ۲۲۹ عياش بن القاسم ٢٦٢ عيسي بن ابي الورد ٥٦ ، ٥٩ عیسی بن جعفر ۳۵ ، ۶۵ ، ۲۶۳ عیسی بن روضة ۷۱ ، ۱۹۲ ، ۲۰۰ عیسی بن سلیمان ۳۸ عيسى بن عبدالله بن العباس ٣٧ عیسی بن لقمان ۲۰۳ ، ۲۰۳ عیسی بن علي ۳۷ ، ۲۱ ، ۹۹ ، ۹۵ ، 129 6 77 عیسی بن ماهان ۱۷ عیسی بن محمد بن خالد ۲۹۸ عيسى بن محمد المهدي ٧٤ ، ٤٩ ، 141600

عيسى بن معقل العجلي ٨٠ عيسى بن المكتفي ٣٦ عيسى بن المنصور ١٣٧ عيسى بن موسى ٣٥، ٣٧، ٣٧، ٤٥ عيسى بن موسى ٢٠٥، ١١١، ٢٠٥

\_ غ \_

غزوان ۲۳۱ ، ۲۷۶

الفراغنة ١٤٨ الفرث ٥ ، ٢٨ فثيون ٢٤٤ ، ٢٤٠ بنو الفرات ۲۰۶ الفرج بن فضالة ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٧٨ ، | قدامة بن جعفر ٢٠٤ 494 فزارة ١٥٤ الفضل بن الربيع ٣١ الفضل بن سليمان ٨١ ، ٨٣ الفضل بن سهل ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱۶ الفضل بن صالح ۳۸ ، ۳۹ الفضل بن العباس ٣٦ الفضل بن يحيى ٦٦ ، ١٠٣ ، ٣٤٥ فضیل بن عیاض ۲۷۶ ابن الفقيه الهمداني ٤، ١١

قابوس بن حميد ٤ ، ١٦٧

قابوس بن السميدع ٢٧٣ القادر بالله (الخليفة) ٢٠٧ القاسم بن زكريا المطرز ٣٣٢ القاسم بن علي الزينبي ٤١ قتيبة بن مسلم الباهلي ٨٥ ، ٨٥ قثم بن العباس ٣٤ ، ٣٦ ، ٨١ قحطبة بن شبيب ۲۶ ، ۸۳ ، ۹۸ ، 6 140 6 1446 114 6 11+ 6 99 311 3 777 3 377 قحطية بن غدانة ٥٦ قریش ۳۳ ، ۵۵ ، ۱۳۸ القطان ٢٥٧ القفطبي ٣٤٥

\_ 4\_\_

بنو قنورا ١٣٥

القواريري ۲۶۲ ، ۲۷۰

كامل بن موسى التكريتي ٣٢٨ كثير بن حصن ١١٦ كثير بن العباس ٣٦ کثیر بن هشام ۳۰۷ كرسويل ٢٦٠ ، ٢٨٥ ، ٢٨٧ ، ٢٠٣ ، 41.

كعب بن مالك ١٩٨ ، ٢٠٢ الكلواذاني ٢١٦ كوثر بن اليمان ٢٠٣ الكيسانية ١٢٩ ، ١٣٠

- J -

لبابة بنت عبدالله بن العباس ٣٤ اللجلاج ١٦٧ ليسنر ١٣

ماسينون ١٣

- 9 -

ماشاالله بن سارية ۲۲۷ ، ۲۲۸ مالك بن الهيثم الخزاعي ١٣ ، ٨١ ، 1746117 الماليني ٣٥٦ 6 110 6 118 6 1+8 6 94 6 74 ١٢٠ ١٢١ ، ١٢١ ، ١٣٦ ، ١٧٦ ، محمد بن احمد الجشمي ٧١ 6 414 6 414 6 145 6 147 6 144 677 6780 678 678 677 **450.6 414.6 447.6 477** الماوردي ٢١٩ مبارك التركي ١٢٣

المبارك جد احمد بن الحارث ۲۹۲ مبشر بن عبدالله العباسي ٧٧ المتوكل ( الخليفة ) ٥١ ، ٧٢ ، ٩٣ ، 404 6 404 6 4+V 6 1X+ المثنى بن حارثة الشيباني ٣٤٤ مجاشع ۲۷۰ ، ۲۷۶ مجاشع بن يزيد الضبعي ٧٧٥ مجالد ۱۱۲ محمد بن ابي خالد ٢٣ ، ١١٨ محمد بن ابي السكري ٣٣٥ محمد بن ابي العباس ١٩٢ محمد بن ابي عينية ٩٢ محمد بن ابراهیم ۲۹۶ محمد بن ابراهیم بن حبیش ۳۵۹ محمد بن ابراهيم الصوفي ٢٣٣٢ محمد بن ابراهیم بن کثیر ۲۹۹ المأمون ( الخليفة ) ١٥ ، ٣٠ ، ٣٠ ، محمد بن ابراهيم الافريقي ١٢١ ، ١٢٣ ٥٣ ، ٣٦ ، ٤٠ ، ١٤ ، ١٥ ، ٥٠ ، محمد بن ابراهيم الأمام ٧٧ ، ٨٧ ،

محمد بن احمد الحكمي ٧١ محمد بن احمد الزبيدي ٢٣٦٦ محمد بن احمد الصابوني ٢٣٥٥ محمد بن احمد بن محمد العمري ٣٢٣ محمد بن احمد بن النظر ٢٣٥

محمد بن خلف بن عبدالسلام ١٦٢ W+9 6 790 6 19W 6 179 6 17A محمد بن سعد ۱۲ ، ۱۲۹ ، ۲۲۹ ،

محمد بن صالح بن ام شيبان ٤

محمد بن عبدالباقي الانصاري ٣٨ محمد بن عبدالله ۲۳۲ ، ۳۳۰ محمد بن عبدالله بن احمد البيضاوي

محمد بن عبدالله بن الاحنف ٣٣٥ محمد بن عبدالله الشافعي ٣٣٩ محمد بن عبدالله الضبي ٣٣٩ محمد بن عبدالله بن طاهر ٥٢ ، ١٢٨، 404 6 404 6 119

محمد بن عبدالله بن عبدالمجيد ٢٢٩ محمد بن عبدالله بن عروس ۳٤٠ محمد بن عبدالله المصري ٣٤٩ محمد بن عبدالعزيز الصيدلاني ٢٣٩ محمد بن عبدالعزيز الهاشمي ٣٤٠

محمد بن اسحاق ۹۰ ، ۹۳ محمد بن اسحاق بن ابراهيم الافريقي محمد بن خلف (وكيع) ٥٨ ، ١٢٥ ، محمد بن اسماعيل الانباري ٢١٥ محمد بن الاشعث ١٠٥ محمد الأمين ( الخليفة ) ٣٦ ، ٣٥ ا محمد بن سليمان بن علي ٣٩

۲۷۷ محمد بن سليمان الكاتب ۲۷۷ محمد بن سليمان الكاتب ۲۷۷ ٣٥٠ محمد بن صافي النقاش ٢٥٠ ، ١١٨ ، ١١٧ ، ١٠٤ ، ٦٧ 6 140 6 141 6 144 6 141 6 14. ١٥١ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٦ ، ٢٥٢ ، محمد بن صالح الفزاري ١٥١ ۲۲۲ ، ۱۷۷ ، ۱۹۲۳ ، ۱۹۶۳ ، ۱۹۶۹ محمد بن طاهر ۲۲۲ محمد بن اوس ٥٥

محمد بن جرير (انظر الطبري) محمد بن جعفر بن عبدالله بن العباس

محمد بن جميل ٢٠٤ محمد بن حبيب ٧١ محمد بن الحسن الشيباني ٢٧١ محمد بن الحسن بن محمد ٧٢ محمد بن الحسين ابو يعلى السراج

محمد بن الحصين ١٠٢ محمد بن الحسين الصوفى ٣٢٩ محمد بن الحنفية ٧٩ ، ١٣٦ ، ١٥١ محمد بن خالد القسري ١٠٠ ، ١٠١

محمد بن عبدالودود الهاشمي ٣٢١ محمد بن عبدالملك الهمداني ١١ محمد بن عبدالنور الخزاز ٧١ محمد بن عبدالمتكبر الهاشمي ٣٢١ محمد بن عبدالوهاب الدلال ٣١٨ ،

محمد بن عبدالوهاب الشاطر ٢٧٨ محمود الظفري ٢٦ محمد بن عوفة الازدي ٣٨٣ محمد بن علي الاخباري ٩٦ مخرمة الكندي ٣٥ محمد بن علي الترمذي ٣٣٨ محمد بن علي السلمي ٣٣٨ محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علوان الحوطي ٣٣٩ مرار بن انس الضبي محمد بن علوان الحوطي ٣٣٩ مرار العجلي ٨٠ محمد بن عمر الجعبي ٣١٨ ، ٣٣٠ المراوزة ١٥٨ ، ١٦٣ مرزوق ابو الخصب

محمد بن عيسى ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٣١ محمد بن عيسى بن نهيك ١٠٦ ، ١٣٢ محمد بن قحطبة ١٠٢ محمد المهدي ( انظر المهدي ) محمد بن مسعود ٢٥٠ محمد بن ميمون العنبري ٢٠ محمد بن الناصح البغدادي ٢٩٤ محمد النفس الزكية ٢٩ ، ٢٥ ، ٢٢ ،

۱۰۲ ، ۱۱۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ محمد بن هارون ۱۲۵ ، ۲۲۸ محمد بن الهیثم ۲۹۸ محمد بن یحیی بن خالد بن برمك ۲۵۲

محمد بن يحيى المروزي ٢٣٨ محمود الظفري ٦١ محمود الظفري ٦١ مخارة ١١٦ مخارق بن غفار ١١٦ المختار بن ابي عبيد الثقفي ٧٩ ، ١٣٨، مخرمة الكندي ٥٣ المدائني (علي بن محمد ) ٨ ، ١٨٨ ، مرار بن انس الضبي ٨٠ ، ٨٠ مرار العجلى ٨٠

مرزوق ابو الخصيب ١٦٦ ، ١٦٧ مروان بن محمد ٢٣ ، ٥٣ ، ٧٩ ، ١٧٣ ، ٩٧

المستعين (الخليفة) ۳۹، ۵۰، ۵۱، ۵۱، ۲٤۲

المروروذية ١١٣ المستجير بالله ٣٦ مسرور ١٣٩

محمد النفس الزكية ٢٩ ، ٥٤ ، ٦٢ ، ( المسعودي ٥٣ ، ٥٤ ، ٩٣ ، ٢٥ ، ١٠٤

122 6 144 6 141 6 144 6 144 مسكويه ١١ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٩ مسلم الارغندي ١١٤ مسلمة بن حبيب الفساني ١٣٢ ، ٢٦٢ المعتمد (الخليفة) ٢٠٧ مسلمة بن عبدالملك ١٣٩ مسلمة بن محارب ۱۸۸ ىنو مسلية ٧٩ ، ٨٠ ، ١٥٣ 17V \_\_\_\_\_1 المسيب بن زهير ١٣٧ ، ٢٠١ ، ٢٠٠٠ + 7m1 المسيب بن شريك ٢٩٤ المسيب بن مالك ٨١ مصعب الزبيري ١٨ ممصعب بن الزبير ٧٩ ، ١٩٢ مصطفی جواد ۱۳ المظفر بن سبل ١٢٨ معاذ بن مثنى العنبري ٣٣٢ معاذ بن مسلم ۱۱۵ ، ۲۳۰ معاوية بن ابي سفيان ۲۰ ، ۲۱ ، ۱۳۹ 19+ 6 111 معاوية بن صالح ٢٣٠ معيد بن العباس ٣٧ ، ٣٧ المعتز ٢٦ ، ٥٠ ، ٣٤٣ المعتزلة ع٩ المعتصم (الخليفة) ٥١ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ،

477

454 6 4.4 6 404 المعتضد (الخليفة) ٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٧ 729 6 727 6 749 6 709 معز الدولة ٢١٢ ، ٣١٤ معن بن زائدة ١٥٦ مفلح التركي ٢٥٧ مقاتل بن حکیم ۲۷۶ المقتدر (الخليفة) ١٨٨، ٢٠٧، ٢١٥ 75 + 6 TT + المقدسي البشاري ٢٣٣ المكتفى (الخليفة) ٢٢ ، ٣٤٣ المقنع ٢٣٠ مكى بن عبدالرزاق ٣١٨ ، ٣٢٢ الملبد الخارجي ١٤٥ ملبد بن حرملة ٢٧٥ منارة ۲۷۰ ، ۲۷۰ المنذري ۲۷۸ ، ۳۲۱ ، ۳۲۳ ، ۳۳۳ ، 40+ منصور بن جمهور ۱۸

ابو جعفر المنصور (الخليفة) ٤ ، ٥ ،

6 40 6 41 6 40 6 45 6 4+ 6 44

6 29 6 28 6 20 6 22 6 21 6 48

6 77 6 0 6 0 7 6 0 7 6 0 6 0 5

۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۷۰ ، موسى بن اسحاق الانصاري ۲۱ ۷۷ ، ۸۲ ، ۸۸ ، ۹۰ ، ۹۲ ، موسی بن جعفر ٤١ ۹۳ ، ۹۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، موسی بن داوود ۳۷ ، ۲۳۰ ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۱۱۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۳ موسی عیسی ۳۸ ۱۲۷ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ) موسسی بن کعب ۲۱ ، ۱۸۱ ، ۱۰۲ ، T+T 6 T+1 6 17V 6 117 6 1+2 (10) (15) (15) (15) ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ٢٠٤ ، ٢٠٠١ | مُوسى بن محمد الأوسى ٢١ ۲۰۷ ، ۲۱۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ موسی بن محمد بن علي ۳۷ ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۵ ، ۲۲۰ موسى الهادي ( انظر الهادي ) ٢٠١ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٩ ، ٣٧٣ | الموفق ٢٠٧ ٤٧٢ ، ٥٧٧ ، ٨٨٠ ، ١٨١ ، ٢٨٢ ، أمؤنس ١١٤ ١٩٤ ، ٢٩٦ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، ٠٠٠ الميدين ٢٨ ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۲۱۷ ، ۲۲۲ میکائیل ۱۳ 400 6 404 6 450 6 541 6 455

ـ ن ـ

نهيك ٢٠٦ انوبخت ۹۲ ، ۲۲۷ النوبختية ٩٢ ، ٢٢٧

منا. ۲۷ المهدى (الخليفة) ۲۶ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲، ٢٤ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٥١ ، ٥٥ ، الناصر لدين الله ٢٢٣ ، ٣٥٠ ۲۷۰ ، ۲۷۰ ، ۲۳۰ ، ۲۲ ، ۹۲ ، انافع ۲۷۰ ، ۲۷۰ ۱۰۳ ، ۱۰۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۳ ، ۱۱۰ ا نجاح بن سلمة ۳۶۳ ، ۲۵۳ ۱۱۷ ، ۱۲۷ ، ۱۷۸ ، ۱۸۲ ، ۱۸۶ النخع ۷۹ ۱۸۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، انصر بن سیار ۲۷۲ ٣٤٨ ، ٢٠٠٤ ، ٢٢٢ ، ٢٤٤ ، ٢٥١ | نظيف القس ٣٤٨ 404 % 401 % 450 454 % 4A1 مهلهل بن صفوان ۲۷۵ موجود بن عبدالله الخراساني ٣٢٩

۳۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۳۹ هستا مستام بن الفاز ۲۰۲ هشتام الكلبي ۷۱ هشتام الكلبي ۷۱ هلال بن المحسن (اظر الصابي) هوذه بن خليفة ۳۶۱ هولاكو ۳۶ الهيثم ۲۷۰ الهيثم بن سهل التستري ۲۷۸ الهيثم بن شعبة ۲۷۲ الهيثم بن معاذ العتكي ۸۱ ، ۱۱۲ ، الهيثم بن معاذ العتكي ۸۱ ، ۱۱۲ ،

\_ 9 \_

الواثق ( الخليفة ) ٧ الواسطيون ٧٢ واضح ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ١٨ ، ١٣١ ، ١٣٧ ، ١٦٧ ، ٢٧٦ الوضاح بن شبا ٢٣١ ، ٢٣٢ الوليد بن عبدالملك ٣٣٣ الوليد بن عبدالملك ٣٣٣ وكيع ( انظر محمد بن خلف )

\_ ي \_

هشام بن عمرو التغلبي ٣٧ ، ٩٠ ، إياقوت الحموي ٧٦ ، ١٦١ ، ١٢٠ ،

هارون بن سعد ۱۰۲ هارون بن صالح ۳۶۸ بنو هاشم ۳ ، ۳۲ ، ۶۱ ، ۳۶ ، ۶۹ ، ۵۰ ، ۲۳۱

هاشم بن معروف ۱۹۷ هبةالله بن احمد ۷۳ هبةالله بن جعفر المقري ۳۳۳ هبةالله بن الحسين ۲۲۳ هبةالله بن محمد ۲۵۸ هبيرة بن عمرو التغلبي ۱۱۲ ، ۱۲۷ هبيرة بن محمد ۳۳۹ هرثمة بن اعين ۱۰۳ ، ۱۰۳ هرزفيلد ۱۳ ، ۲۰ ، ۳۰۱ هشام بن عمرو التغلبي ۲۰۰ ، ۳۰۱

274

۴۶۰ ، ایزید بن منصور ۲۷ 6 474 6 414 6 4.4 + 401 6 454 6 454 یحیی بن جعفر بن تمام ۳۷ يحيى بن الحسن الدوسي ٢٧٩ ، ٣٢٣ يحيى بن الحسن الانباري ٣١٨ يحيى بن الحسن بن عبدالخالق ٢١٢، يحيى بن خالد البرمكي ١٠٣ ، ١١٧ ، · Y+9 6 1AY يحيى بن زكريا المحتسب ٨٨ ، ٢٥٢ ، يحيى بن عدي ٢٢٤ یحیی بن محمد ۳۷ ، ۳۸ یحیی بن محمد بن صاعد ۲۳۲ یحیی بن محمد بن فضلان ۳٤۹ وداد كاتب يقطين ٢٠٦ یزدجرد بن مهبنداد ۱۱ ، ۲۵۸ يزيد بن حاتم المهلبي ١٨٦ ، ١٩٣ يزيد بن عبدالملك ١٨٨ یزید بن عمر بن هبیره ۲۳ ، ۹۷ ، ۹۹ ایوسف بن صبیح ۲۱۳ + TV7 6 TVE 6 111 6 1+1-يزيد بن الفيض ٢٠٣ يزيد بن مسلم ٢١٣

يعقوب بن سليمان ٣٣٣ اليعقوبي احمد بن واضح ٣ ، ٨ ، ١٠ 6 TV 6 TT 6 EX 6 ET 6 E0 11 6 AT 6 VO 6 VE 6 VT 6 VT 6 TA 6 12+ 6 144 6 145 6 144 6 VA 610+6 129 6 124 6 127 6 121 6170 6 17 6 109 6 10% 6 101 67+1 6 19A 6 19W 6 1V1 6 179 (40 - 4 754 6 755 6 754 6 751 6770 6 777 6 771 6 705 6 700 6 TV+ 6 TTA 6 TTV 6 TTT "<7A0 6 7A2 6 7A+ 6 7V7 6 7VY 64. + 6 799 6 79V 6 797 6 797 CMEL C MIL C M+8 C M+Y C M+E . 404 C 401 C 458 يعقوب بن علي الحكاك ٣٥١ یوحنا بن عیسی ۲۲۶ يوسف بن عمر ١٨٥ ، ٢١٩ يوسف بن يعقوب البهلول ٢٣٢

## فهرس اسماء الامكنة والمواضع الجفرافية

\_ 1 \_

امانکث ۱۰۸ آبیسورد ۸۳ ، ۱۰۸ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، 178 6 174 احد ۲۷ ، ۲۷ اذربیجان ۱۶ ، ۱۰۶ ، ۱۹۱ ، ۱۹۳ ، ایذج ۳۶ + TVO أذنه ۲۱

اردبيل ۱۱۹ الأردن ٢٧ ، ٣٨ ، ٦٠ ، ١٩٤ ارمينيــة ۲ ، ۲۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۸۲ ، باب الأنبار ١٥٠

> اشتاخنج ۱۶۳ ، ۱۰۹ ، ۱۲۰ اشروسنه ۱۰۸ اصبهان ۱۹۰ افر نقبة ۲۳ ، ۸۲ ، ۱۰۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۳ 114 6 117 آمل ۷۱ ، ۸۳ ، ۸۸ ، ۹۰۱ ، ۱۹۶ » ا + 171

الأنبار ٢٥ ، ٢٨ ، ٦٩ ، ٧٧ ، ٧٣ ، إباب التبن ٢٧١

TY7 6 T+7 6 VA 6 YY 6 VE الاندلس ٩٨ ، ٣٤ الاهـواز ٣٤ ، ٧٦ ، ١٠٤ ، ٢٣٩ ، + 770 اوانا ۱۸ اوبيس ۲۸ ایرانشهر ۱۰۸

باب الأبواب ٣٩ باب البردان ٤٩ اسبيشاب ١٤٣ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٤ ، باب البستان ١٥١ باب البصرة ٨٥ ، ١٣٧ ، ١٤٩ ، ٢٣١،

679 6 TV9 6 TV7 6 TV2 6 T79 64+4 6 4+4 6 4+4 6 4+5 6 4+4 (M) × M/A , M/E , M/M , M/I 444 6 444 6 441 6 444 6 414 401 6 40+ 6 440 6 445

باب الجسر ۲۸۱ ، ۲۹۸ باب الحديد ٢٢٣ باب حرب ۲۲ ، ۱۹ باب خراسان ٤٤ ، ٥٠ ، ١٣٧ ، ١٣٨ / إبايل ٢٦ ، ١١٩ ۱٤٢ ، ۲۲۹ ، ۲۳۱ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲ ابابل صريفين ۲۰۲ ۲۷۰ ، ۲۲۱ ، ۲۷۰ ، ۳۰۳ ، ۲۰۳۱ | باجسرا ۷۸ ۸۰۸ ، ۱۱۱ ، ۱۱۳ ، ۲۲۳ ، ۲۶۱۱ | بادرایا ۸۸ ۱۰۸ ) ۱۰۸ م ۱۲۳ ، ۳٤٥ ، ۳۵۱ | بادغیس + 404 6 404 باب الذهب ٢٥٦ ، ٣٠٦ باب الشام ٢ ، ٤٩ ، ١٣٥ ، ١٣٧ ، | باصيدا ٧٨ ۱۰۸ و ۱۵۱ ، ۱۵۱ ، ۱۵۲ ، ۱۳۸ ١٦٥ ، ١٩٨ ، ١٩٦ ، ٢٣١ ، ٢٢٢ ، إيخاري ١٤٣ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٤ ٥٢٦ ، ٢٧٠ ، ١٧١ ، ٥٧٧ ، ٢٧٦ ، بدر ١٣٣١ ١٣٤ ، ١٩٨ ، ٣٠٣ ، ٤٠٣ ، ١٠٠٥ | براثا ١٣٤ ۳۱۱ ، ۳۱۳ ، ۳۳۳ ، ۲۳۳ ، ۳۳۵ | برکة زلزل ۲۳ ٣٤٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ إ بستان أم جعفر ٥٠ ، ٣٤٦ + 404 باب الشعير ٧٤ ، ٨٨ ، ٢٤ باب طاق الحراني ٢٩٤ باب قطربل ۱۳۷ ، ۲۳۱ ، ۳۵۲ ، ۳۵۷ البصرة ۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۳۱ ، ۳۸ ، ۲۰ باب الكرخ ٢٠٧ بات الكوفة ٤٦ ، ٢٧ ، ١٣٧ ، ١٦٣ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٩٩ ، 6779 6 7 + 0 6 7 + 1 6 7 + + 6 199 6465 CAN CALL CALL

6114 6 140 6 142 6 104 6 154 ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶ ، تونس ۲۰ 0+7 3 3 1 7 3 747 3 P47 3 OV73

بغداد ۳ ، ۷ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۶ ، ۲۹ ، الثغور ۱۹۱ ، ۱۸۹ ، ۱۹۱ 67+68964064864164+ 6 190 6 198 6 1A7 6 V7 6 7Y 6719 6 7+0 6 7++ 6 194 6 194 6797 6 771 6 77+ 6 707 6 771 ۲۹۸ ، ۳۱۳ ، ۳۱۸ ، ۳۱۳ ، ۲۹۸

40+ 6 454 6 455 بغشور ۱۱۳ ، ۱۶۸ ، ۳۵۲ بليخ ٨٣ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١٠١ ، ١٢٧ ، إجرجيان ٨٣ ، ١٠٩ ، ١١٣ ، ١٠٩ ، 178 6 17 6 109 6 101 6 184 ىناركث ١٠٨

> بناورا ١٣٤ بوشنج ١٢٧ بيت الحكمة ١٩٣ بيعة مارت مريم ٢٢٣ ، ٢٢٤ ىيەق ۸۸

الترابية ١٣٤ ، ٣٣٤ تستر ۷۶ ۵۱۵۳ التستريين (محلة) ٧٦ ، ٧١ ، ١١٨ ،

**- ج -**

الجامع العتيق ٢٥٧ جامع المنصور ٢٦٨ ، ٢٨٥ ، ٣٠٧ ، 474 6 477 6 475 الحبل ۲۹ ، ۲۷ ، ۸۲ ، ۲۳۲ جبل الشراة ٣٧

67V0 6 1AE 6 17E 6 1EA 6 1EO

+ 454 جرجرایا ۷۸

الجزيسرة ٢٦ ، ٣٨ ، ١٠٤ ، ١١٥ ، 6198 6 197 6 177 6 177 6 111

> جزيرة ابن كاوان ١١٤ جزيرة العباس ٢٦ ، ٤٩ الجزيرة الفراتية ٢٦

+ YV1

الجسـر ٤٤ ، ١٢٢ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، 407 6 MEM 6 MET 6 ME1 6 TT9

444

الجسر الاكبر ١٩٢ الجوزجان ١٠٨

- - -

الحجاز ۲۲، ۲۹، ۳۵، ۳۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۱۹۰ الحديبية ۲۶۲ حران ۱۰۳ مران ۱۰۳ الحربية ۳، ۳۱۸ ۳۱۸ حصن الطهري ۲۵، ۳۵، ۳۵۸ حصن النهر ۱۱۹ ۱۸۶، ۱۸۹ ۱۸۶، ۱۸۶ حمام اعين ۱۷۸، ۹۹، ۱۸۸ ۱۸۳ حمص ۲۸، ۳۹، ۳۹، ۱۳۸ حوض الانصار ۳۰ حوض داوود ۴۰ الحوض العتيق ۱۶۹

- خ - دار ام عبدالله خان النجائب ۲۰۱، ۲۰۱ دار البساسيري الختل ۱۰۸، ۱۰۳ دار جعفر بن الختل ۲۰۸، ۲۷، ۵۶ دار الحسن بن خراسان ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۲۳، ۳۰۰ دار خازم ۲۷۷ خراسان ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۳۰۰ دار خازم ۲۷۷

- 2 -

دار ابراهیم بن المهدي ٤٨

دار ابي دلامة ٥٨

دار ابي صالح يحيى بن عبدالرحمن ١٦٩ ٠ دار ابى الصقر ٧٧ دار ام عبدالله ٧٧ دار البساسيري ٣٥٥ دار البساسيري ١٠٥٠ دار الحسن بن سهل ٧٧ دار خانم ٧٧٧٠

درب البخارية ١٥٠ درب جمیل ۳۷ ، ۲۷۷ درب الحسن ١٤٣ درب الحباقين ٢٣٨ درب خزیمة ۲۷۲ درب الدمشقين ٧٤ درب الزعفراني ٧٢ درب السقائين ٢٦٩ درب سلیمان ۲۷۷ ، ۳۲۵ درب سليمان بن ابي جعفر ٣٥٢ ، ٣٥٤ درب سوار ۳۵۵ درب صالح ٣٥٥ الدرب الضيق ٢٦٨ درب العرس ١٤٩ درب کابل شاه ۱۹۹ درب المروزي ١٦٣ درب الموالي ٦٧ درب النسائية ٣٦٩ درب النورة ١٣٥ ، ١٥٨ ، ٣٣٨ دجلة ( انظر نهر ) دمشق ۲۰ ، ۲۲ ، ۳۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۷ ،

دار خرفاث الصغدي ١٤٧ دار الخلافة ١٤٠ ، ١٥٠ دار دینار ۲۷ دار رجاء بن الضحاك ٤٧ دار الرقيق ١٤٠ ، ١٤٢ ، ١٥١ ، ١٦٢ درب خازم ٢٧٨ دار الروميين ٧٥ ، ١٤٨ ، ١٥٢ ، ٢٢٤ درب خزاعة ٧٠ دار سعيد بن الخطيب ١٣٥ دار صناعة الجسر ۲۶، ۳۵۲، ۳۵۱ | درب الخوارزمية ١٥١ دار العباسة ٥٠ دار عبدالله بن الربيع ٥٨ دار عمارة بن حمزة ١٣٦ دار الكندى ٣٣١ دار نجاح ۳٤٥ دار نجیح ۳۵۶ درب ابي بكر الهذلي ٥٨ درب ابي حنيفة ٢٧١ درب ابي خية ٢٦٩ درب ابی زید ۷۲ درب ابی الساج ۳۳۸ درب الأبرد ۲۷۷ ، ۲۷۸ درب الاستخراجي ٥٨ درب الأعراب ٩٩ ، ٧٠ درب الاقفاص ١٣٥ ، ١٥٨ ، ٣٣٣ ، الدسكرة ٧٨ MAY & MAN

ريض البرجلانية ١٤٥ ربض الترجمانية ١٥٠ ، ١٥٠ ربض حرب بن عبدالله ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ربض الخرسي ١٤٦ ، ١٤٨ ربض حميد بن ابي الحارث ١٤٥ ربض الحسن بن قحطبة ١٤١ ، ١٤٣ ، 174 6 100 6 188 ربض حميد بن ابو الحارث ١٤٥ ربض حميد بن قحطبة ١٤١ ، ١٤٤ ربض الخطاب بن نافع الصحاري ٧٣٠ 122 6 121 ربض الخليل بن هاشم ١٤١ ، ١٤٤ ، 174 ربض الخوارزمية ١٤١ ، ١٤٣ ، ١٤٤ 174 6 101 6 154 6 157 ریض رشید ۱۶۹ أربض الرقيق ١٤١ ، ١٤٥ ربض رواد بن سنان ١٤٥ ربض زهیر ۱٤٦ ربض ابي عون عبدالملك بن يزيد ١٤٥٥ ربض سعيد بن حميد ١٤٦ ربض سليمان بن مجالد ١٤١ ، ١٤٢٥ 188 6 184 ربض الطوسي ٢٦٩ ربض ابي يزيد الشروي ١٤٩ ، ١٤٩ ﴿ ربض عبدالملك بن حميد ١٤٦

+ 198.6 14X 6 VE الدور ۸۷ دور الصحابة ٥٨ ، ٧٣ دير الثعالب ٢٢٣ دير الجاثليق ٢٢٣ الدير العتيق ١٣٥ ، ٢٢٢، ٢٢٣ ، ٢٤٥ دير العذاري ٢٢٤ دیر قنی ۷۸ ، ۲۰۹ دير كليليشوع ٢٢٣ دیر مار فثیون ۲۲۲ ، ۳٤٥ دير مديان ۲۲٤ دير الديلم ١٩٢ الرافقة ١١٢ ، ٢٣٠ رباط الزوزني ٣٢٢، ٣٢٤، ٣٢٧، 44. 6 ALY ربض الانصار ٦٠ ربض ابي أيوب المورياني ١٤١ ، ١٤٤ ربض زراد ١٤٦ ربض ابي حنيفة ١٤٦

ربض ابي النجم ١٤٦

ربض ابی الورد ۱٤٤

ربض عبدالوهاب بن ابراهيم ٤٩ ، الرصافة ١٥ ، ٢٥ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٨٤ ، 122 6 121 ربض عتيك بن هلال ١٤٦ ، ١٥٠ ربض عثمان بن عبدالله ١٤٥ ربض عثمان بن نهیك ١٤٥ ربض العلاء بن موسى ١٤٥ ، ١٤٦ ، | روبستان ١٠٨ TYY 6 779 ربض عمرو بن اسفندیار ۱٤٦ ربض عمرو بن حميد ١٤٦ ريض الفرس ١٤٥ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، 1776 174 ربض القس ٦٩ ، ١٤١ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ربض الكرمانية ١٤١ ، ١٤٥ ، ١٥١ ، ربض کوثر ۲۰۱ ، ۲۰۲ ربض المراوزة ١٤٦ ربض موسی بن صبیح ۱٤٥ ربض نصر بن عبدالله ١٤٥ ربض نوح بن فرقد ١٤٥ ربض الهيثم بن معاوية ١٤١ ، ١٤٣ ، صحن باب الشام ١٥٩ ، ٣٣٤ 17+ 6789 6 188 ربض وضاح ۱٤۱ ، ۱٤٣ ، ١٤٤ | سرخس ٨٠ ١٠٨ ، ١١١ رحا البطريق ٣٤٤

الزاب ( انظر نھر ) الزبيدية ٤٤ ، ٢٧٧ الزندورد ۷۸ ، ۲۶۱ ، ۳۱۳ ، ۳۱۳

سامية ۷۸ أ السجن الجديد ٣٥٢ ، ٣٥٣ ا سر من رأى ٧ ، ١٥ ، ١١٩ ، ١٣١ 178 6 10A Jeml1 سكة ابن بريهة ٢٦٣ ، ٢٦٦

الرحية ٧٧ ، ٣٠٢ ٢٠٣

رحمة يعقوب ٣٤١

سكة العباس ٢٦٣ سكة عبدويه ٣٦٣ سكة عطية ٢٦٣ سكة العكى ٢٦٣ سكة العلاء ٢٦٣ سكة عياش الشرابي ٢٧٩ سكة غزوان ۲۲۳ ، ۲۷۰ ، ۲۷۸ سكة القواريري ٢٦٣ ، ٢٦٦ سكة المروروذية ٢٦٣ ، ٢٦٦ سبكة المطبق ٢٦٣ ، ٢٦٩ ، ٢٧٨ سکة منارة ۲۲۳ ، ۲۷۸ سكة مهلهل ٢٦٣ سكة المؤذنين ٢٩٣ ، ٢٦٩ سكة نافع ٢٦٣ سكة النساء ٢٦٧ ، ٢٦٩ سكة النعيمية ٣٦٣ ، ٢٧٨ ، ٣٣٣ سكة الهيثم ٢٦٣ سلوقية ٥ سمرقند ۱۰۸ Y+76 VA 5 5000 السند ٨٦ ، ٣٩ ، ٨٨ ، ١٩١ السواد ١٩ ، ١٩٥ ، ٢٣٩ سوق باب الشام ١٥٩ ، ٣٣٧ سوق البقر ٣٤٤ سوق السلاح ٤٩

سكة أبو أحمد ٢٦٣ 🕟 سكة ابو حنيفة ٢٦٣ ، ٢٧١ سكة ابو العباس الطوسي ٢٧٨، ٢٧٩ سكة أبو قرة ٢٦٣ سكة اسرائيل ٢٦٣ سكة أسلم ٢٦٣ سكة الحرس ٢٦٣ ، ٢٦٩ ، ٢٩٠ سكة الحسين ٢٦٣ سكة الحكم بن يوسف ٢٦٣ ، ٢٦٦ سكة الخرقي ٢٧٩ ، ٣١٨ ، ٣٢٣ سكة دارم ٣٦٣ سكة الدرب الضيق ٢٦٨ ، ٢٦٨ سكة الربيع ٢٦٣ سكة الزيادي ٢٦٣ ، ٢٦٦ سكة سرجس ٢٦٣ سكة السقائين ٢٦٣ ، ٢٦٩ سكة سليمان ٢٦٣ سكة سماعة ٢٦٣ سكة سيابة ٢٧٣ ، ٢٧٧٦ سكة السميدع ٢٦٣ سكة الشرط ٢٦٢ ، ٢٦٩ ، ٢٧٧ سكة شيخ بن عميرة ٢٦٣ ، ٢٦٦ ، 777 سكة صاعد ٢٦٣ السكة الضيقة ٢٦٨ ، ٢٦٨

سوق العطش ٨٤
سوق الهيثم ١٤٢
سوق المارستان ٣٥٠
سوق النجارين ٣٣٧
سوق يحيى ٢٨١
سويقة ابى الورد ٥٩ ، ٨٦ ، ١٤٩
سويقة العباسة ٥٠
سويقة عبدالوهاب ٤٦ ، ٨٦ ، ٧٥ ،
السيب ٨٧

#### 

الشارع الاعظم ٦٩، ٣٥٤ شارع الانبار ١٣٥ شارع باب الانبار ١٦١، ٣٣٣ شارع باب الكوفة ٣٣٦ شارع باب الكوفة ١٣٠ شارع الخوارزمية ١٥٠ شارع دار الرقيق ٥٠، ٣١٦، ٣٢٧ شارع الصحابة ٥٩ شارع الكبير ٣٠١ شارع المار ١٣٠٩ شارع المنار ٢٣٩

**-** ص **-**

الشونيزي ٤٩

صحار ۷۲ ، ۷۷ صحراء ابى السرى الحكمي ١٦٢ الصراة ( انظر نهر ) الصغانيان ١٢٧ صفين ٢٤ الصلح ۷۸

رطاق اسماء ٥٠ ٢٤٤ (طاق

العقبة ٢٢٢ عکبرا ۷۸۱ عمان ۷۶ عمر صليبا ٢٢٢ ، ٣٤٥ العمرية (محلة) ٣٢٣ العواصم ٢٩ ، ٠٤ عیساباد ۷۷ ، ۶۹ ، ۲۹۵ ، ۲۹۲ ، ۳۶۹ عین زربی ۱۲

<u>ـ ف ـ</u>

فارس ۳۸ ، ۸۲ ، ۲۳۹ الفارياب ١٠٨ فخ ۲۲، ۷۵، ۲۲، ۶۲ فرضة جعفر ٣٤٣ فرغانة ١٠٨ ، ١٦٩ فلسطين ۲۸ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶

القادسية ٧٩

\_ ق \_

القبة الخضراء ٢٤١ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ القرار (انظر قصر) اقصر ابن هبیرة ۲۳ ، ۱۲۱

طابق ( انظر نهر ) الطالقان ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۲۷ ، 178 6 140 الطائف ٣٨ طبرستان ۱۰۳ الطبسين ١٠٨ طخارستان ۱۲۷ ، ۱۹۶ طرابلس ۲۰ طرابند ۱۰۸ طرسوس ۱۱۲ طريق الزواريق ٢٨١ طوروس ۲۰،۲۱، طوس ۸۳ ، ۱۰۱ ، ۱۱۱ ، ۱۲۷ ، ۱۷۱ الطيب ٧٨

العاقول ٧٨ العباسية ٢٤٢ عبرتا ۷۸ العتابية ٣١٦ ، ٣٢١ ، ٣٣٨ العتبقة ٤٤٤ ، ٣٤٥ العراق ٤ ، ٧ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ﴿ قَرِنَ الصراة ٣٤٣ ، ٣٤٥ ، ٣٤٥ ٣٥ ، ٤٢ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ١٨٦ ، ١٨٨ أ قزوين ١٩١ ۱۸۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۹ ، ۲۷۲ وقصر ابي جعفر ۳۵۳ عسكر المهدى ١٥ ، ٢٤ ، ١٤٠

قطيعة (اقطاع) قطيعة ابي السرى الشامي ١٥٢ قطيعة ابي العنبر ١٥٢ قطيعة ابي عون ١٦٢ قطيعة ابي النجم ١٥٧ قطيعة ابي يزيد الشروى ٦٨ ، ١٥٥ قطيعة أزهر بن زهير ١٥٢ قطيعة اسحاق الازرق الشروي ٦٨ ، 104 6 159 قطیعة اسحاق بن عیسی ۲۹ ، ۶۹ ، قطيعة اسماعيل بن على ٤٧ قطيعة الافارقة ١٤٨ ، ١٥٦ ، ٣٥٤ قطيعة ام جعفر ٥٠ ، ١٥٣ ، ٥٥٥ قصر عيسى ٤٥ ، ٢٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ، قطيعة الانباريين ١٩٩ ، ٢٠٢ ، ٢٠٥ قطيعة الانصار ٦٠ إ قطيعة أيوب بن المغيرة الفزاري ١٥٤ 104 قطيعة أيوب بن المغيرة الغزاري ١٥٤ قطيعة بشر بن كعب ١٥٥ قطيعة بشر بن ميمون ١٥٤ ، ١٥٥ قطيعة البخارية ١٦١ قطيعة البغيين ٨ ، ١٤٨ ، ١٥٤ ، ٣٥٥ ، ٣٥٥ 407 قطيعة تمام الديلمي ٥٦ ، ٣٥٤

قصر الأبيض ٢٤٥ قصر اسحاق ٤٩ قصر اسماء ۶۹ ، ۵۰ قصر ام حبيب ٤٩ ، ٥١ ، ٢٤٥ قصر ام جعفر ۳۵۲ قصر باب الذهب ٢٥٢ قصر الخلد ١٩٩ ، ٢٤٥ قصر الذهب ٢٥٢ ، ٢٥٤ قصر الرصافة ٥١ ، ٢٤٤ ، ٣٥١ قصر زبيدة ٣٥٢ ، ٣٥٣ قصر السلام ٢٤٤ قصر الطين ٢٤٤ ، ٢٩٢ قصر عبدويه ٢٧٣ قصر عبدالوهاب ٤٩ 454 قصر عیسی بن جعفر ۳۶۳ قصر القرار ۲٤٤، ۲٤٥، ۳٤٣، ٣٥٢، 404 قصر المأمون ٤٧ قصر المعتصم ٤٧ قصر المنصور ۲۵۷ ، ۲۸۵ قصر المهدي ٤٥ قصر الوضاح ٤٥ ، ١٤٣ ، ٢٧٧ قطر بل ۲۹ ، ۱٤٠

قطيعة السرى بن عبدالله ٤٧ قطيعة سعيد بن دعلج ١٥٥ قطيعة سلامة بن سمعان البخاري 171 6 108 6 184 قطيعة سليم ١٤٩ ، ١٥٣ ، ١٩٩ قطیعة سلیمان بن ابی جعفر ۲۵، ۱٥٥، 405 الشخير ١٥٥ الشروية ٤٨ ، ١٤٨ ، ١٥٢ قطيعة شعبة بن يزيدالكابلي ١٦٩،١٥٤ قطيعة صاحب الركاب ١٥٣ قطيعة صالح البلدي ١٥٨ ، ١٥٨ قطيعة صالح المسكين ٤٥ قطيعة صالح بن المنصور ١٥٥ ، ٣٥٤ قطيعة الصحابة ٥٨ ، ٦٩ ، ١٥٢ قطيعة الصغد ١٤٧ ، ١٥٧ ، ١٩١ قطيعة عامر بن اسماعيل المسلى ١٥٣ قطيعة عباد الفرغاني ١٤٨ ، ١٥٦ ، 405 ( 114 قطنعة العباسية ٦٦ ، ١٥٢ قطيعة عبدالجبار بن عبدالرحمن الازدى ١٥٦ ، ١٩٨ ، ٥٥٣ قطيعة عبدالله بن مالك الخزاعي

404 6 404

قطيعة تميم البادغيسى ١٥٦ ، ١٦١ ، | قطيعة السرخسية ١٤٨ ، ١٥٧ 405 قطيعة جعفر ٢٦ قطيعة جعفر بن جعفر ١٥٣ قطيعة جعفر بن المنصور ٥٥ ، ٤٩ ، | 727 6 777 6 107 قطيعة الحارث بن رقاد ١٤٣ ، ١٤٨ ، 174 6 108 6 104 قطیعة حبیب بن رغبان ۱۵۲ قطيعة الحسن بن جعفرات ١٥٣ ، ١٥٨) قطيعة الحكم بن يوسف البلخي ١٥٥٠ قطيعة حنبل بن مالك ١٥٦ ، ٣٥٥ قطيعة خازم بن خزيمة ٤٧ قطيعة خالد بن الوليد ٢٨ ، ١٥٤ قطيعة خالد الأبناوي ١٥٤ قطيعة رباوة الكرماني ١٤٧ ، ١٤٩ ، 171 6 104 6 101 قطيعة الربيع ١٥٣ ، ١٥٨ ، ١٦٠ ، 174 قطیعة رد"اد بن زادان ۱۵۵ قطيعة الرهينة ١٥٧ قطىعة الروميين ٢٢٤ قطيعة رىسانة ١٥٧

قطيعة المسيب بن زهير ٦٩ ١٥٢، ٥ قطيعة المهاجر بن عمرو ٧٧ ، ١٥٢ قطيعة موسى بن كعب ١٥٥ ، ١٩٩ قطيعة الموالي ١٤٨ ، ١٥٧ قطیعة میمون بن بشر ۱۵۷ قطيعة النصاري ١٦٧ ، ٢٢٤ قطيعة النوبيختية ١٥٧ قطيعة هاشم بن معروف ١٥٣ ، ١٥٨، قطيعة هبيرة بن عمرو ١٥٤ قطيعة هشام بن عمرو الفزاري ١٥٦ ، قطيعة واضح ١٥٣ ، ١٥٤ قطيعة ياسين ٢٠١ ، ١٥٢ ، ٢٠١ قطيعة ياسين صاحب النجائب ١٥٢ ، 199 قطيعة يقطين بن موسى قطيعة اليهود ١٤٨ ، ١٥٧ قم ۱۷۳ قنسرین ۳۸ ، ۱۰۱ ، ۱۱۳ القنطرة ٣١٤ القنطرة العتيقة ٤٦ ، ٥٨ ، ٦٨ ، ٢٩

قطيعة عبدالملك بن يزيد ١٤٧ ، ١٥٦ ، | قطيعة المروروذية ١٦٣ W02 قطيعة عمرو بن سمعان الحراني ١٥٣ / ١٩٩ ، ٣٣١ قطیعة عوف بن نزار الیمامی ۷۶ ، 108 6 184 قطیعة عیسی بن جعفر ۱۵۳ قطيعة عيسى بن على ١٥٦ ، ١٥٦ قطیعة عیسی بن بخیح ۷۱ ، ۱٤۸ قطيعة الفراشين ٥٥ ، ١٤٨ ، ١٥٢ ، قطيعة الفضل بن جعفر الرازي ١٥٤ قطيعة الفضل بن جعونة ١٦٩ قطيعة الفضل بن سليمان الطوسي 109 6 100 قطيعة قابوس بن السميدع ١٥٤ قطيعة القحاطبة ١٥٦ قطيعة الكلاب ١٥٦ قطيعة الكوفيين ١٥٤ قطيعة اللجلاج ١٥٤ قطيعة ماهان الصاغاني ١٤٧ ، ١٥٥ ، 171 قطيعة مرار العجلي ١٥٦ ، ٣٥٥ قطيعة مرزبان الفارابي ١٤٧ ، ١٥٥ ، فنطرة التبانين ٢٥٤

171

T++ 6 179 6 101 قنطرة ابي الجون ١٣٦ ، ٣٣٤ قنطرة الانصار ٦٠ ، ٦١ . قنطرة البردان ٧١ ، ١٣٦ قنطرة الرومية ٢٢٣ ، ٢٢٤

الكش والاسد ٣٣٣، ٣٣٨

الكابلية ١٦٩

#### \_ 4\_

الكرخ ٢ ، ١٨ ، ٧٠ ، ٧٠ ، ٨٨ ، المخرم ٥٠ ، ٤٤٣ ١٣٤ ، ١٣١ ، ١٥٨ ، ٢٢٢ ، ٣٢٢ ، المدائن ٥ ، ١٨ ، ٢٩ ، ٨٧ 47+ 6 41V 6 417 6 797 كرمان ١٦٩ کش ۱۲۷ کلوادی ۲۶ ، ۷۸ ، ۱۶۰ 6 7 4 6 07 6 PA 6 P1 6 79 6 7A 6 V9 6 VA 6 VY 6 VY 6 VI 6 79 ۲۷۲ ، ۸۵ ، ۸۵ ، ۹۷ ، ۹۳ ، ۹۶ ، مربعة ابي قرة ۲۷۲ ١١٥ ، ١٣٢ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٨٨ ، | مربعة الفرس ١٥٠ ، ٢٨٢ ٠٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩٤ ، ٥٠٢ ، ٢٠٦ ، مرو ٢٣٥٧٣ ، ٢٢ ، ١٨ ، ٣٨ ، ١٩٠ 6 7 5 1 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 A

المارستان العضدي ٣٤٧ ، ٣٤٩ المارستان المقتدري ٣٤٠ ماه البصرة ١٩٠ ماه الكوفة ١٩٠ المبارك ٧٨ ، ١٢١ ، ١٢٣ المباركة ١٣٤ متتوث ۷۸ مجلس الشرطة ٢٥٤ ، ٣٤٢ المحفوظة ٢٠٣ ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨٣ ، ٢٨٣ ، المدينة المنورة ٦ ، ١٤ ، ١٥ ، ٢٠ ، 6 7. 6. EE 6 E1 6 TA 6 TT 6 TE 6 144 6 950 94 6 91 6 9+ 6 VI 199 6. 18+ 6 141 المراوزة ١٦٩ الكوفة ٦ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٦ ، | مربعة ابي العباس الطوسي ١٣٥ ، « 444 « 444 « 144 « 144 « 104 ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۱۰۷ ، مربعة شبیب بن روح المروروذي ۱۶۳

6 1246 1446 11+61+961+1

178 6 174 6 180

مروالروذ ٦٥ ، ٦٣ ، ١٠٢ ، ١١٤ ، | منازل الفرس ١٤٨ ، ١٤٩ 407 6 178 6 18A 6 17V 6 110 مسجد الأنباريين ٧٣ ، ٢٠٢ ، ٢٤٣ مسجد البخارية ١٤٧ ، ١٦١ 772 مسجد البغويين ١٤٨ ، ٣٥٦ مسجد ابي الحسن الكرخي ٧٢ مسجد خضير ۲۸۱ مصر ۲۳ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۱۵ نسف ۱۲۷ المسعة ١٨٤ ، ١٨٦

مطیراباد ۷۸ المغرب ١٠٠ ، ١٩٦ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ٢٣٣ ، مقابر قریش ۶۹

مقبرة ابي سويد ٣٣٥ مقبرة باب الشام ٣٣٥ مقيرة باب الكوفة ٣٢٧ ، ٣٣١ مقبرة جامع المنصور ٢٥٨، ٢٥٩ ، ٣٢٧ نهر الدجاج ٢٤٣ مقرة الخيزران ٥٠ مقبرة الصوفية ٣٢٨ مقرة العباسة ٥٠ مقبرة معروف ٢٢٣ مكة ٢٤ ، ٣٣ ، ٧٧ ، ٧١ ، ٩٤ ، ١٢٩ | نهر اللجيل ٤٢ ، ١٣٥ ، ١٣٨ ، ١٣٧ ، TVO 6 144 6 14+

المنارة الخضراء ١٤٧ ، ١٩١

الموصل ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٨ ، ٨٧ ، ٩٩ ، 6 TTE 6 TTT 6 197 6 191 6 117 الموصل ۲۲، ۲۸، ۳۸، ۲۸، ۹۹، 6 TTE 6 TTT 6 197 6 191 6 117

\_ i \_

نسا ۸۲ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۲۷ : نهاوند ۱۹۰ انهر الانباريين ٢٤٣ نهر البزازين ٧٢ ، ٢٤٣ نهر بطاطيا ١٥٠ نهر بوق ۲۶ ، ۱٤٠ نهر تامرا ۲۶ ا نهر الجازر ۱۳۰ نهر دجلة ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٨٦ ، ٢٤ ، 6 YYY 6 YE 6 TY 6 EA 6 EO 6 EE 

> 445 ° 454 ا نهر الرفيل ١٣٤ ، ٢٣٧ ، ٢٤٢

404 6 401 6 40+ 6 455

الهاشمية ٢٥ ، ٧٣ الهضبة الايرانية ١٩ ، ٢٢ همانية ۷۸ همدان ۹۸ ، ۱۲۳ ، ۲۷۷ الهند ۲ ، ۲۵ ، ۱۰۳ ، ۱۸۵

واسط ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۷، 6 174 6 171 6 111 6 VV : VT < TVE < TTE < TTT < T+7 < 19T 7140 414 ورثالا ٤٧ الوردانية ١٣٥ ، ٢٨٢ ، ٣٣٤

\_ ي \_

الياسرية ٢٢٣ اليمامة ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٥ ، ٢٩٢ اليمن ٨٢

نهر الزاب ۱۱، ۲۲، ۹۷ نهر الصراة ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٨٥ ، ٨٨ ، | هراة ١٠٨ ، ١٢٧ ، ١٧١ ٧٧ ، ١٠٥ ، ٢٤٧ ، ٢٤٢ ، ٢٩٧ ، ١٨٦ ، ١٨٦ **458 6 454** نهر صرصر ۷۸ نهر الصلة ٢٢ نهر طابق ۱۳۷ ، ۱۰۰ ، ۲۲۶ ، ۲۳۷ ،

> نهر عیسی ۱۳۶ ، ۲۳۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ نهر الفرات ٥ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٦ ، ٩٩ ، 724

754 6 757

نهر القلائين ٢٤٣ نهر کرخایا ۲۹ ، ۱۳۶ ، ۲۲۶ ، ۲۳۷ ، 794 6 754 6 757 النهروان ۷۸ النرس ۷۸ ۲۰۹۸

ئيسابور ۸۳ ، ۹۸ ، ۱۰۲ ، ۱۰۶ ، 11+ 6 1+4.

الهارونية ١١ ، ١٨٦

## قائمة المحتويات

التقديم ٣ \_ ١٥

أهمية بغداد ٣ \_ ٥ ؛ تطورها ٥ \_ ٨ ؛ الكتب المؤلفة فيها ٨ \_ ١٠ ؛ نطاق الدراسة الحالية ١٤ \_ ١٠

القسم الأول

الفصل الاول: العواصم الاولى للدولة الاسلامية ١٩ ــ ٢٥

أهمية العواصم ١٩ ؛ المدينة المنورة ١٩ ــ ٢٠ ؛ دمشــق ٢٠ ــ ٢٢ ؛ أهمية العراق ٢٢ ؛ الكوفة ٢٣ ؛ الأنبار ٢٤ ــ ٢٥

الفصل الثاني: البحث عن مكان جديد لقاعدة الدولة ٢٦ - ٣٢

أهمية أواسط العراق وموقع بغداد ٢٦ – ٢٨ ؛ الغرض من تأسيس بغداد ٢٩ – ٣٠ ؛ سكان بغداد ٣٠ – ٣٢

الفصل الثالث: الاسرة العباسية في بغداد ٣٣ - ٥٢

الاسرة العباسية 77-78 ، تماسكها 70-77 ، رجال الاسرة 77-77 ، ورهم في الادارة 77-78 ، مكانتهم 75-78 ، اقطاعاتهم ومنازلهم 75-78

الفصل الرابع: الصحابة والانصار ٥٣ – ٦١

الصحابة ٥٣ \_ ٥٤ ، تكوينهم ٥٥ \_ ٦٠ ، الانصار ٦٠ \_ ١٦

الفصل الخامس: الموالي ٢٢ - ٢٩

مكانة الموالي ٢٦ ــ ٦٥ ؛ اصناف الموالي ٦٥ ــ ٦٨ ؛ اقطاعات الموالي ومساكنهم ٨٨ ــ ٦٩

الفصل السادس: العرب وسيادة الثقافة العربية ٧٠ - ٩٦

العشائر العربية ٧٠ – ٧١ ؛ المدن العربية ٧٢ – ٧٨ ؛ البلدان العراقية ٧٨ ۽ أصحاب الاقطاعات العرب ٧٩ – ٨٨ ؛ المقاتلة العرب من خراسان ٨٨ – ٨٨ ؛ الاعاجم ٨٦ – ٨٨ ؛ الصناع ورجال الاعمال ٨٨ ؛ مكانة اللغة العربية  $^{4}$   $^{6}$  أهل المدينة  $^{4}$  ، العربية لغة العلم  $^{4}$   $^{6}$ 

الفصل السابع: الجيش العباسي في بغداد ٩٧ - ١٣٣٠

أهمية الجيش ٩٧ ؛ عدد المقاتلة ٩٨ ـ ١٠٦ ؛ عناصر الجيش ١٠٦ ؛ الخراسانية ١٠٧ ـ ١١٦ ؛ الابناء ١١٧ ـ ١١٩ ؛ الافارقة ١٢٠ ـ ١٢١ ؛ الأعراب ١٢١ ـ ١٢٣ ؛ الاتراك ١٢٣ ؛ تنظيم الجيش وصنوفه ١٢٤ ؛ الرجالة وأسلحتهم ١٢٥ ـ ١٣٣

الفصل الثامن: تنظيم اسكان الجيش ١٣٤ - ١٧٢

القرى في منطقة بغداد ١٣٤ – ١٣٦ ؛ الأرباع ١٣٧ – ١٤٠ ؛ الارباض ١٤٠ – ١٦١ ؛ الدروب ١٥٨ – ١٦١ ؛ الدروب ١٥٨ – ١٦١ ؛ أصحاب القطائع ١٦١ – ١٧٢

الفصل التاسع: تفقات الجيش ١٧٣ - ١٩٦

العطاء والرزق ١٧٣ ــ ١٨٣ ؛ الفرض ١٨٣ ــ ١٨٦ ؛ النفقات والكلفة الاجمالية ١٨٦ ــ ١٩٦

الفصل العاشر: الادارة والكتاب والدواوين ١٦٧ ــ ٢٢٠

الوزارة ١٦٧ ؛ الحجّاب ١٦٨ ؛ الحرس ١٩٨ ؛ الشرط ١٩٩ ، الدواوين والكتاب ٢٠٤ ؛ تنظيمهم ٢٠٨ – ٢١٢ ؛ أرزاقهم ٢١٢ – ٢٢٠

الفصل الحادي عشر: النصاري ٢٢١ ـ ٢٢٥

الاديرة في بغداد ٢٢١ ـ ٢٢٤ ؛ قطيعة النصاري ٢٢٤ ـ ٢٢٥

الفصل الثاني عشر: تنظيم العمل في بناء بغداد ٢٢٦ - ٢٣٦

المنجمون ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ؛ المشرفون على العمل ٢٢٨ ؛ المهندسون ٢٢٩ ؛

المشرفون ٢٣٠ ـ ٢٣٢ ؛ الصناع والفعلة ٢٣٢ ـ ٣٢٦ ـ ٣٢٦ الفصل الثالث عشر: الاعمار والنشاط الاقتصادي ٢٣٧ ـ ٢٤٤ مشاريع الدولة ٢٣٧ ؛ بناء المدينة المدورة وكلفته ٢٣٨ ـ ٢٤٠ ؛ بناء المرخ ٢٤٣ ـ ٢٤٢ ؛ أعمار الكرخ ٢٤٣ ، قصور المهدي ٢٤٤ ؛

### القسم الثاني

الفصل الرابع عشر: قلب المدينة ٢٤٩ - ٢٥٩

أهمية التدوير ٢٤٩ ؛ الرحبة ٢٥٠ ؛ القصر وتسميته ٢٥١ – ٢٥٥ ؛ الجامع وتوسيعه ٢٥٥ – ٢٥٧ ؛ القبة الخضراء ٢٥٧ – ٢٥٩

الفصل الخامس عشر: سكك المدينة المدورة وأهمها ٢٦٠ - ٢٩٤

تصميم المدينة المدورة ٢٦٠ – ٢٦٢ ؛ اسماء السكك ٢٦٢ – ٢٦٦ ؛ أصحاب السكك ٢٦٦ – ٢٦٠ ؛ السكان في السكك ٢٧٩ – ٢٨٠ ؛ تعديل السكك ٢٨٣ ؛ الطاقات ٢٨٤ ؛ حكم ملكية الارض في المدينة المدورة ٢٩٠ – ٢٩٤

الفصل السادس عشر: الخندق والاسوار والمساحة ٢٩٥ – ٣١٠ الخندق ٢٩٦ – ٢٩٨ ؛ الاسوار ٢٩٨ – ٣٠٣ ؛ الابعاد ٣٠٤ – ٣٠٨ ؛ المساحة ٣٠٨ – ٣١٠

> الفصل السابع عشر: أبواب المدينة المدورة ٣١١ - ٣١٤ وصف الابواب ٣١١ ؛ بقاؤها ٣١٣ - ٣١٤

الفصل الثامن عشر: باب البصرة وتطور مدينة المنصور ٣١٦ – ٣٣٠ تدهور عمران المدينة المدورة ٣١٦ – ٣١٨ ؛ تسميتها باب البصرة ٣١٨ – ٣٢٠ ؛ السكك – ٣١٨ – ٣٢٠ ؛ السكك – المحلات ٣٢٠ – ٣٢٠ ؛ الجامع والمقبرة ٣٢٤ – ٣٢٧ ؛ رباط الزوزني

الفصل التاسع عشر: باب الكوفة وباب الشام ٣٣١ ـ ٣٤٠

باب الكوفة ٢٣٦ ؛ مقبرة باب الكوفة ٢٣٣ ؛ باب الشام ٣٣٣ ؛ مقبرة باب الشام ٢٣٣ ، مقبرة باب الشام ٢٣٣ ، دروب باب الشام وعمرانه ٢٣٧ - ٣٤٠ .

الفصل العشرون: باب خراسان والاطراف الشرقية للمدينة المدورة ٣٤١ باب خراسان ٣٤١ ؛ المعالم العمرانية حوله ٣٤٢ ؛ قصر الخلد ٣٤٣ بالدير ٣٤٤ ـ ٧٤٠ المارستان العضدي ٣٤٧ ؛ المشرفون عليه ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، محلة التستريين ٣٥١ القرار ٣٥١



# رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ٧٦٢ لسنة ١٩٨٥

كمية الطبع ٣٠٠٠ نسخة



تاريخ انتهاء الطبع ٢٠/٥/٥/٢٠